

الإصدار مائة وعشرون ۱٤٣٧هـ - ۲۰۱۲م الكتاب عبارة عن بطاقات صمت على كل مراول ذات عناوي رئيسية وفرعية، فلابرمن قرادة مبحث «عنا وبن المفاتيح» في مقدمة الكتا مبهم هذه العناوين، ومعرفة كيفية التعامل مع هذه البطاقات.

مَوْنَ الْجُرَانِ الْجُرانِ الْجُ



#### وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطاع الشؤون الثقافية



مجلة كويتية شهرية جامعة

تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة الكويت - في مطلع كل شهر عربي كلا المركز ا

الطَّبُعَـةُ الأولى الإصدار مائة وعشرون

١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م

العنوان ص.ب ۲۳٦٦٧

الصفاة ١٣٠٩٧ - الكويت

هاتف :۲۲۶۷۰۱۳۲ – ۲۵۶۷۰۱۳۲ – ۱۸۶۶۰۶۶ فاکس : ۲۲۶۷۳۷۰۹

البريد الإلكتروني

info@alwaei.com

الموقع الإلكتروني

www.alwaei.gov.kw

أسرة التحرير د/ صالح سالم النهام







## مهن الفران المجان المجا

بطاقًا تُ فِي بَعْرِيفِ شِورٌ إِلْقُرْ إِلْا كُرْيْرِ

ٳۼٙؠٵۮ ٵٷؙٮؾٵۮڝۭٙڵڂ۪ٲڿڡۜڵڶڠڹؘڋؚؽ

> الإصدار مائة وعشرون ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦ م

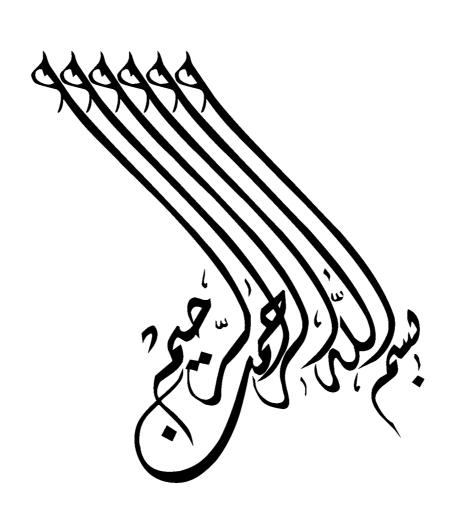

#### 

الحمد لله على ما أوضح لنا من برهانه، وبيّن لنا من فرقانه، وهدانا إليه من نور كتابه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المبين، وأنهج به الصراط المستقيم، وجعله مهيمناً على ما قبله من الكتب التي أنزلها على النبيين صلى الله عليهم أجمعين.

أما بعد: فإنّ من أهم علوم الشريعة ما يتعلق بالقرآن الكريم، فالناس في أمسّ الحاجة إلى تعلمه وفهمه، وكتابنا هذا: «مفاتيح سور القرآن الكريم» للأستاذ صلاح أحمد القبندي – وفقه الله – من الكتب النافعة، التي احتوت فوائد متعلقة بسور القرآن الكريم؛ حيث جمع المؤلف بين دفتيه دُررًا من الفوائد المستقاة من كتب التفسير والحديث ومصنفات علوم القرآن.

وفكرة الكتاب قائمة على رسم بطاقات صممت على شكل جداول، ذات عناوين رئيسية وفرعية، وحتى تتضح الصورة لقارئ الكتاب لابد من قراءة مبحث عناوين المفاتيح في المقدمة، وذلك لفهم هذه العناوين، ومعرفة كيفية التعامل معها، والاستفادة منها، وسيجد القارئ للكتاب بغيته وفائدته المتمثلة في أسماء السور وخصائصها وما ورد فيها من الفضائل، وعدد آياتها وكلماتها وحروفها وموقعها من المصحف وترتيبها. إلى غير ذلك، مما يعين على تصور السورة وحفظها.

وقد تضمن الكتاب أقساماً أربعة، الأول: يتعلق بالسبع الطوال، والثاني: بالمئين، والثالث: بالمثاني، والرابع: بالمفصّل. وموضوع الكتاب تظهر أهميته الكبيرة بعد النظر في ما كتبه المؤلف وفقه الله، وعرضه في أسلوب سهل جميل ممتع.

نعم، هذا الكتاب الذي نُصدّره اليوم، من الكتب النافعة في موضوعه؛ إذ إنه جمع لطالب العلم وللعامي ما لا غنى لهما عنه؛ إن كان يريد حفظ القرآن واستظهاره، ولأجل هذا رغبت "مجلة الوعي الإسلامي" بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت أن تسبِق إلى نشره وتداوله بين العلماء وطلبة العلم.

هذا، ومجلة "الوعي الإسلامي" ترجو أن تكون بإصدارها هذا قدّمتْ خدمة للأمة ولطلبة العلم ولعموم الناس، وتسأل الله تعالى أن يوفّقها لإخراج المزيد من الكنوز العلمية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

أسرة التحرير د. صالح سالم النهام



قال تعالى : ﴿ الرَّ كِتَنَّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ سورة إبراهيم.

- الله عالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُوا عَالِمَتِهِ عَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَ الله سورة ص. عالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبَرُوا عَالِمَتِهِ عَلِيمَا ذَكُرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَ اللهُ سورة ص.
  - اللهِ عَلَيْهُ: ((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)). رواه البخاري (٢٧٥).
- عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ رحمه الله تعالى قَالَ: «حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرِثُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّابِيِّ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ عَشْرَ آيَاتٍ ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَلْمَ وَالْعَمَلِ اللهِ عَلَيْهِ عَشْرَ آيَاتٍ ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَلْمَ وَالْعَمَلَ». الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ». رواه أحمد (٢٣٤٨٢) وحسن إسناده محققو المسند.
- قال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رحمه الله تعالى : «إنَّ من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبَّرونها بالليل، وينفذونها بالنهار». التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص ٦٢.
- قال عبد الله بن وهب: حدثنا ابن زيد بن أسلم. قال: قال رجل لأبي جعفر القارئ: هنيئا لك ما أتاك من القرآن، فقال: «ذَاكَ إِذَا أَحلَلْتُ حَلاَلَه، وَحَرَّمتُ حَرَامَه، وَعَمِلتُ بِمَا فِيْهِ». سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٨٨.
- هذا هو حال سلفنا الصالح مع القرآن، أما حالنا اليوم، فيبينه الدكتور يوسف القرضاوي: «.. ما موقف المسلمين اليوم من القرآن ؟

إنهم يُعْنَون بالقرآن شكلا، ولا يُعْنَون به جوهرا، يحفظونه حروفا، ولا يحفظونه حدودا، يعقدون المسابقات، ترصد فيها الألوف بل الملايين لحفظه، ولكنهم لا يعطون مثل هذه العناية لتطبيقه، وإقامة أحكامه وتعاليمه».

الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد ٣٦.



### 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، والصلاة والسلام على مَن اختاره الله تعالى من الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىْ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، والصلاة والسلام على مَن اختاره الله تعالى من الأميين ليكون رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

هذه المفاتيح عبارة عن بطاقات تعريفية لكل سورة من سور القرآن الكريم (۱)، تحتوي على معلومات موضوعية وشكلية :

معلومات موضوعية تتعلق بالموضوع الداخلي للسورة؛ كأسمائها وفضلها وخصائصها ومحورها... ومعلومات شكلية تتعلق بالإطار الخارجي للسورة؛ كعدد آياتها وكلماتها وحروفها وحجمها وموقعها(٢).

والهدف من هذه المفاتيح أن تفتح لقارئ سور القرآن الكريم باب هذه السور الكريمة، وتقفه عند عتبتها؛ فتعرّفه بها تعريفا عاما؛ فلعل ذلك يدفعه للدخول إلى فِناء هذه السور الكريمة فيتدبر معانيها، ويفقه أحكامها، ويتذوق بلاغتها، ويستنبط فوائدها. ﴿ أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ ٱلْقُرَّءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا آ اللهِ (سورة محمد).

<sup>(</sup>۱) جرت عادة بعض المفسرين المتأخرين والمعاصرين على جعل مقدمة تعريفية لكل سورة قبل تفسيرها، يذكرون فيها أسماء السورة، وفضلها، وموضوعها، ونوعها، وعلاقتها بالسورة التي سبقتها، وغير ذلك من المعلومات حول السورة، وأبرز هؤلاء المفسرين الذين سلكوا هذا المسلك: العلامة شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت: ١٣٧١هـ) في تفسيره (روح المعاني في تفسير المراغي)، والشيخ أحمد بن مصطفى المراغي (ت: ١٣٧١هـ) في تفسيره (تفسير المراغي)، والأستاذ سيد قطب (ت: ١٣٥٥هـ) في تفسيره (التحرير والتنوير)، والأستاذ محمد عزة دروزة (ت: ٤٠٤هـ) في تفسيره (التفسير الحديث)، والدكتور محمد محمود حجازي في تفسيره (التفسير الواضح) والدكتور محمد محمود حجازي في تفسيره (التفسير الواضح) والدكتور والدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي في تفسيره (التفسير الوسيط للقرآن الكريم)، والشيخ على الصابوني في تفسيره (صفوة التفاسير)، والدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي في تفسيره (التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج). أما من الأقدمين فهناك مَن خصص كتبا لتعريف سور القرآن الكريم من أشهرهم: الإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت: ٨١٧هـ) في كتابه (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)، والإمام برهان الدين أبوالحسن إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي (ت: ٨٨٥هـ) في كتابه (مَصاعدُ النَّظُر في لطائف الكتاب العزيز)، والإمام برهان الدين أبوالحسن إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي (ت: ٨٨٥هـ) في كتابه (مَصاعدُ النَّظُر سماه (المفصل في موضوعات السور)، ولكن هذا الكتاب بحسب علمي لم يطبع ولكنه موجود على شبكة الإنترنت، ولقد استفدت كثيرا من كل ما سبق في إعداد المادة العلمية لهذه المفاتيح، ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>٢) هذه المعلومات ما هي إلا ترجمة تطبيقية وعملية لكثير من مباحث علوم القرآن الكريم على سور القرآن نفسها : كالمكي والمدني، وعلم التناسب، وأسماء السورة وغيرها.

## عناوير المفانيح

ارتأيت أن أجعل هذه المفاتيح على شكل بطاقات مجدولة، فكل سورة - مهما بلغ حجمها - جعلت لها بطاقة تعريفية واحدة، وذلك تسهيلا على القارئ للتعرف على هذه السور بكل يسر وبوقت قليل، وهذه البطاقات تحتوي على عناوين رئيسية عامودية، وتتبعها عناوين فرعية أفقيه، ثم سردت تحت هذه العناوين ما يخص كل سورة من معلومات موضوعية أو شكلية، فلذا لا بد من التعرف على هذه العناوين ليسهل على القارئ فهم هذه البطاقات وكيفية التعامل معها، وإليك يا أيها القارئ الكريم بيان هذه العناوين:

#### عنوان البطاقات:

لكل بطاقة عنوان رئيسي وهو يحتوي على اسم السورة، وترتيبها في المصحف، ومثال ذلك:

#### (<u>۱ ـ ۱ ۱ ۱</u>) سورة الفاتحة

فرقم (1) يدل على رقم السورة بحسب ترتيب سور المصحف، والرقم (١١٤) يدل على مجمل عدد سور المصحف، فسورة الفاتحة تعتبر السورة الأولى من سور المصحف البالغة مئة وأربع عشرة سورة.

#### العنوان الرئيسي الأول: أسماء السورة:

كل سورة من سور القرآن لها اسم يميزها عن غيرها من السور وبعضها له أكثر من اسم، وأسماء السور قد تكون لها علاقة إما بموضوع السورة، أو فضلها، أو مفتتحها أو وصفها، أو كلمة وردت فيها ولم ترد في غيرها، أو غير ذلك.

وقد خصصت العنوان الأول لبيان اسم أو أسماء السورة، وأركز على بيان معنى الاسم، وسبب تسمية السورة به. وهذا العنوان الرئيسي لا يندرج تحته عناوين فرعية، ولكن إن كان للسورة أكثر من اسم، فإنني أميز الاسم أو الأسماء المشهورة للسورة باللون الأزرق، وبقية الأسماء غير المشهورة تكتب باللون الأسود المعتاد(١٠).

<sup>(</sup>١) من أهم المراجع التي استفدت منها في بيان (أسماء السورة)، ما جاء في مقدمة كل سورة في تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور فقد اهتم بهذا المبحث اهتماما كبيرا، وكتاب: (أسماء سور القرآن وفضائلها) للدكتورة منيرة محمد ناصر الدوسري.

#### \* ونمثل للعنوان الرئيسي الأول (الأسماء) من بطاقة (سورة البقرة):

١- البقرة: حيوان معروف يستخدم للحرث، ولحمه يؤكل ولبنه يشرب، وسميت بسورة البقرة؛ لأنه ذكرت فيها قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها لتكون آية، وهي مما انفردت هذه السورة بذكره، ولم يذكر لفظ (البقرة) مفردا بغير هذه السورة.

- ٢- الزهراء: المشرقة والمنيرة، وسميت بالزهراء؛ لنورها وهدايتها وعظيم أجرها.
- ٣- سنام القرآن: سنام كل شيء أعلاه، ووصفت بذلك إما لطولها واحتوائها على أحكام كثيرة، أو لما فيها
   من الأمر بالجهاد وبه الرفعة الكبيرة.
- ٤- فسطاط القرآن: الفُسطاطُ المدينة أو بيت من شَعَر، ووصفت بذلك لعظمها ولإحاطتها بأحكام ومواعظ
   كثيرة لم تذكر في غيرها.

#### العنوان الرئيسي الثاني: تصنيف السورة:

يوجد في القرآن الكريم مئة وأربع عشرة سورة، وهذه السور تصنف عدة أصناف لاعتبارات مختلفة، فمن حيث زمن نزولها تصنف إلى نوعين، ومن حيث طولها تصنف إلى أربعة أنواع، ومن حيث افتتاحها إلى عشرة أنواع، فيندرج تحت العنوان الرئيسي الثاني ثلاثة عناوين فرعية، وهي :

#### ١ - تصنيف السورة من حيث زمن نزولها:

نزل القرآن الكريم منجما (مفرقا) خلال ثلاث وعشرين سنة على قلب الرسول على اللاث عشرة سنة في العهد المدني. وبهذا الاعتبار (زمن النزول) ينقسم القرآن الكريم إلى قسمين :

- أ- مكي: هو ما نزل من القرآن الكريم قبل الهجرة. ويمتاز هذا القرآن المكي وسوره، أنه يخاطب مشركي قريش، ويهتم بالجانب العقائدي وهو: الدعوة إلى التوحيد وإبطال الشرك، وإثبات الرسالة، والبعث والجنة والنار، وكذلك وضع الأسس العامة للتشريع والأخلاق والقيم الإسلامية.
- ب مدني: هو ما نزل من القرآن الكريم بعد الهجرة. ويمتاز هذا القرآن المدني وسوره، أنه يخاطب المؤمنين، ويهتم ببيان العبادات والمعاملات والحدود وأحكام الأحوال الشخصية والجهاد، والأخلاق والقيم الإسلامية، ومجادلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وفضح المنافقين وبيان صفاتهم.
  - فالقرآن المكى اهتم بتأسيس عقيدة التوحيد، والقرآن المدنى اهتم بتأسيس الأمة الإسلامية.
  - وتقريبا ثلثا القرآن مكي، وثلثه الثالث مدني، وتقريبا (٨٦) سورة مكية، و (٢٨) سورة مدنية (١٠).

<sup>(</sup>١) تُعرف السور المكية والمدنية بطريقتين:

أ - السماع والنقل عن الصحابة والتابعين.

ب - القياس والاجتهاد من خلال معرفة الضوابط والخصائص لكل من السور المكية والسور المدنية.

<sup>-</sup> وقد اعتمدت في معرفة السور المكية والمدنية من طريق النقل رواية جابر بن زيد ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ العتبر =

#### ٢- تصنيف السورة من حيث طولها وقصرها:

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ مُ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَلَيْ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التّوْرَاةِ السّبْع، وَمَكَانَ الزّبُورِ الْمِئِينَ، وَمُكَانَ الأَبْورِ الْمِئِينَ، وَمُكَانَ الأَبْورِ الْمِئِينَ، وَمُكَانَ الأَبْدِهِ فِي شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسلة (١٤٨٠). ففي هذا الحديث يقسِّم الرسول عَلَيْ سور القرآن إلى أربعة أقسام، وهي: السبع الطوال، والمئون، والمثاني، والمفصل. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ - عَلَيْكُهُ - في بيان هذه الأقسام: (وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالسَّبْعِ - في هذا الحديث وشرح البيهقي، أن سور القرآن الكريم تنقسم بحسب طولها وقصرها المُفصل، في القرآن مرتبة، فبدأ المصحف بسور السبع الطوال، وهي أطول سور القرآن الكريم، ثم تليها بالطول سور المثنين، ثم تليها بالطول سور المثنين، ثم تليها بالطول سور المثنين، ثم المثنى، ثم المثنى، ثم المثاني، ثم المثنى، ثم المفصل، وبناءً على هذا التقسيم قسمنا هذا الكتاب، فبدأنا بقسم الطوال، ثم المئين، ثم المثاني، ثم المفصل، وسأتي المزيد من الحديث عن هذه الأقسام وسورها عند بداية كل قسم.

<sup>=</sup> من الروايات الصحيحة، فعَن جَابر بن زيد قَالَ: ((أنزل على النَّبي ﷺ من الْقُرْآن أول مَا أنزل بِمَكَّة : ﴿أَقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾، ثمَّ ﴿نَّ وَٱلْفَلَدِ ﴾، ثمَّ ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَمِّلُ﴾، ثمَّ ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُذَيِّرُ﴾، ثمَّ ﴿وَتَبَّنَ بَدَاً أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾، ثمَّ ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتَ ﴾، ثمَّ ﴿ سَبِيحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، ثمَّ ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾، ثمَّ وَالْفَحِي، ثمَّ ﴿ أَلَمُ نَشْرَحْ ﴾، ثمَّ وَالْعصر، ثمَّ وَالْعَادِيات، ثمَّ ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴾، ثمَّ ﴿ ٱلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾، ثمَّ ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِاللِّيْنِ ﴾، ثمَّ ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾، ثمَّ ﴿أَلَمْ نَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ﴾، ثمَّ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾، ثمَّ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾، ثمَّ ﴿فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــُذُ ﴾، ثمَّ ﴿وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾، ثمَّ ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾، ثمَّ ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾، ثمَّ ﴿وَٱلشَّمْيِ وَضُحَنهَا ﴾، ثمَّ ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ﴾، ثمَّ والتين، ثمَّ ﴿لِإِيلَنفِ فُـرَيْشٍ ﴾، ثمَّ القارعة ثمَّ، ﴿لَا أُقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾، ثمَّ ﴿وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ﴾، ثمَّ والمرسلات، ثمَّ ﴿قَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾، ثمَّ ﴿لَا أَقْيِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴾، ثمَّ ﴿وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ﴾، ثمَّ ﴿أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾، ثمَّ ﴿ضَ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾، ثمَّ الْأَعْرَاف، ثمَّ الْجِنّ، ثمَّ يس، ثمَّ الْفرْقَان، ثمَّ الْمَلَائِكَة، ثمَّ مَرْيَم، ثمَّ طه ،ثمَّ الْوَاقِعَة، ثمَّ طسم الشُّعرَاء، ثمَّ طس النَّمْل، ثمَّ طسم الْقَصَص، ثمَّ بني إِسْرَائِيل، ثمَّ التَّاسِعَة يَعْنِي يُونُس، ثمَّ هود، ثمَّ يُوسُف، ثمَّ الْحجر، ثمَّ الْأَنْعَام، ثمَّ الصافات، ثمَّ لُقْمَان، ثمَّ سبأ، ثمَّ الزمر، ثمَّ حم الْمُؤمن، ثمَّ حم السَّجْدَة، ثمَّ حم الزخرف، ثمَّ حم الدُّخان، ثمَّ الجاثية، ثمَّ الْأَحْقَاف، ثمَّ والذاريات، ثمَّ ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَيشِيَةِ ﴾، ثمَّ الْكَهْف، ثمَّ حم عسق، ثمَّ إبْرَاهِيم، ثمَّ الْأَنبِياء، ثمَّ النَّحْل (أَرْبَعِينَ آيَة وبقيتها بِالْمدينة)، ثمَّ تَنْزِيل السَّجْدَة، ثمَّ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا ﴾، ثمَّ والطور، ثمَّ الْمُؤْمِنُونَ، ثمَّ ﴿بَنَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾، ثمَّ الحاقة، ثمَّ ﴿سَأَلَ سَآيِلٌ ﴾، ثمَّ ﴿عَمَّ يَنَسَآءَ لُونَ﴾، ثمَّ والنازعات، ثمَّ ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ﴾، ثمَّ ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴾، ثمَّ التَّهَاءُ ٱنشَقَتْ ﴾، ثمَّ الرّوم، ثمَّ العنكبوت، ثمَّ ﴿وَيْلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴾ فَذَلِك مَا أنزل عَلَيْهِ بِمَكَّة خمس وَتُمَانُونَ (\*) سُورَة إلَّا من سُورَة النَّحْل فَإِنَّهُ أنزل عَلَيْهِ بِمَكَّة أَرْبَعُونَ آيَة وبقيتها بِالْمَدِينَةِ. وَمَا أنزل بِالْمَدِينَةِ ثَمَان وَعِشْرُونَ سُورَة - سوى سُورَة النَّحْل فَإِنَّهُ أنزل بِمَكَّة من سُورَة النَّحْل أَرْبَعُونَ آيَة وبقيتها بِالْمَدِينَةِ -، وَأنزل عَلَيْهِ بعد مَا قدم الْمَدِينَة : سُورَة الْبَقَرَة، ثمَّ آل عمرَان، ثمَّ الْأَنْفَال، ثمَّ الْأَخْزَاب، ثمَّ الْمَائِدَة، ثمَّ الممتحنة، ثمَّ النِّسَاء، ثمَّ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾، ثمَّ الْحَدِيد، ثمَّ سُورَة مُحَمَّد، ثمَّ الرَّعْد، ثمَّ الرَّحْمَن، ثمَّ ﴿هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ ﴾، ثمَّ سُورَة النّساء الْقصرى، ثمَّ ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾، ثمَّ الْحَشْر، ثمَّ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْدُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾، ثمَّ النُّور، ثمَّ الْحَج، ثمَّ المُنَافِقُونَ، ثمَّ المجادلة، ثمَّ الحجرات، ثمَّ ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ﴾، ثمَّ الْجُمُعَة، ثمَّ التغابن، ثمَّ سبح الحواريون، ثمَّ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَّا لَكَ فَتَحَّا مَبِينًا ﴾، ثمَّ التَّوْبَة، ثمَّ خَاتِمَة الْفرْقَان، فَذَلِك ثَمَان وَعِشْرُونَ سُورَة ....)). رواه أبو عمرو الداني بإسناده في كتابه (البيان في عد آي القرآن ص ١٣٥)، وحسن إسناده الأستاذ عبدالرزاق حسين أحمد في كتابه القيم المكي والمدني في القرآن الكريم ص ٢٧٣.

<sup>(\*)</sup> ذكر عدد السور المكية خمس وثمانون لأنه أسقط سورة الفاتحة منها ، ولذا يصبح العدد ست وثمانون مع سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>١) الجامع لشعب الإيمان ٤/ ٧١.

#### ٣ - تصنيف السورة من حيث فواتحها:

فواتح السور هي الحروف أو الكلمات التي تفتتح بها سور القرآن الكريم، وقد أكد علماء البلاغة على أهمية افتتاح الكلام بأحسن المطالع، وأفضل الكلام، لأن ذلك يدل على براعة القائل، وقدرته على لفت انتباه السامعين، ودعوتهم للاهتمام والعناية بما يقال.

ولذا حرص العلماء على الحديث عن (فواتح السور)، واعتبار ذلك نوعا من أنواع علوم القرآن، فقاموا بتتبع فواتح السور، فوجدوها تنقسم إلى عشرة أقسام، وهي :

- ۱ الثناء على الله تعالى: (ويندرج تحت هذا النوع (١٤) سورة)، وهذا النوع ينقسم إلى قسمين الأول: الثناء على الله تعالى الثناء على الله تعالى بإثبات صفات المدح (ويندرج تحته (٧) سور)، والثاني: الثناء على الله تعالى بتنزيهه عن صفات النقص (ويندرج تحته (٧) سور، وتسمى بالمُسَبِّحات).
  - ٢ حروف التهجي أو الحروف المقطعة : (ويندرج تحت هذا النوع (٢٩)سورة).
    - ٣- النداء: (ويندرج تحت هذا النوع (١٠) سور).
    - ٤ الجملة الخبرية: (ويندرج تحت هذا النوع (٢١) سورة).
      - ٥ القسم: (ويندرج تحت هذا النوع (١٧) سورة).
        - ٦ الشرط: (ويندرج تحت هذا النوع (٧) سور).
          - ٧ الأمر: (ويندرج تحت هذا النوع (٦) سور).
      - $\Lambda$  الاستفهام : (ويندرج تحت هذا النوع (٦) سور).
        - ٩ الدعاء: (ويندرج تحت هذا النوع (٣) سور).
      - ۱ التعليل : (ويندرج تحت هذا النوع سورة واحدة)  $(1)^{(1)}$ .

وبعض هذه الأنواع يندرج تحتها أنواع أخرى ، ولذا ستجد أحيانا خانة هذا النوع تنقسم إلى قسمين أو أكثر .

\* ونمثل للعنوان الرئيسي الثاني (التصنيف) وما يتبعه من عناوين فرعية من بطاقة ( سورة آل عمران ):

|                 | فاتحتها                    | طولـها                      | زمن نزولها            |                       |         |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| ﴿الَّمْ ﴾ (۲-۲) | ثلاثة حروف ( <u>۲</u> –۱۳) | حروف التهجي ( <u>۲</u> -۲۹) | الطوال ( <u>۲</u> -۷) | مدنية ( <u>۲</u> -۲۸) | تصنيفها |

ملاحظة مهمة : الرقم الأول الذي تحته خط في كل خانة هو رقم السورة بحسب ورودها في المصحف ، والرقم الثاني هو رقم عدد مجمل السور التي يشملها العنوان ، فمثلا في خانة ( فاتحتها ) تحتها ثلاثة عناوين جزئية : أول

<sup>(</sup>١) انظر النوع السابع من كتاب البرهان في علوم القرآن ص ١١٧.

عنوان حروف التهجي وأمامه رقمان:  $(\underline{Y}-Y)$ ، فالرقم الأول تحته خط  $(\underline{Y})$  هذا رقم سورة آل عمران بحسب ترتيب المصحف التي افتتحت بحروف التهجي أي بعد سورة البقرة، والرقم (YY) وليس تحته خط يمثل مجمل عدد السور التي افتتحت بحروف التهجي في القرآن الكريم ،وهكذا يقال في بقية الرقمين التي أمام كل عنوان.

#### العنوان الرئيسي الثالث: العدد:

تحت هذا العنوان سنذكر أعدادا تخص السورة من عدة جوانب ، وهذه الجوانب جعلناها في ستة عناوين فرعية على النحو التالي:-

#### ١ - عدد آيات السورة ومتوسطها:

كل سورة في القرآن تحتوي على عدد محدد من الآيات ، أعلى عدد (٢٨٦ آية) في سورة البقرة، وأقلها (٣ آيات) في سورة العصر و الكوثر والنصر، وهذا العنوان الفرعي يبين عدد آيات السورة بحسب العد الكوفي(١).

أما المقصود بمتوسط الآية: فآيات سور القرآن أحيانا تكون طويلة وأحيانا تكون متوسطة وأحيانا تكون قصيرة، ولتحديد ذلك قمت بتقسيم عدد أسطر آيات السورة على عدد آياتها، فإذا خرج العدد اثنين فأكثر فأعتبر متوسط الآيات (طويلة)، وإذا كان أقل من اثنين ولكن ليس دون الواحد فأعتبر متوسط الآيات (متوسطة)، ولكن إذا كان أقل من الواحد فأعتبر متوسط الآيات (قصيرة) (٢). وفائدة معرفة متوسط الآيات تحديد طول السورة وقصرها، فعدد آيات السورة مع متوسطها هو الذي يحدد طول السورة، فقد يكون عدد آيات السورة كبير ورغم ذلك نجد سورة أخرى عدد آياتها أقل منها ولكنها تكون أطول منها، فمثلاً: سورة الشعراء عدد آياتها (٢٢٧ آية) ولكن طولها أقل من سورة النحل الذي يبلغ عدد آياتها (١٢٨ آية)، لأن متوسط آيات الشعراء (قصيرة) بينما متوسط آيات سورة النحل (طويلة) (٢٠٠).

<sup>(</sup>۱) يندرج هذا الفرع تحت نوع من أنواع علوم القرآن يسمى (علم عد آي القرآن)، فهذا العلم يبحث عن أحوال آيات القرآن، وما يتعلق بها، وعدد الآيات في كل سورة، وبداية الآية ونهايتها. ويوجد ستة مذاهب لعد آيات سور القرآن الكريم، موافقة لعدد المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان بن عفان شه بعد أن جمع القرآن الكريم في عهده، وهذه المذاهب: مذهبان لأهل المدينة، ومذهب لكل من أهل مكة والبصرة والشام والكوفة. والاختلاف الواقع بين هذه المذاهب في عد آي السور محصور في تحديد مواضع انتهاء الآيات، ولا علاقة له بالألفاظ نفسها ، فالألفاظ ثابتة لا زيادة فيها ولا نقصان. وقد اعتمدت في تحديد عدد آيات كل سورة العد الكوفي، لأنه العدد المعتمد تقريبا في جميع المصاحف المطبوعة في زمننا الحاضر. انظر كتاب: الميسر في علم عد آي القرآن للدكتور أحمد شكري.

<sup>(</sup>۲) مثال ذلك: سورة البقرة عدد أسطرها (۷۱۱)، وعدد آياتها (۲۸٦)، فعند تقسيم عدد الأسطر على عدد الآيات :(۷۱۱ ÷ ۲۸٦ = ۲, ۲)، فالنتيجة كانت أكثر من اثنين، وعليه تكون متوسط آيات سورة البقرة (طويلة)، وبمعنى آخر: إذا كان عدد أسطر السورة ضعف عدد آياتها أو أكثر يكون متوسط آياتها (طويلة)، وإذا كان عدد أسطرها مساويا لعدد آياتها أو أكثر ولكن دون ضعفها يكون متوسط آياتها (متوسطة)، ولكن إذا كان عدد أسطرها أقل من عدد آياتها يكون متوسط آياتها (قصيرة).

<sup>(</sup>٣) بحسب علمي لم يقم أحد بتحديد متوسط آيات سور القرآن الكريم.

#### ٢ - عدد صفحات السورة:

يوجد عدة طبعات للمصحف، وهي طبعات مختلفة في عدد صفحاتها، ولذا اعتمدت على أشهر طبعة للمصحف وأكثرها انتشارا وهو مصحف المدينة المنورة طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (١٠)، فأذكر تحت هذا العنوان الفرعي عدد صفحات كل سورة بحسب هذا المصحف (٢).

#### ٣ - عدد أسطر السورة:

اعتمدت في تحديد عدد أسطر كل سورة كذلك مصحف المدينة المنورة طبعة مجمع الملك فهد (٣).

#### ٤ - عدد كلمات السورة:

بذل علماء المسلمين جهودا كبيرة في دراسة نص القرآن والعمل على ضبطه وصيانته، حتى بلغ بهم ذلك أن أحصوا كلمات وحروف القرآن الكريم، وهو ما لم يحدث مع غير القرآن العظيم(١٤).

(١) معظم المصاحف الآن تتبع طبعة مجمع الملك الفهد في عدد صفحات كل سورة، وخاصة أن المجمع حرص أن يختم كل صفحة بختام آية.

(٢) قام الدكتور ياسر بن عواض الطويري بعد صفحات كل سورة وفق مصحف المدينة المنور، وضمن ذلك في جدول في كتابه (آيات بينات) ص ٦٤.

(٣) قام الشيخ مصطفى محمود أبوصالح بعد أسطر كل سورة ولكن لم يحدد المصحف الذي اعتمد عليه، وعدُّه لا يطابق مصحف المدينة طبعة مجمع الملك فهد، وقد قام الشيخ بتضمين عدد هذه الأسطر في جدول في كتابه (دليل القرآن الكريم) ص ٢٣.

(٤) إحصاء كلمات وحروف سور القرآن الكريم يبحث عادة تحت علم (عد آي القرآن الكريم) من علوم القرآن الكريم، ولذا الكتب التي ألفت في هذا العلم تذكر عدد كلمات وحروف كل سورة قبل ذكر الاختلاف في عد آيات السورة وبيان فواصلها، وكذا بعض المفسرين يهتمون بذكر ذلك قبل تفسير السورة.

- وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في عدد كلمات وحروف السور، وهذا الاختلاف ليس ناتجا عن الاختلاف في المعدود لأن المعدود من كلمات وحروف القرآن الكريم ثابت لا يتغير، ولكن في طريقة العد، ويمكن أن نجمل هذه الأسباب فيما يلي:

أ - إن بعض العلماء يعد البسملة آية في أول كل سورة وبعضهم لا يعدها؛ فلا شك من عدها آية فسنجد عدد الحروف والكلمات عنده أكثر ، ومثل ذلك : سورة الفاتحة من عد البسملة آية منها اعتبر عدد حروفها :١٣٩ حرفا و عدد كلماتها :٢٩ كلمة ، ومن لم يعد البسملة اعتبر عدد حروفها :١٢٠ حرفا وعدد كلماتها :٢٥ كلمة.

ب - إن بعض العلماء يعد أحرف المد ويعتبرها أحرفًا مستقلة، وبعضهم لا يعدها لأنه يعتبرها حركة تابعة للحرف الذي قبلها.

ج - اختلافهم في حد الحرف، وهل الحرف المشدد أو المنون حرف واحد أم اثنان؟ وهكذا بالنسبة لحالات الإدغام والإقلاب والمد، ولو عرفنا قاعدة كل منهم في العد لكان عمله حصرا ثابتا في عد الأحرف.

د - إن بعض العلماء يعد المكتوب من الحروف في الرسم العثماني ولا يعد المنطوق الذي لم يكتب بحسب الرسم العثماني ، وبعضهم يعد المنطوق ولو لم يكتب بحسب الرسم العثماني، مثل : السموت : هكذا تكتب في الرسم العثماني دون كتابة حرف المد بالألف للميم والواو، فالذي لا يعد المنطوق يعتبرها : ٦ حروف، والذي يعده يعتبرها : ٨ حروف.

هـ - إن الكلمة لها حقيقة ومجاز ولفظ ورسم واعتبار كل منها جائزا، وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز.

و - إن بعض العلماء لا يعد حروف الجر، فيعد (في خلق) و (في السماء) و (في الأرض) كلمة واحدة ، وبعضهم يعد حروف الجر، فيعتبر ما سبق كلمتين ، فلا شك سيكون عد الثاني للكلمات أكثر من الأول .وقل مثل ذلك في حرف التعريف (ال).

ز - اختلاف القراءات، فمن يقرأ بورش يعتبر قوله تعالى في سورة الفاتحة (ملك) ثلاثة حروف، ومن يقرأ بحفص يعتبرها أربعة حروف؛ لأنه يقرأها (مالك).

- انظر : كتاب : الميسر في علم عد آي القرآن للدكتور أحمد شكري، وكتاب: البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني تحقيق : الدكتور غانم قدوري ص ٤.

#### ٥ - عدد حروف السورة:

قسم الله - تعالى - كتابه الكريم إلى سور، والسورة تتكون من آيات، والآيات تتكون من كلمات، والكلمات تتكون من حروف، فالحرف هو أصغر بنية يتكون منها القرآن الكريم، ولمعرفة عدد حروف كل سورة فوائد جليلة، منها معرفة مقدار الحسنات المترتبة على تلاوتها، فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ((مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ: الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ). رواه الترمذي (٢٩١٠) وصححه الألباني.

وقد اعتمدت في تحديد عدد كلمات وحروف كل سورة ما قام به الباحث عبدالرزاق عباوي بالتعاون مع مركز نون للدراسات القرآنية في إحصاء كلمات وحروف كل سورة من سور القرآن الكريم(١).

#### ٦ - عدد لفظ الجلالة (الله) في السورة:

- ورد لفظ الجلالة (الله) ٢٦٩٩ مرة في القرآن الكريم، وقد قام بعض المعاصرين بإحصاء عدد ورود لفظ الجلالة (الله) في كل سورة <sup>(٢)</sup>، وقد ورد هذا اللفظ الجليل في (٨٥) سورة من سور القرآن الكريم، وهناك (٢٩) سورة لم يرد بها هذا الاسم الجليل، وقد بينت في كل سورة عدد ألفاظ الجلالة التي وردت بها، وذكرته تحت هذا العنوان الفرعي<sup>(٣)</sup>.

\* ونمثل للعنوان الرئيسي الثالث (العدد) وما يتبعه من ستة عناوين فرعية من بطاقة (سورة النساء):

| لفظ الجلالة (الله): | حروفها : | كلماتها : | أسطرها: | صفحاتها: | آیاتها ومتوسطها : |     |
|---------------------|----------|-----------|---------|----------|-------------------|-----|
| 779                 | ١٦٠٨٥    | TV 80     | ٤٣٩     | 79,0     | ۱۷۲ (طویلة)       | عدد |

#### العنوان الرئيسي الرابع: ترتيب السورة:

ترتيب سور القرآن أخذ أكثر من اتجاه لاعتبارات مختلفة، وقد قمت بترتيب سور القرآن لثلاثة اعتبارات، وهي:

- باعتبار ترتيب السور كما في المصحف.
  - باعتبار ترتيب السور بحسب النزول.
  - باعتبار ترتيب السور بحسب الطول.
- (۱) السبب الذي جعلني أعتمد عد هذا الباحث أنه قام بعد كلمات وحروف كل آية من آيات السورة، ثم ذكر العدد الإجمالي لكلمات وحروف السورة، ثم أنه قام بهذا العمل العظيم وفق ضوابط معينة وتحت إشراف مركز نون للدراسات القرآنية. انظر موقع المركز على شبكة الإنترنت: www.islamnoon.com
- (٢) انظر كتاب : معجم علوم القرآن، فقد جرت عادة المؤلف أن يذكر عدد ورود لفظ الجلالة (الله) عند تعريف كل سورة، وكذا قام الباحث عبدالله جلغوم بإحصاء عدد لفظ الجلالة في كل سورة وضمنه بجدول يحتوي جميع السور، انظر موقع: http://wadod.net/bookshelf/book/
- (٣) من الأمور التي لاحظتها أثناء عد لفظ الجلالة (الله) في السور، أن السور المدنية يرد فيها لفظ الجلالة أكثر من السور المكية، فنسبة ورود لفظ الجلالة (الله) في السور المدنية أن عدد ورود لفظ الجلالة في السفر المدنية أن عدد ورود لفظ الجلالة في السور أكثر من عدد آياتها، مثل سورة النساء: عدد آياتها (١٦٧) آية، وورد فيها اسم الجلالة (٢٢٩) مرة، بينما سورة الشعراء المكية عدد آياتها (٢٢٧) آية وورد فيها اسم الجلالة (١٣) مرة فقط. وهذا مما ينبغي الوقوف عنده ودراسته.

فهذه ثلاثة اعتبارات اعتمدتها وجعلتها عناوين فرعية للعنوان الرئيسي الرابع، وفيما يلي بيانها: ١ - ترتيب سور القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف :

ترتيب وضع السور في المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس هو ترتيب منقول عن الرسول على السول على المصحف في عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان المراث وهو أجمع عليه الصحابة - عندما جمعوا المصحف في عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان المراث ما سارت عليه الأمة الإسلامية إلى يومنا الحاضر، فلا يجوز مخالفته وطباعة المصحف الشريف بغير هذا الترتيب ألله في المصحف الشريف المتداول بين أيدي المسلمين.

\*\*To ترتيب سور القرآن الكريم بحسب النزول:

معرفة ترتيب السورة بحسب النزول(٤) يساعد في معرفة تدرج الدعوة والتشريع، فأذكر تحت هذا العنوان الفرعي ترتيب السورة بحسب نزولها(٥).

#### ٣ - ترتيب سور القرآن الكريم بحسب طولها:

تحت هذا العنوان الفرعي يتم تحديد ترتيب السورة بحسب طولها وقصرها(٢)، وقد اعتمدت في تحديد

- (١) هذا هو الراجح من أقوال العلماء أن ترتيب سور المصحف ترتيب توقيفي عن الرسول على، وهذا الترتيب الذي قرأ به الرسول على على على على جبريل عليك في العرضة الأخيرة التي تمت في آخر رمضان في حياة الرسول على. انظر : المحرر في علوم القرآن ص ١٩٧.
- (٢) جمع القرآن الكريم مر في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: في عهد الرسول على والمرحلة الثانية: في عهد أبي بكر الصديق المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة: في عهد عثمان بن عفان الله والكل مرحلة خصائصها وسماتها. انظر تفصيل ذلك في كتاب: المحرر في علوم القرآن ص ١٥٠.
- (٣) سُئل الشيخ محمد بن إبراهيم عَلَيْقَه عن طباعة مصحف وتكون سوره مرتبة بحسب ترتيب النزول فأجاب: (هذا عمل خاطئ وضلال وكفر، لأنه مخالف للإجماع العملي القطعي وهو ترتيب الخليفة الراشد عثمان بن عفان للمصحف الترتيب الموجود وإحراقه ما عداه من المصاحف المخالفة له وموافقة جميع الصحابة له واستمرار ذلك قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل إلى يومنا هذا وما كان الله ليجمع هذه القرون على ضلال، ومن لازم هذا العمل تضليل من سبق، وغير بعيد أن يراد بهذه الفكرة بلبلة أفكار المسلمين في أعظم مصدر لهم، إننا نشهد الله وملائكته وجميع خلقه على البراءة من هذا العمل من كل وجه، ...) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ١٨٧ ٨٠.
- (٤) إن سور القرآن في غالبها لم تكن تنزل كاملة، والقليل منه كان ينزل كاملا، كبعض قصار السور. ثم إن نزول السور رغم أنه لم يكن كاملا، كذلك لم تكن تنزل السورة على مراحل دون أن يتخلل نزولها سور أخرى، بل كانت تنزل الآيات من السور المختلفة، وكان الرسول على يحدد مكان كل آية، فعن عُثْمَان على قال : (كَانَ رَسُولُ اللَّه على ما اللَّه على اللَّه على اللَّه على اللَّه على اللَّه على اللَّه على الله ورق التي يُذْكَرُ فيها كَذَا وَكَذَا))) رواه الترمذي (٢٠٨٦). إذن كيف كان يحدد ترتيب نزول السور؟ كان يحدد بما ينزل من أول السورة ، كما قال ابن عباس على في فكانتُ إذا نَزَلَتْ فاتِحَةُ سُورَةٍ بِمَكَّةَ فَكُتِبَتْ بِمَكَّة، ثُمَّ يَزِيدُ اللَّهُ فيها من الضعف، وأيضا من الاختلاف. وبناء على ما سبق يتضح لنا أن ترتيب سور القرآن حسب نزولها في غالبها لا يمكن التأكد من صحته تماماً، إنما هو اجتهادات.
- (٥) اخترت في ترتيب نزول السور ما ذكره الدكتور عبدالرحمن حبنكة في كتابه (قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل) ص١٧٨ نقلا عن علماء القراءات في المصاحف المعتمدة من شيخ المقارئ المصرية الشيخ محمد علي خلف الحسيني، معتمدا فيما أثبته على أمهات القراءات والتفسير. وهو مطابق ما اعتمده الشيخ دروزة محمد عزت في تفسيره (التفسير الحديث) ١٦/١.
- (٦) وقد قام الشيخ مصطفى محمود أبوصالح بترتيب سور القرآن حسب طولها بحسب عدد سطور السور في جدول القسم الثامن ص ١١١
   من كتابه ( دليل القرآن الكريم ) .

طول السورة بحسب عدد حروفها؛ لأن الحرف هو أصغر وحده تتكون منها السورة، وخاصة أن الله تعالى قد افتتح تسعاً وعشرين سورة بالحروف المقطعة، وكما قال العلماء في ذلك إشارة للبنية التي تكون منها القرآن الكريم وهو الحرف العربي من باب تحدي كفار العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي يتكون من نفس الحروف التي يتحدثون بها(۱)، وكذلك أن الرسول على حدد جزاء تلاوة القرآن بحسب حروف القرآن الكريم(۲): الحرف بعشر حسنات(۱).

\* ونمثل للعنوان الرئيسي الرابع (الترتيب) وما يتبعه من ثلاثة عناوين فرعيه من بطاقة (سورة المائدة) :

| الطول : (٦) | النزول : (۱۱۲) | المصحف: (٥) | ترتيبها |
|-------------|----------------|-------------|---------|
|-------------|----------------|-------------|---------|

#### العنوان الرئيسي الخامس: موقع السورة:

- لكل سورة موقع في المصحف، وهذا الموقع محصور بين: موقع تبدأ منه وآخر تنتهي فيه، ولتحديد موقع السورة بداية ونهاية فلابد أن نعلم تقسيم العلماء للمصحف الشريف، فقد قسم العلماء المصحف ليسهل تلاوته وحفظه إلى: (٣٠) جزءاً، وكل جزء قُسِّم إلى حزبين فيكون مجموع أحزاب القرآن: (٦٠) حزبا حاصل (٣٠×٢)، وكل حزب قُسِّم إلى أربعة أرباع (٤٠٠)، فيكون مجموع أرباع القرآن: (٢٤٠) ربعا حاصل (٢٠٠).

وقد رُقِّمت الأجزاء من واحد إلى ثلاثين، وجعل رقم الجزء في أعلى الصفحة من اليمين وفي اليسار جعل السم السورة (٥) هكذا:



<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۱/ ۳۷.

<sup>(</sup>٢) انظر نص الحديث ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) سيلاحظ القارئ أن هناك تقاربا في أغلب السور بين ترتيبها بحسب ترتيبها في المصحف، وبحسب ترتيب طولها، مما يدل على أن سور القرآن روعي في ترتيبها في المصحف طولها في الغالب، ولذا بدأ المصحف بالسبع الطوال ثم المئين ثم المثاني ثم المفصل، والمفصل قسم أيضا إلى ثلاثة أقسام – بحسب أطواله أيضا – : طوال المفصل ثم أوساط المفصل ثم قصار المفصل، ولذا يلاحظ قارئ كتاب الله أنه كلما تعمق في المصحف زاد عدد السور، بل إن نصف عدد سور القرآن الكريم الثاني (٥٧ سورة) جاءت في العُشر الأخير من المصحف (يساوي ٣ أجزاء)، ونصفها الأول (٥٧ سورة) جاء في التسعة الأعشار الأولى من المصحف (يساوي ٢٧ جزءاً).

<sup>-</sup> يقول صاحب تفسير المنار: (وَإِنَّمَا رُوعِيَ الطَّولُ فِي تَرْتِيبِ سُورِ الْقُرْآنِ فِي الْجُمْلَةِ لَا فِي كُلِّ الْأَفْرَادِ..) تفسير المنار ١/ ٨٨، وانظر التفسير الحديث ٦/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) المحرر في علوم القرآن ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) هذا الوصف كما جاء في مصحف المدينة المنورة طبعة مجمع الملك فهد، وغالب المصاحف على منواله، وإن خالفته فالخلاف يسير لا يؤثر في الوصف .

ورُقِّمت الأحزاب من واحد إلى ستين، ويكتب رقم الحزب في إطار يوضع على جانب ورقة المصحف الذي تحدد أرباع الحزب هكذا:

فإذا انتهى الحزب يكتب رقم الحزب التالي في آخر ربع للحزب الذي قبله وهو الربع الرابع، هكذا:



ولكن الأرباع لم ترقم بل عبّر عن أرباع كل حزب في المصاحف بالطريقة التالية: (ربع الحزب) ويقصد به الربع الأول للحزب، و(نصف الحزب) ويقصد به الربع الثاني للحزب، و(ثلاثة أرباع الحزب) ويقصد به الربع الثالث للحزب، و(حزب) ويقصد به بداية الحزب التالي، وهو في نفس الوقت يمثل الربع الرابع للحزب السابق، وتكتب هذه المصطلحات في شكل يوضع في نهاية الربع على جانب ورقة المصحف، ويكتب رقم الحزب في أسفله، إلا الربع الأخير وهو الرابع الذي يعبر عنه بـ (الحزب) ولكن يكتب فيه رقم الحزب الذي يليه، هكذا كما في أرباع الحزب الأول:









- أولا: أبين موقع بداية السورة ، فأكتب كلمة (البداية) : ثم أكتب كلمة (جزء) وأمامه قوسان أكتب فيه رقم الجزء الذي بدأت فيه السورة، ثم أكتب كلمة (الحزب) وأمامه قوسان أكتب فيه رقم الحزب الذي بدأت فيه السورة، ثم أكتب كلمة (الربع) وأمامه قوسان أكتب فيه رقم الربع الذي بدأت فيه السورة: فرقم (١) لربع فيه السورة، ثم أكتب كلمة (الربع) ورقم (٣) لثلاثة أرباع الحزب، ورقم (٤) للربع الرابع للحزب الذي يعبر عنه بالمصحف بكلمة (حزب)، وأكتب في أعلى القوس الثاني رقم الربع بحسب ترتيب الأرباع في المصحف من (١) إلى (٢٤٠)، وطبعا هذا الترتيب للأرباع غير مكتوب في المصاحف، إنما المكتوب ما أشرت إليه في السابق (١).

<sup>(</sup>١) أي: ربع الحزب، ونصف الحزب، وثلاثة أرباع الحزب، والحزب.

<sup>-</sup> إذا أردنا أن نعرف رقم الربع، فإننا نضرب رقم الحزب في العدد (٤)، فإذا كان (ربع الحزب) طرحنا حاصل الضرب على (٣)، فإن كان (نصف الحزب) طرحنا حاصل الضرب على (١)، فإن كان (الحزب) لم نطرح فيبقى حاصل الضرب هو رقم الربع، ولكن لابد أن ننتبه إلى أن الرقم الذي تحت كلمة (الحزب) لا يمثل رقم الحزب، إنما يمثل رقم الحزب، إنما يمثل رقم الحزب، إنما يمثل رقم الحزب، إنما يمثل رقم الحزب الذي يليه.

- ثانيا: أبين موقع نهاية السورة، فأكتب كلمة (النهاية): ثم أتبعها ببيان رقم الجزء والحزب والربع الذي انتهت فيه السورة كما بينت في موقع بداية السورة (١٠).

\* ونمثل للعنوان الرئيسي الخامس ( الموقع ) وما يتبعه من عناوين فرعيه من بطاقة (سورة الأنعام) :

|     | الربع (٤) ١٠ | الحزب (١٥) | الجزء (۸) | نهايتها | الربع (۳) ۵ | الحزب (۱۳) | الجزء (٧) | وقعها بدايتها | م |
|-----|--------------|------------|-----------|---------|-------------|------------|-----------|---------------|---|
| - 1 |              |            |           |         | _           |            |           |               |   |

#### العنوان الرئيسي السادس : حجم السورة :

تحت هذا العنوان أبين حجم السورة من حيث ما تحتويه من الأرباع والأحزاب والأجزاء، وأيضا نسبة حجمها في القرآن الكريم، فهذا العنوان الرئيسي يحتوي على أربعة عناوين فرعية، وإليك بيانها:

#### ١ - حجم السورة بحسب ما تحتويه من الأرباع:

أبين تحت هذا العنوان الفرعي عدد الأرباع التي تحتويها السورة، فهناك سور تحتوي على ربع أو أكثر (٥٢ سورة)، وهناك سور تحتوي على أقل من ربع (٦٢ سورة)، والسور التي تحتوي على أقل من ربع يكتب عددها عشري.

#### ٢ - حجم السورة بحسب ما تحتويه من أحزاب:

أبين تحت هذا العنوان الفرعي عدد الأحزاب التي تحتويها السورة، فهناك سور تحتوي على حزب أو أكثر (٢٠ سورة)، وهناك سور تحتوي على أقل من حزب (٩٤ سورة)، والسور التي تحتوي على أقل من حزب يكتب عددها عشري.

#### ٣ - حجم السورة بحسب ما تحتويه من أجزاء:

أبين تحت هذا العنوان الفرعي عدد الأجزاء التي تحتويها السورة، فهناك سور تحتوي على جزء أو أكثر (وهي السبع الطوال فقط)، وهناك سور تحتوي على أقل من جزء (١٠٧ سورة)، والسور التي تحتوي على أقل من جزء يكتب عددها عشري.

#### ٤ - نسبة حجم السورة:

أبين تحت هذا العنوان الفرعي نسبة حجم السورة في القرآن الكريم، ونحدد هذه النسبة بحسب نسبة حروف السورة (٢) لجميع حروف القرآن الكريم، ويتم ذلك من خلال ضرب عدد حروف السورة بمئة ثم تقسيم العدد الناتج على عدد حروف جميع سور القرآن الكريم (٣).

<sup>(</sup>١) وقد قام الشيخ مصطفى محمود أبوصالح في كتابه (دليل القرآن الكريم) في جدول القسم الأول ص ٣٥ بتحديد موقع كل سورة بنفس الطريقة التي اتبعتها، ولكن لم يذكر بدايتها، باعتبار أن نهاية السورة السابقة تعتبر بداية السورة التالية.

<sup>(</sup>٢) لأنه سبق أن بينا-في عنوان ترتيب السورة - أننا سنحدد ترتيب السورة بحسب طولها على حسب عدد حروفها، وقد ذكرنا سبب اختيارنا الحرف آنذاك. انظر: ص ١١ ، ١٢.

<sup>(</sup>٣) فمثلا: عدد حروف سورة الأعراف (١٤٢٤٥ حرفا)، فنضرب هذا العدد بـ (١٠٠) : (١٤٢٤٠ × ١٠٠ = ١٤٢٤٥٠) ثم نقسم هذا العدد بـ (٣) الناتج على عدد حروف القرآن الكريم (٣٢٦١٥٩ : ٣٢٦١٥٩ ÷ ١٤٢٤٥٠٩ = ٣, ٤)، فتكون نسبة سورة الأعراف : ٣, ٤٪.

\* ونمثل للعنوان الرئيسي السادس (الحجم) وما يتبعه من أربعة عناوين فرعيه من بطاقة (سورة الأعراف):

حجمها دبع = ۱۰ درب = ۲٫۰ جزء = ۱٫۲۰ نسبة حجمها = ۳٫٤٪

#### العنوان الرئيسي السابع: حروف فواصل آيات السورة:

الفواصل جمع فاصلة، وهي الكلمة التي تكون في آخر الآية، وتسمى أيضا رأس الآية (١). والمقصود بحرف الفاصلة الحرف الأخير الذي اختتمت به كلمة الفاصلة (٢)، ونمثل لذلك بسورة النصر:

قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ ۚ إِنَّهُ، كَانَ تَوَّابًا۞﴾.

فالفواصل في سورة النصر هي الكلمات الثلاث التي انتهت بها آيات السورة، والتي تحتها خط، وهي : ( وَٱلْفَـتَّحُ ۞، أَفُواَجًا ۞، تَوَّابًا۞))، وحروف الفواصل، هي الحروف التي ختمت بها كلمات الفواصل، وهما حرفان: (ح، ١)، فالحاء ختمت به آية واحدة، والألف ختمت به آيتان.

فتحت هذا العنوان أحدد الحروف التي ختمت بها آيات السورة (٣)، وأبين أيضا عدد الآيات التي ختمت بهذه الحروف في السورة نفسها، أي أذكر حرف الفاصلة، ثم أذكر أمامه ما بين القوسين عدد الآيات التي ختمت بهذا الحرف في السورة، وأراعي في ترتيب الحروف أكثر الحروف ورودًا ثم الذي يليه في عدد وروده وهكذا، وإذا تساوى العدد راعيت الترتيب الألفبائي للحروف (١).

وسنجد سورة كاملة ختمت فواصلها على حرف واحد، نحو: سورة الكهف ختمت جميع فواصلها بحرف (الألف)، ومنها ما ختمت فواصلها على حرفين، نحو: سورة يونس ختمت فواصلها على حرفي (الميم و النون)، ومنها ما ختم بأكثر من ذلك (٥٠)، وأكثر سورة ذكرت فيها حروف الفواصل سورة هود، بلغ عدد الحروف التي

<sup>(</sup>١) انظر: معجم علوم القرآن ص ٢٠٧، والميسر في علم عد آي القرآن ص ١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم علوم القرآن ص ٢١١.

<sup>(</sup>٣) طبعا بحسب العد الكوفي المعتمد في مصحف المدينة المنورة ، وحسب ظني معتمد في جميع المصاحف المطبوعة . انظر رقم (١) في هامش ص ٨.

<sup>(</sup>٤) اهتم الفيروز آبادي (المتوفى: ٨١٧هـ) في كتابه (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)، بتحديد حروف فواصل كل سورة في بداية حديثه عن كل سورة، ولكن لا يعدد عدد ورود الفاصلة، إنما يكتفي بذكر حروف فواصلها مفرقة ثم يجمعها في كلمة، فمثلا في سورة البقرة، يقول: (مجموع فواصل آياتها (ق م ل ن د ب ر) ويجمعها (قم لندبر)) ١/ ١٣٤. وكذلك اهتم البقاعي (المتوفى: ٨٨٥هـ) في كتابه (مَصَاعِدُ النَّظَرِ للإشْرَافِ عَلَى مَقَاصِدِ السِّورِ)، على نفس طريقة الفيروز آبادي، ولكن لا يعبر عنها بالفواصل إنما بكلمة (رويها) فيقول مثلا في سورة البقرة (رويها: سبعة أحرف، يجمعها قولك: قم لندبر.) ٢/ ٩. ولكن يجب أن ننتبه أنهم أحيانا يذكرون حروف الفواصل في أعداد المذاهب الأخرى للآيات، ولا يكتفون بالعد الكوفي الذي اعتمدناه.

<sup>(</sup>٥) معجم علوم القرآن ص ٢١١.

ختمت عليها فواصلها (١٢ حرفا)(١).

\* ونمثل للعنوان الرئيسي السابع (حروف فواصل الآيات) من بطاقة (سورة الأنفال) التي بنيت حروف فواصلها على سبعة حروف:

| ( | ق: (۱ | ط:(۱) | د:(۱) | ب:(٤) | ر:(۱۰) | م:(۱۹) | ن: (۳۹) | حروف فواصل<br>آياتها |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|----------------------|
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|----------------------|

#### العنوان الرئيسي الثامن: تحزيب القرآن:

سبق أن ذكرنا تحت العنوان الرئيسي الخامس (موقع السورة) تقسيم العلماء المصحف إلى : أجزاء وأحزاب وأرباع، وأن هذا التقسيم قد أثبت في المصحف؛ ليسهل قراءته وحفظه.

وهناك تقسيم آخر للعلماء لم يثبت في المصحف ، وإنما ذكره معظم العلماء الذين ألفوا في (علم عد آي القرآن)، حيث يذكرون تقسيم القرآن وتحزيبه (۲) إلى : أنصاف، وأثلاث، وأرباع، وأخماس، وأسداس، وأسباع، وأثمان، وأتساع، وأعشار (۳). وهذه التحزيبات التسعة هي التي أذكرها تحت هذا العنوان، حيث أبين نهاية كل قسم من هذه التحزيبات (۱)، وقد اعتمدت التحزيبات التي ذكرها الإمام أبوعمرو الداني الأندلسي (المتوفى : ٤٤٤ هـ) في نهاية كتابه (البيان في عد آي القرآن) (۵). وأضفت إلى هذه التحزيبات التسعة تحزيب الصحابة للقرآن الكريم، حيث قسموه إلى سبعة أحزاب، بحيث يختمون القرآن في أسبوع (۲).

<sup>(</sup>١) وقد جاءت في حروف فواصل الآيات جميع حروف اللغة العربية الثمانية والعشرين، ماعدا حرفين هما : (خ ،غ ). وأكثر الحروف ورودا في الفواصل، هي : (ن، ١، م، ر). - انظر: معجم علوم القرآن ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) معنى التحزيب والتجزئة واحد وهو: جعل الشيء أحزابا وأجزاءً، فالأجزاء والأحزاب والأوراد - لغة - بمعنى واحد. أما اصطلاحا فبينها فروق، والمصطلح الشائع الآن أن الحزب نصف الجزء، وأن الورد هو المقدار الذي اعتاد المسلم قراءته أو الصلاة به، وهو أمر يختلف من شخص لآخر. والمعنى الذي أقصده من التحزيب هو تقسيم القرآن إلى أقسام أخرى غير الموجودة اليوم في المصحف والتي أشرت إليه بالأنصاف والأثلاث... الخ. انظر: الميسر في علم عد آي القرآن ص ٢١٩، وتحزيب القرآن ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) والمقصود من هذا التحزيب ختم القرآن بعدد ما حزب؛ أي: تحزيبه لأعشار يختم بعشرة أيام، وتحزيبه لأتساع يختم في تسعة أيام، وهكذا.

 <sup>(</sup>٤) أما البداية فتكون نهاية الحزب الذي قبله، ماعدا التحزيب الأول تكون بدايته بداية سورة الفاتحة أول سورة، فمثلا: بداية العشر الأول هو أول الفاتحة، أما بداية العشر الثاني، هو الآية التي تأتي بعد نهاية العشر الأول وهكذا في بقية التحزيبات.

<sup>(</sup>٥) انظر : البيان في عد آي القرآن ص ٣٠٠ وما بعدها، وقد ذكرها الداني بلفظ أجزاء وليس أحزابا، والمعنى واحد كما بينا.

<sup>(</sup>٦) روى ابن ماجه وغيره عَنْ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ:..فَسَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ تُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ؟ قَالُوا: «ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةً وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ». رواه ابن ماجه (١٣٤٥) وحسن إسناده ابن كثير في كتابه فضائل القرآن ص١٤٩ وتسمع وإلى عَشْرَة وَثَلَاثُ سور وهكذا، ويبدأ العد من سورة البقرة وليست الفاتحة ، فالثلاث السور الأولى هي : البقرة وآل عمران والنساء، والخمس هي : المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وهكذا . - انظر : البرهان ١٧٤.

\* ونمثل للعنوان الرئيسي الثامن ( تحزيب القرآن ) من بطاقة (سورة التوبة):

ملاحظة: هذا العنوان لا يرد في جميع بطاقات السور، إنما في السور التي يوجد فيها نهاية حزب من التحزيبات التي ذكرناها.

#### العنوان الرئيسي التاسع: فضل السورة:

معرفة فضائل القرآن وسوره (۱) ترغب في تلاوة كتاب الله تعالى وحفظه والارتباط به والعمل بأحكامه، فتحت هذا العنوان الرئيسي في البطاقة سأذكر الأحاديث والآثار (۲) الواردة في فضل السورة خاصة، أو فضل السورة مع غيرها من السور، أو فضل آيات السورة (۳).

وستكون الطريقة التي سأتبعها في ذكر الأحاديث والآثار، أن أذكر الأحاديث الواردة عن الرسول على في فضائل السورة وآياتها أولا، وأجعل الحديث بين قوسين مزدوجين كبيرين ، هكذا ((..))(١٤). ثم أذكر الآثار الواردة

<sup>(</sup>۱) يعرف الدكتور عبدالسلام الجار الله فضائل القرآن فيقول: هي ما جاء في بيان شرف القرآن وما يتعلق به، وإظهار مزايا سوره وآياته، ومنافعها الدنيوية والأخروية.انظر: فضائل القرآن الكريم للدكتور عبدالسلام الجارالله ص ٤٢.

<sup>(</sup>۲) يقصد بالأحاديث أقوال الرسول على فضائل السورة، ويقصد بالآثار أقوال وأفعال الصحابة والتابعين في فضائل السورة، فقد جرت عادة من دون في (علم فضائل القرآن الكريم) من السابقين، أن يجمع كل ما ورد من الأقوال والأفعال الواردة عن الرسول على والصحابة والتابعين في فضائل القرآن وسوره وآياته، مثل الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام (المُتوفى سنة ٢٢هـ) في كتابه فضائل القرآن، والحافظ أبي العباس جعفر بن محمد المستغفري (المُتوفى سنة ٤٣٢ هـ) في كتابه فضائل القرآن، وغيرهما، ولذا آثرت أن أسير على أثر هؤلاء العلماء وأذكر جميع الأحاديث الواردة عن الرسول على أو الصحابة أو التابعين في فضائل السور. انظر: فضائل القرآن الكريم للدكتور عبدالسلام الجارالله ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) فأذكر أولا الفضائل الواردة في السورة نفسها، كقوله ﷺ - في فضل سورة الفاتحة - : ((الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ)) رواه البخاري. ثم أذكر الفضائل الواردة في السورة مع بعض السور الأخرى كقوله ﷺ - في فضل سورة البقرة وآل عمران - : ((... افْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ ؛ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ ،أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ ،أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْر صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا)) رواه مسلم .

ثم أذكر الفضائل الواردة في آيات السورة كقوله ﷺ - في فضل آخر آية من سورة التوبة - : ((مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْم حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: ﴿...حَسِّمِ اللّهُ عَلَّ إِلّهُ إِلّا هُوَ عَلَيْ مِ قَوَكَلْ مُو رَبُّ ٱلْمَكْرِشِ ٱلْمَظِيمِ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ )) رواه ابن السني. أما الفضائل الواردة في كل القرآن الكريم كحديث: ((مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ: الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ)). رواه الترمذي، فهذا عام لا أذكره لأنه لا يخص السورة إنما يشمل جميع سور القرآن وآياته.

فأحاديث الفضائل من حيث المتن تنقسم إلى أربعة أقسام: ١ - عام يشمل كل القرآن، ٢ - خاص يخص السورة، ٣ - عام مخصوص: يشمل السورة مع بعض السور الأخرى، ٤ - خاص مخصوص: يخص آية أو آيات من السورة. وطبعا حديثنا يشمل جميع الأقسام ماعدا القسم الأول العام.

<sup>(</sup>٤) تم كتابة متن جميع الأحاديث الشريفة الواردة في الكتاب باللون الأخضر.

عن الصحابة - وَالْحِيْنَ - وأجعل الأثر بين قوسين مزدوجين صغيرين، هكذا «..» مع ذكر الترضي عن الصحابي (١٠)، ثم أذكر الآثار الواردة عن التابعين - رحمهم الله تعالى - وأجعل الأثر بين قوسين مزدوجين صغيرين جدا، هكذا ".." مع ذكر الترحم على التابعي (٢).

وإن شاء الله لا أذكر إلا الأحاديث (٢) والآثار الصحيحة (١)، فإن كان الحديث مخرجا في الصحيحين البخاري ومسلم أكتفي بإجماع الأمة على صحة الأحاديث والآثار الواردة في هذين الكتابين فلا أزيد عليهما شيئا، وإذا كان الحديث والأثر مخرجا في غيرهما فأذكر مَن صحح أو حسن هذا الحديث والأثر من المحققين.

<sup>(</sup>۱) الأثر الذي يروى عن الصحابي في فضائل القرآن قسمان: إما أن يكون متعلقا بالأجر والثواب كحديث ابْن عَبَّاس وَ عَنَّى يُصْبِحُ، أُعْطِيَ يُسْرَ يَوْمِهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي صَدْرِ لَيْلِهِ، أُعْطِيَ يُسْرَ لَيْلَتِهِ حَتَّى يُصْبِحُ، أُعْطِيَ يُسْرَ يَوْمِهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي صَدْرِ لَيْلِهِ، أُعْطِيَ يُسْرَ لَيْلَتِهِ حَتَّى يُصْبِحُ، أُعْطِي يُسْرَ يَوْمِهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي صَدْرِ لَيْلِهِ، أُعْطِي يُسْرَ لَيْلَتِهِ حَتَّى يُصْبِحُ، رواه الدارمي، فقول ابن عباس هذا وما يشابه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه فهذا له حكم المرفوع للرسول على الموروة البَعَلَمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَسُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَسُورَةَ النَّورِ ، فَإِنَّ فِيهِنَّ الْفَرَائِضَ». رواه الحاكم، فهذا يحتمل ألا يحكم برفعه لاحتمال كونه من النساء، وسُورَة الْمَائِدَةِ ، وسُورَة الْحَجِّ ، وسُورَة النُّورِ ، فَإِنَّ فِيهِنَّ الْفَرَائِضَ». رواه الحاكم، فهذا يحتمل ألا يحكم برفعه لاحتمال كونه من كلامهم وفهمهم للسورة، وقد يلحق به ما ورد عنهم من قبيل الرقية والاستشفاء بالقرآن، فقد يكون من قبيل ما جرب ونفع، فهذا يعتبر من خواص القرآن ويندرج تحت عموم قوله تعالى: ﴿ وَنُنَزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْبِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَا خَسَارًا الْقرآن الكريم لعبدالسلام الجار الله ص٧٣.

<sup>(</sup>٢) ما روي عن التابعي في فضائل القرآن إذا كان من قبيل الأجر والثواب ومما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه كأثر عَطَاء بن رباح - رحمه الله تعالى -: " أَنَّ رَجُلَيْنِ فِيمَا مَضَى كَانَ يَلْزَمُ أَحَدُهُمَا (تَبَارَكَ) والآخِرُ (السَّجْدَةَ الصُّغْرَى)، فأمَّا صَاحِبُ (تَبَارَكَ) فَجَادَلَتْ عَنْهُ حَتَّى نَجَا، وَأَمَّا صَاحِبُ (السَّجْدَةِ الصُّغْرَى) فأنْقَسِمَتْ في قَبْرِهِ قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقِسْمٌ عِنْدَ رِجْلَيْهِ حَتَّى نَجَا، فَسُمِّيتِ الْمُنْقَسِمَة ". رواه عبدالرزاق في مصنفه،فهذا له حكم المرفوع المرسل، وجمهور المحدثين على ضعفه، ومنهم من قبله بشروط، وعلى العموم في الفضائل يتوسع بعض العلماء ويقبل فيها ما لا يقبله في الأحكام. أما إذا كان من قبل وصف القرآن والثناء على بعض السور لما فيها من أحكام، كأثر مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ رحمه الله تعالى - قَالَ: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ بَبَأَ الْأَوْلِينَ، وَتَبَأَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَتَبَأَ أَهْلِ النَّارِ، وَبَبَأَ اللَّدْيَا، وَتَبَأَ الْأَخِرَةِ فَلْيَقْرَأْ شُورَةَ الْوَاقِعَةِ". رواه أبو عبيد في فضائل القرآن، فهذا لا شك لا يأخذ حكم المرفوع المرسل بل يعتبر من الأحاديث المقطوعة على التابعي، ويدخل فيه ما ورد عنهم من قبيل الرقيه والاستشفاء. انظر: كتاب فضائل القرآن الكريم لعبدالسلام الجار الله ص ٣٨، تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان ص ٨١.

<sup>(</sup>٣) وأظن أنني بعون الله تعالى قد استوعبت جميع الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضل السورة أو آياتها ، فإذا وُجِدَ حديث لم أذكره فهو في الغالب ضعيف - والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني في كتابه (موسوعة فضائل سور وآيات القرآن): (ويلاحظ أن أكثر من رأيت من المشايخ بل وبعض كبار العلماء السابقين يظن أن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب قليلة جدا ثم ذكر بعض أقوال العلماء في ذلك - ثم قال: وفي حقيقة الأمر أحاديث الفضائل جملة تنيف على ألف حديث قد جمعت معظمها، والصحيح منها قدر كبير) انظر الكتاب ص ١٨،١٧.



#### \* ويمكن أن نمثل للعنوان الرئيسي التاسع (فضل السورة) من بطاقة (سورة يس):

- ١- عَـنْ جَابِرِ بْنِ سَـمُرَةَ ﷺ قال: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ بِــ (يس)» رواه الطبراني، قال الألباني: إسناده جيد.
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ الطِّوَالَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ،
   وَمَـكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شـعب الإيمان، وصححه الألباني.
   وسورة (يس) من المثاني، التي أوتيها النبي ﷺ مكان الإنجيل.
- ٣- عن ابْنِ عَبَّاسِ وَ عَنَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَرَأَ (يس) حِينَ يُصْبِحُ، أُعْطِيَ يُسْرَ يَوْمِهِ حَتَّى يُمْسِي، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي صَدْرِ لَيْلِهِ، أُعْطِيَ يُسْرَ لَيْلَتِهِ حَتَّى يُصْبِحَ»، رواه الدارمي، وقال محقق الكتاب حسين سليم أسد: إسناده حسن وهو موقوف على ابن عباس.
- ٤- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِ و قال: حَدَّثِنِي الْمَشْيَخَةُ (وهم من التابعين): أَنَّهُمْ حَضَرُ وا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الشُّمَالِيَّ، حِينَ اشْيَدَ سَوْقُهُ، فَقَالَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ (يس)؟» قَالَ: فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحِ السَّكُونِيُّ، فَلَمَ الشَّكُونِيُّ، فَلَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَل
- ٥- عـن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ رَحُمْلِكُهُ قال: "بلغني أنه من قرأ (يس) حين يصبح لم يزل في فرج حتى يمسي، وَمن قرأها حين يمسي لم يزل في فرج حتى يصبح. قال: وقد حدثني من قد جربها". رواه المستغفري في كتاب (فضائل القرآن) وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم.

#### العنوان الرئيسي العاشر: تناسب السورة:

علم المناسبات من علوم القرآن الكريم، الذي يبحث في ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها من السور، وفي ارتباط كل آية بما قبلها وما بعدها من الآيات (١)، وتظهر فائدة معرفة المناسبة في إدراك اتساق المعاني، وإعجاز القرآن البلاغي، وإحكام بيانه، وانتظام كلامه، وروعة أسلوبه، قال تعالى: ﴿الرَّكِئُكُ أُحْكِمَتُ ءَايَنُهُ مُمّ فُصِّلَتُ مِن لَكُمُ خَيِيرٍ لَكُ الله سورة هود.

قال الزركشي: (وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذًا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء). وقال القاضي أبو بكر بن العربي: (ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني، علم عظيم)(٢).

وسنبين تحت هذا العنوان المناسبة في السورة من خلال أمرين:

#### ١ - تناسب السورة مع السورة التي قبلها:

أذكر الارتباط والتناسب بين السورة والسورة التي قبلها، وخاصةً المناسبة بين معاني الآية أو الآيات التي

<sup>(</sup>١) ومن التفاسير القديمة التي ألفت لبيان هذا التناسب تفسير (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) للإمام البقاعي (المتوفى: ٨٨٥هـ).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب: مباحث في التفسير الموضوعي، للدكتور مصطفى مسلم ص ٥٨، وكتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص ٩٧.

افتتحت بها السورة (المطلع)، وبين معاني الآية أو الآيات التي ختمت بها السورة التي سبقتها (الخاتمة)(١).

#### ٢ - تناسب مطلع السورة مع خاتمتها:

أذكر الارتباط والتناسب بين معاني الآية أو الآيات التي افتتحت بها السورة (المطلع)، وبين معاني الآية أو الآيات التي ختمت بها السورة نفسها (الخاتمة)(٢).

\* ويمكن أن نمثل للعنوان الرئيسي العاشر (مناسبة السورة) من بطاقة (سورة يونس):

تناسب مطلع سورة يونس مع خاتمة سورة التوبة التوبة - السابقة - ؛ حيث ختمت سورة التوبة السابقة بذكر صفات الرسول على وبدأت سورة يونس بتبديد الشكوك والأوهام نحو إنزال الوحي على الرسول على للتبشير والإنذار.

تناسب مطلع سورة يونس مع خاتمتها، فقد بدأت السورة ببيان إنكار المشركين للوحي وتعجبهم أن يوحى إلى رجل منهم، وجاءت الخاتمة بأمر الرسول على بالوحي والصبر حتى يحكم الله بينه وبين هؤلاء المشركين منكري الوحي.

#### العنوان الرئيسي الحادي عشر: خصائص السورة:

تمتاز بعض سور القرآن بخصائص عن غيرها من السور ، كأطول سورة ، وأقصر سورة ، وأفضل سورة ، ومحذا ، وأفضل سورة ، وهكذا ، فتحت هذا العنوان الرئيسي أذكر بعض ما تختص به السورة عن غيرها من السور ،أو ما قد تشترك به من الخصائص مع غيرها من السور ، مما يميز هذه السورة عن سواها ، وأيضا أذكر تحت هذا العنوان معلومات عن السورة لم ترد في العناوين الأخرى من البطاقة (٣) .

<sup>(</sup>۱) اهتم العلماء ببيان التناسب بين سور القرآن بحسب ترتيبها في المصحف؛ لإثبات بلاغة القرآن الكريم وتجانسه وإعجازه، وكذلك لإثبات أن ترتيب السور في المصحف توقيفي من الرسول على وليس من اجتهاد الصحابة - رضوان الله عليهم -، ومن هذه الكتب التي ألفت في هذا المجال قديما: البرهان في تناسب سور القرآن لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر (المتوفى: ٢٠٨هـ)، وكتاب: ترتيب سور القرآن للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٢١١هـ)، وحديثا: كتاب: التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم للدكتور فاضل السامرائي.

<sup>(</sup>٢) من الكتب التي ألفت لبيان التناسب بين مطالع السورة وخاتمتها: قديما: كتاب: مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع للسيوطي، وحديثا: كتاب: التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم للدكتور فاضل السامرائي.

<sup>-</sup> والمراجع التي اعتمدت عليها لبيان تناسب السورة ما سبق من الكتب، وما جاء في مقدمات تفسير السور في التفاسير التالية : تفسير الألوسي، تفسير المراغي، التفسير المنير.

<sup>(</sup>٣) هناك علم من علوم القرآن يسمى بعلم (خواص القرآن)، ويقصد به : تأثير القرآن الكريم أو بعض سوره وآياته في جلب المنافع ودفع المضار أو رفعها، وطبعاً هذا العلم غير مقصود بخصائص السورة وإن كانت تحتوي على بعضه إن صح. - انظر خواص القرآن الكريم للدكتور تركي الهويمل ص ٥ ومابعدها



#### \* ويمكن أن نمثل للعنوان الرئيسي الحادي عشر (خصائص السورة ) من بطاقة (سورة يوسف):

- ١ انفردت السورة بذكر قصة سيدنا يوسف عليه كاملة من بدايتها إلى نهايتها؛ حيث لم تذكر في غيرها
   من السور، كما هي العادة في تكررا قصص الأنبياء في القرآن .
- ٢- قصة يوسف عَلَيْتَا هي أطول قصة في القرآن، استغرقت معظم السورة (٩٧ آية)، ولم تذكر قصة نبي في
   القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف عَلَيْتَا إِلَمْ في هذه السورة.
- ٣- سورة يوسف وإن كانت من السور المكية، التي تحمل في الغالب طابع الإنذار والتهديد، إلا أنها اختلفت عنها في هذا الميدان، فجاءت طرية نَدِية، في أسلوب ممتع لطيف، سَلِس رقيق، يحمل جو الأنس والرحمة، والرأفة والحنان، ولهذا قال خالدُ بن مَعْدان رَحِيْ اللهُ عنه و رود و يُوسُف وَسورة مَرْيَم يَتَفَكَّهُ بِهِمَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ»، وقال عطاء رَحَالَكُهُ : «لا يسمع سورة يوسف محزونٌ إلا استراح إليها».
- ٤- وضحت سورة يوسف إعجاز القرآن في أسلوب القصص؛ ولذلك وصفت السورة في بدايتها قصص القرآن بأحسن القصص، قال تعالى: ﴿ نَعْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْـلِهِ عَلَىنَ ٱلْعَلِينَ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْـلِهِ عَلَىنَ ٱلْعَلِينَ نَقُشُ عَلَيْكَ
- ٥- أكثر ما اجتمع في القرآن من الحروف المتحركة المتوالية ثمانية حروف، جاءت في سورة يوسف في قوله تعالى: ﴿إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُو كُبًا﴾، وذلك فيما بين الياء والواو.
  - ٦- رغم أن سورة يوسف تزيد عن مئة آية إلا أنه لم يذكر فيها الجنة أو النار.

#### العنوان الرئيسي الثاني عشر: محور السورة ومقاطعها:

يقصد بمحور السورة: الموضوع الرئيسي الذي تتحدث عنه السورة، أو ما قد يطلق عليه أحيانا (مقصود السورة) (١)، فالقرآن الكريم كتاب هداية، أنزله الله لتعريف الخلق بخالقهم، ودعوتهم إلى توحيده، وبيان الصراط الموصل لمرضاة الله تعالى، ومن خلال السير عليه تتحقق العبودية لله تعالى، قال تعالى: ﴿الْمَرْ اللهُ وَلَكُ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى لِلْهُ عَلَى لِلْهُ عَلَى لِلْهُ عَلَى لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) للعلماء الذين تحدثوا في مقاصد السور أو مواضيعها طريقتان: الطريقة الأولى: ذكر جميع المواضيع الذي احتوتها السورة سردا دود تحديد موضوع رئيسي يحتوي هذه المواضيع، وأشهر من سلك هذا الطريق من الأقدمين الفيروز آبادي (المتوفى: ۱۳۹۳هـ) في كتاب (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)، ومن المعاصرين العلامة ابن عاشور (المتوفي: ۱۳۹۳هـ) في تفسيره (التحرير والتنوير) أما الطريقة الثانية: فتحديد موضوع رئيسي للسورة أو محور أو مقصود، ثم ربط جميع آيات السورة ومقاطعها في هذا المحور، وتسمع هذه الطريقة (التفسير الموضوعي)، وأشهر من سلك هذا الطريق من الأقدمين الإمام البقاعي (المتوفى: ۱۳۸۵هـ) في تفسيره (نظم الدر، في تناسب الآيات والسور) وكتابه (مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور)، ومن المعاصرين الأستاذ سيد قطب (المتوفى: ۱۳۸۵هـ) في تفسيره (في ظلال القرآن)، وهو أكثر من أوضح هذه الطريقة.

وقد اجتهد بعض المفسرين المعاصرين ببيان مواضيع السورة أو محورها الرئيسي منهم: المراغي في (تفسير المراغي)، والصابوني فج (صفوة التفاسير)، والزحيلي في (التفسير المنير)، والطنطاوي في (التفسير الوسيط)، ومحمد حجازي في (التفسير الواضح)، و مجموء من علماء التفسير بإشراف الدكتور مصطفى مسلم في (التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم).

والقرآن ينقسم إلى سور مكية ومدنية، فالسور المكية في غالبها تتحدث عن العقيدة من حيث الدعوة إلى توحيد الربوبية والعبودية، وإثبات بعثة الرسول على ورسالته، وإثبات أن القرآن كلام الله تعالى، وإثبات البعث وما يتعلق به، أما السور المدنية فهي لا تغفل جانب العقيدة لأنها هي الأساس، ولكن تتحدث بجانب ذلك عن التشريع الإسلامي الذي ينظم حياة المجتمع المسلم، وعن الجهاد وغزوات الرسول على ومجادلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأيضا تتحدث بتفصيل عن المنافقين.

هذه هي المواضيع العامة للقرآن وسوره، ويبقى لكل سورة موضوعها الخاص الذي يميزها ويندرج تحت هذه المواضيع العامة، فتحت هذا العنوان أبين موضوع السورة الرئيسي، أو ما أطلقنا عليه محور السورة الرئيسي(١).

وبعد أن أبين محور السورة الرئيسي، أقسم آيات السورة إلى مقاطع، وأذكر لكل مقطع عنوانا<sup>(۱)</sup> يجمع أغلب ما تشير إليه آيات المقطع من معاني رئيسية، وهذا العنوان يندرج بالتالي تحت الموضوع الخاص للسورة أو محورها<sup>(۱)</sup>.

\* ويمكن أن نمثل للعنوان الرئيسي الحادي عشر (محور السورة الرئيسي ومقاطعها) من بطاقة (سورة العنكبوت):

- المحور الرئيسي: (بيان سنة الله-تعالى- في ابتلاء المؤمنين لتمييز الصادق من الكاذب، ونصرة المؤمنين الصادقين وإهلاك الطغاة المعتدين على حدود الله)، وهي تنقسم لثلاثة مقاطع:
- المقطع الأول (١ ١٣): حقيقة الإيمان، وسنة الابتلاء والفتنة، وبيان مصير المؤمنين والمنافقين والكافرين.
- المقطع الثاني (١٤ ٤٥): ذكر نماذج من قصص السابقين الدالة على سنة الابتلاء للمؤمنين، وإهلاك الطغاة.
- المقطع الثالث (٤٦-٦٩): بيان موقف المؤمنين من أهل الكتاب، والرد على مَن يجحد بالكتاب ويطلب المعجزات، ودعوة المؤمنين للهجرة، وتقرير الكفار بوحدانية الله تعالى، وتثبيت المؤمنين المجاهدين وتبشيرهم بنصر الله لهم.

<sup>(</sup>۱) والطريقة التي اتبعتها في تحديد محور السورة الرئيسي أن:أقرأ ما ذكره المفسرون في بيان محور السوره خاصة في تفسير سيد قطب والتفسير الموضوعي، ثم أقرأ تفسير السورة كاملا وأحدد مقاطعها، وأضع لكل مقطع عنوانا، ثم بعد ذلك من خلال عناوين المقاطع أحدد محور السورة وموضوعها الرئيسي، مسترشدا بأقوال المفسرين في ذلك، وأهم التفاسير التي قرأتها: تفسير ابن كثير، في ظلال القرآن، تفسير السعدي، صفوة التفاسير.

<sup>(</sup>٢) استفدت كثيرا في تحديد مقاطع السور وعناوينها من الظلال لسيد قطب والتفسير الواضح لحجازي، والتفسير المنير للزحيلي، والتفسير الموضوعي.

<sup>(</sup>٣) تحديد محور السورة الرئيسي ومقاطع السورة وعناوينها، يبقى أمرا اجتهادياً، قد يصيب الإنسان فيه وقد يخطئ، ولكني اجتهدت أن لا أكون بدعا من أمري، بل أرجع لما قاله المفسرون في هذا الموضوع، وأصوغ من مجموع أقوالهم ما ذكرته آنفا، فإن أصبت فمن الله - تعالى -، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه.

## أفسام الكناب

قمت بتقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام كما جاء في حديث وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﴿ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان(٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسلة (١٤٨٠)

#### وهذه الأقسام

القسم الأول: السبع الطوال: من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة.

القسم الثاني: المئون: من سورة يونس إلى سورة الشعراء.

القسم الثالث: المثاني: من سورة النمل إلى سورة الحجرات.

القسم الرابع: المفصل: من سورة ق إلى سورة الناس.

وهذا لا يعني أن جميع ما ورد من السور في كل قسم يندرج تحت عنوان هذا القسم ، بل قد ترد سور في قسم وهي من قسم آخر ، مثل سورة الرعد وردت في قسم المئين وهي من المثاني ، وسأبين إن شاء في بداية كل قسم السور التي تكون تابعة له ، والسور الداخلة فيه ولكن غير تابعة له (١).

<sup>(</sup>۱) ذكر سور تحت أقسام غير تابعة لها سنجدها في الأقسام الثلاثة الأولى : السبع الطوال، والمئين، والمثاني. أما المفصل فجميع ما ذكر تحته فهو من سور المفصل، أما سبب ذكر سور في غير أقسامها، فلابد من سبب وحكمة، وقد تظهر للمتأمل وقد لا تظهر، وهذا مجال للبحث والتأمل.



# الفسم الأول المجال المبع الطوال

#### 

#### القسم الأول: السبع الطوال

- ١- تعريف الطوال: ويقال لها الطِّوال والسبع الطوال أو السبع الطُّول، وسميت بذلك لطولها على سائر سور
   القرآن، فجميعها يزيد طولها عن الجزء، أما باقى سور القرآن فهى أقل من الجزء.
- ٢- تحديد قسم الطوال: يبدأ قسم الطوال من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة، وهي تسع سور، ولكن السور الطوال منها سبعة، وهي: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة (١). أما سورة الفاتحة فهي من المفصل (٢)، والأنفال من المثاني (٣)، ولكنهما أدرجتا في قسم الطوال (٤).
  - ٣- فضل السبع الطوال:
- أ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ صَغِلِظُنَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ ،...)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠).
- ب- عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهُ قَالَ: ((مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُولَ فَهُوَ حَبْرٌ)) رواه أحمد (٢٤٤٤٣) وحسن إسناده محققو الكتاب.

(\*\*\*) ملاحظة : سأذكر مراجع المعلومات الواردة في بطاقة كل سورة في نهاية القسم، وذلك لصعوبة إيجاد هامش في نهاية بطاقة السورة نفسها.

<sup>(</sup>۱) اتفق العلماء على أن السور الست الأول من السبع الطوال هي (البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف)، ولكن اختلفوا في السورة السابعة: فمنهم من ذهب أنها الأنفال والتوبة معا، ومنهم من ذهب أنها يونس، ومنهم من ذهب أنها التوبة، وهذا ما رجحناه، لأذ جعل الأنفال والتوبة سورة واحدة مخالف لما عليه معظم العلماء – إن لم يكن جميعهم –: أنهما سورتان منفصلتان، وأما سورة يونس فاعتبارها من المئين أولى؛ لأن سورة التوبة أطول من سورة يونس، وأيضا سورة التوبة أقرب للسور الطوال من سورة يونس حسب ترتيب المصحف؛ فكان الأولى إلحاقها بالسبع الطوال بدل يونس؛ وذلك لما جاء في الحديث بوصفها السبع الأول. – والله تعالى أعلم – انظر: جامع الأصول ٢/ ١٠٥٠، التحرير والتنوير ٨/ ٢، سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث (٢٣٠٥)، تفسير الطبري ١/ ١٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) وذهب بعض العلماء أنها من المثاني وقيل من الطوال لكثرة معانيها ولكنه بعيد، والراجح أنها من المفصل لقصرها فهي أشبه بقصار المفصل، ولحديث عائشة – ﴿ .. إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ..) رواه البخاري(٤٩٩٣)، وسورة الفاتحة من أوائل ما نزل من السور . – والله تعالى أعلم – . – انظر: دراسات في علوم القرآن لفهد الرومي ص١١٨.

<sup>(</sup>٣) وذلك لحديث ابن عباس - عنه -: (قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني) رواه الترمذي (٣٠٩٥) وقال : حديث حسن صحيح. ولأن آياتها أقل من مئة آية بكثير (٧٥ آية)، فلا يصح إلحاقها بالمئين، ومن باب أولى بالطوال.

<sup>(</sup>٤) وضع سورة الفاتحة في أول قسم الطوال؛ لأنها فاتحة الكتاب، فهي تعتبر أم القرآن وأم الكتاب؛ لأنها تعتبر كمقدمة للمصحف؛ لاحتوائها على المقاصد الرئيسية للقرآن الكريم، وأيضا فهي أفضل وأعظم سورة في القرآن ولذا وجب تصدرها لأول المصحف. أما الأنفال فقد وضعت في الطوال بسبب اقترانها مع سورة التوبة؛ لتشابه موضوعهما بما يخص الكفار، من حيث العهود معهم والقتال، ولذا تسميا القرينتين ولم يفصل بينهما بالبسملة. – والله تعالى أعلم –.



|                | بيانات السبع الطوال |                |                |                         |               |                |               |                |               |              |  |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--|
| نسبة<br>حجمها  | عدد<br>أرباعها      | عدد<br>أحزابها | عدد<br>أجزائها | عدد<br>ألفاظ<br>الجلالة | عدد<br>حروفها | عدد<br>کلہاتہا | عدد<br>أسطرها | عدد<br>صفحاتها | عدد<br>آیاتها | عدد<br>سورها |  |
| % <b>٣</b> ٢,٦ | ٧٨, ٤               | 19,7           | ۹,۸            | 11/18                   | 1.7019        | 70.11          | 7919          | 197            | ١٢٨٢          | ٧            |  |

#### سورقسم الطوال

| ملاحظة  | ** */ (    | تسلسل  |         |        |       |        |  |  |  |
|---------|------------|--------|---------|--------|-------|--------|--|--|--|
| مبر حطه | اسم السورة | الطوال | المثاني | المفصل | القسم | المصحف |  |  |  |
| المفصل  | الفاتحة    | _      | _       | ١      | ١     | 1      |  |  |  |
|         | البقرة     | ١      | _       | _      | ۲     | *      |  |  |  |
|         | آل عمران   | ۲      | _       | _      | ٣     | ٣      |  |  |  |
|         | النساء     | ٣      | _       | _      | ٤     | ٤      |  |  |  |
|         | المائدة    | ٤      | _       | -      | ٥     | •      |  |  |  |
|         | الأنعام    | •      | _       | _      | ٦     | ٦      |  |  |  |
|         | الأعراف    | ٦      | _       | _      | ٧     | ٧      |  |  |  |
| المثاني | الأنفال    | _      | 1       | -      | ٨     | ٨      |  |  |  |
|         | التوبة     | ٧      | _       | _      | ٩     | ٩      |  |  |  |

- الفاتحة أو فاتحة الكتاب: لافتتاح الكتاب العزيز بها، حيث إنها أول القرآن في (الترتيب) لا في (النزول)، ولأنها يفتتح بها القراءة في الصلاة وفي التعليم.
  - ٢- الحمد: لأنه ذكر في أولها لفظ (الحمد).
- ٣- السبع المثاني: لأنها سبع آيات بالاتفاق، وتثنى أي تكرر في
   كل ركعة من الصلاة.
- ٤- ٥- أم الكتاب وأم القرآن: لاشتمالها على مقاصد القرآن
   الأساسية، أو لأنها افتتح بها القرآن فكانت كأصله؛ كالأم للولد
   في أنها أصله ومبتدأه؛ فهي كالأم بالنسبة لبقية السور الكريمة.
- ٦- القرآن العظيم: لاشتمالها على المعاني الجليلة والمقاصد
   الرئيسية التي احتواها القرآن الكريم.
- ٧- الصلاة: لوجوب قراءتها في الصلاة، ولتوقف الصلاة عليها.
- ٨- ٩- الشفاء والشافية: تشفي صاحبها من داء الكفر والضلال
   والجهل والأمراض النفسية والعضوية.
  - ١٠ الرُّقية : لأنها تقرأ على المريض فيشفى بإذن الله.

- ١١ الأساس: لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه.
- ١٢ الوافية : لأنها وافية للمعاني الرئيسية في القرآن، ولأن
   تبعيضها لا يجوز.
- ١٣ الكافية : لأنها تكفي في الصلاة عن غيرها، ولا يكفي عنها غيرها.
- ١٤ الكنز : الشتمالها على المعاني الرئيسية في القرآن، وهي بمثابة الجواهر المكنوزة فيها.
- ١٥ ١٦ الشكر والثناء : لأن فيها ثناء على الله تعالى لنعمه وفضله.
  - ١٧ المناجاة: لأن العبد يناجى فيها ربه.
- ١٨ التفويض: لأنه يحصل فيها تفويض الأمر لله تعالى كما في قوله: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞﴾.
- ٢٠-١٩ الدعاء والسؤال: الاشتمالها عليه في قول تعالى:
   أهدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلمُستَقِيمَ (١٠).
- ٢١ تعليم السؤال: لأن فيها آداب السؤال، وهو تقديم الثناء على الله قبل سؤاله.
  - ٢٢ النور: لوصفها بالنور مع خواتيم سورة البقرة.

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | اتحتها                            | ف                                   |       | لها        | طو      | زمن نزولها             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|------------|---------|------------------------|---------|
| ﴿ ٱلْحَمَّدُ يَنَّهِ ﴾<br>(١-٥)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ات المدح<br>-٧) | بإثبا <i>ت صف</i><br>- <u>1</u> ) | الثناء على الله<br>( <u>۱</u> – ۱۶) |       | صل<br>٦٦-) |         | مكي <b>ة</b><br>(١-٢٨) | تصنيفها |
| جلالة (الله): ٢                                                                                                      | لفظ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حروفها : ۱۳۹    | ئلماتها: ۲۹                       | صفحاتها: ١                          | ٧:    | أسطرها     | (قصيرة) | آیاتها ومتوسطها : ۷    | عدد     |
| (4                                                                                                                   | الطول : (۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                   | النزول : (٥)                        |       |            | (١):    | المصحف                 | ترتيبها |
| الربع (١)'                                                                                                           | تزب(١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | زء (۱) الح      | يتها الج                          | الربع (۱)٬ نها                      |       | الحزب (١)  | (١)     | بدايتها الجزء          | موقعها  |
| %·,•{Y=                                                                                                              | سبة حجمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •               | جزء = ۲۰,                         | *,*                                 | ب = ئ | حزا        |         | ربع = ۱۵,۰             | حجمها   |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م : (۳)         |                                   |                                     | ن:(٤) |            |         |                        |         |
| السَّبْعُ الْمَثَانِي،<br>ورَةً هِيَ أَعْظَمُ<br>يَ أَعْظَمُ شُورَةٍ<br>).<br>' أُخْبِرُكُ بِأَفْضَلِ<br>سلة (١٤٩٩). | <ul> <li>العُرْآنِ مِثْلُهَا؟)) قُلْتُ : بَلَى قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((أَلاَ أُعَلِّمُكَ سُورَةً مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ، وَلا فِي الزَّبُورِ، وَلا فِي الْإِنْجِيلِ، وَلا فِي اللَّهْ الْمَثَانِي، الْقُرْآنِ مِثْلُهَا؟)) قُلْتُ : بَلَى قَالَ : ((فَكَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا قُمْتَ تُصَلِّي؟)) فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ : ((هِيَ، هِيَ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنِ الْمُعَلِّي الْمَعْلَى عَلَيْ قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّه ﷺ ثُمَّ قَالَ لِي: ((لَأُعَلَمَنَكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ الله الشَّورَ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخُرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ))، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ قُلْتُ لَهُ : أَلَمْ تَقُلْ لَاعَلِّمَنَكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ. قَالَ : كُنْتُ أُصلَي فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ قُلْتُ لَهُ : أَلَمْ تَقُلْ لَاعَلِّمَنَكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ. قَالَ لَكُورَ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يَخُرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ))، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ قُلْتُ لَهُ : أَلَمْ تَقُلْ لَاعَلَّمَنَكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ. قَالَ : ((الْمَحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ النَّيْقِ فَقَالَ : ((أَلَا أُخْبِرُكُ بِأَفْضَلِ اللهِ عَلَى السَّعِلَ الْمُعَلِّي الْمَعْرَفِي الْمُعْرَقِي إِللْهُ الْعَرْآنِ.) قَالَ : ((فَتَلَا عَلَيْهِ الْمُعْرَفِي الْعُرْآنِ)) قَالَ : ((أَلَا أُخْبِرُكُ يَاعَبُدَ اللهِ بَنَ جَابِهِ بِنَعْيْرِ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟)) قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ الله ﷺ أنه قَالَ : ((أَلَا أُخْبِرُكُ يَا عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللّهِ بَاللّهِ عَلْ عَرَالُو اللّهُ عَلْ اللّهُ الْعُرْآنِ؟)) قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ : ((أَلَا أُخْبِرُكُ يَا عَبْدَ اللهِ بُورُ فِي عَلْلَ اللّهُ عَلْمَ اللهُ الْمُعْرَالَ وَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُلْهَ عَلْمَ اللّهُ الْمُعْرَاقِ فِي الْقُورُانِ عَلْمَ اللّهُ الْفَرْآنِ ) قَلْ الْمُعْرَاقِ عَلْمَ اللّهُ الْمُعْرَفِي الْمَالَمُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللّهُ الْمُولِ اللهُ الْعُرْقَ الْمُعْرَاقُ ع</li></ul> |                 |                                   |                                     |       |            |         |                        |         |

اللهِ. قَالَ : ((اقْرَأَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى تَخْتِمَهَا)) رواه احمد(٩٧ ١٧٥)، وحسن إسناده محققو المسند.

- ٥- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَخِطْتَ قَالَ : كُنَّا فِي مَسِيرِ لَنَا فَنَزَلْنَا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ، فَقَالَتْ : إِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ سَلِيمٌ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيْبٌ، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقِ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ، فَرَقَاهُ فَبَرَأً، فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً، وَسَقَانَا لَبَنَّا، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً - أَوْ كُنْتَ تَرْقِي؟ - قَالَ: لاَ، مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِأُمِّ الكِتَابِ، قُلْنَا: لاَ تُحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ - أَوْ نَسْأَلَ - النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : ((وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْم)) رواه البخاري (٥٠٠٧).
- ٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى صَلاَّةً لَمُّ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهي خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ نَمَام)). فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فإني سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰـلَمِينَ ﴾. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ ﴿ ٱلرَّحْمَانِ فَإِذَا قَالَ : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾. قَالَ هَذَا بيني وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ : ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۗ ۗ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلِيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّكَآلِينَ ﴾. قَالَ هَذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ)). رواه مسلم (٣٩٥).
- ٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِذَا قَالَ الإِمَامُ ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّكَالِّينَ ﴾ فَقُولُـوا : «آمِينَ ». فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ)). رواه البخاري (٧٨٢).
- ٨- عن ابْن عَبَّاس- عَنَّا قَالَ : بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عِيْقٍ، سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ : ((هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحُ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ : هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُورَيْن أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ)). رواه مسلم (٨٠٦).
- ٩ عَنْ وَاثِلَة بْنِ الْأَسْقَع رَبِّكَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيل الْمَثَانِيَ، وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة الفاتحة) من المفصل الذي فضل به النبي ﷺ.
  - ١- أعظم وأفضل وخير سورة في القرآن، وقد وردت أحاديث
  - ٢- ركن من أركان الصلاة؛ لذا فرض الله تعالى قراءتها في اليوم سبع عشرة مرة، بحسب عدد ركعات الصلوات الخمس(١).
  - ٣- سورة الفاتحة من المفصل، ولكنها وضعت في قسم الطوال؛ لافتتاح القرآن بها.
  - إول سورة مكية بحسب ترتيب المصحف -، وعدد السور المكية : ست وثمانون سورة ، وتبلغ نسبتها (٦٠٪) من حجم القرآن الكريم - تقريبا -.
  - أول سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالثناء على الله من أصل أربع عشرة سورة افتتحت بذلك(٢).

- ٦- أول سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالحمد من أصل خمس سور افتتحت بذلك(٣).
- اكثر سورة سميت بعدة أسماء؛ وهذا دليل على شرفها(١).
- ۸- تتعلق بها مسائل فقهیة لم تتعلق بسواها؛ وهو دلیل علی
- ٩- أول سورة نزلت كاملة، وما نزل قبلها من السور لم ينزل كاملاً، إنما نزل أوائلها فقط(٦).
  - ۱۰ يُرْقى بها.
- ١١ السورة الوحيدة التي ذُكر اسمها في غيرها من سور القرآن؛ فقد جاء ذكر اسمها في سورة الحجر في قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- السورة وضعت في أول سور القرآن الكريم، فهي تعتبر كمقدمة لكتاب الله تعالى؛لتضمنها أصول مقاصد القرآن الكريم (^). وهي تتكون من ثلاثة مقاطع:
- ١- (١-٤): تتضمن تعريف الخلق بربهم: البدء باسم الله و الحمد والثناء والتمجيد لله تعالى. (توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات).
- ٢- (٥): تتضمن تعريف الخلق بحق ربهم عليهم: عقد بين الله تعالى والعبد: العبادة من العبد، والإعانة من الرب. (توحيد
- ٣- (٦- ٧): تتضمن تعريف الخلق بالمنهج الصحيح للعبادة: دعاء: طلب الهداية لطريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واجتناب طريق المغضوب عليهم (اليهود) والضالين (النصاري). وقد وضحت سورة البقرة - التالية لسورة الفاتحة - طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ووضحت سورة آل عمران - التالية لسورة البقرة - طريق الضالين وهم النصارى.

- البقرة: حيوان معروف يستخدم للحرث، ولحمه يؤكل ولبنه يشرب، وسميت بسورة البقرة؛ لأنه ذكرت فيها قصة البقرة التي أمر الله
   تعالى بني إسرائيل بذبحها لتكون آية، وهي مما انفردت هذه السورة بذكره، ولم يذكر لفظ (البقرة) مفردا بغير هذه السورة.
  - ٢- الزهراء: المشرقة والمنيرة، وسميت بالزهراء؛ لنورها وهدايتها وعظيم أجرها.
- ٣- سنام القرآن: سَنام كل شيء أعلاه، ووصفت بذلك إما لطولها واحتوائها على أحكام كثيرة، أو لما فيها من الأمر بالجهاد وبه الرفعة الكبيرة.
  - ٤- فسطاط القرآن : الفُسطَاطُ المدينة أو بيت من شعر، ووصفت بذلك لعظمها ولإحاطتها بأحكام ومواعظ كثيرة لم تذكر في غيرها.

|                   |          |        |              | متها       | فات   |                           |       |                   | لها         | طو     | لها  | زمننزو         |                      |  |
|-------------------|----------|--------|--------------|------------|-------|---------------------------|-------|-------------------|-------------|--------|------|----------------|----------------------|--|
| الّمة ﴾<br>١-١)   | ,        |        | حروف<br>۱۳ ) |            |       | ف التهج <i>ي</i><br>۱-۲۹) |       |                   | وال<br>-۷)  |        |      | مدنیة<br>(۱–۲۸ | تصنيفها              |  |
| علالة (الله): ۲۸۲ | لفظ الج  | 409    | حروفها :     | ۱۱۱۲: له   | كلمات | لرها: ۷۱۱                 | ٤ أسط | تها : ٨.          | صفحا        |        |      | آياتها ومتوس   | عدد                  |  |
| (                 | طول : (١ | ال     |              |            | (۸۷)  | النزول :                  |       |                   | المصحف: (٢) |        |      | ترتيبها        |                      |  |
| الربع (٤) ٢٠      | ب (ه)    | الحزب  | زء (۳)       | ها الج     | نهايت | '(1)                      | الربع | (1)               | الحزب (     | (1)=   | الجر | بدايتها        | موقعها               |  |
| /. ۷ , ۹ = la     | ىبة حجم  | نس     | ۲            | جزء = ٤, ٢ |       |                           | ٤,٨=  | ربع = ۱۹,۲۰ حزب = |             | حجمها  |      |                |                      |  |
| ل:(۱)             | (        | ق : (۱ | (            | د: (۷      | (٩    | ب: (،                     | (٢    | ر:(۱              |             | م:(٤٥) |      | ن: (۱۹۳)       | حروف<br>فواصل آياتها |  |

- ١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ! إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)). رواه
   مسلم (٧٨٠).
- عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ وَعِنْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ : ((..افْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلةُ). رواه مسلم (٤٠٨)، البطلة السحرة، ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها.
- ٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال : ((إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ..)). رواه الحاكم وصحح إسناده
   (٣٠٢٧) ووافقه الذهبي<sup>(۱)</sup> . وسنام كل شيء أعلاه.
- عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ عَنَى قَالَ : «قَرَأْتُ اللَّيْلَةَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَفَرَسٌ لِي مَرْبُوطٌ، وَيَحْيَى ابْنِي مُضْطَجِعٌ قَرِيبًا مِنِّي، وَهُو غُلَامٌ، فَجَالَتْ جَوْلَةً، فَخَالَتِ الْفَرَسُ، ... فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا بِشَيْءٍ كَهَيْئَةِ الْظُلَّةِ فِي مِثْلِ الْمَصَابِيحِ فَقُمْتُ لَيْسَ لِي هَمٌ إِلَّا يَحْيَى ابْنِي، فَسَكَنَتِ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأْتُ، فَجَالَتِ الْفَرَسُ، ... فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا بِشَيْءٍ كَهَيْئَةِ الْظُلَّةِ فِي مِثْلِ الْمَصَابِيحِ مُقْبِلٌ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَالَنِي، فَسَكَنَتْ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ » فَقَالَ: ... ((ذَلِكَ الْمَلَائِكَةُ، دَنَوْ الصَوْتِكَ، وَلَوْ مَعْتَى السَّمَاءِ، فَهَالَنِي، فَسَكَنَتْ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ » فَقَالَ: ... ((ذَلِكَ الْمَلَائِكَةُ، دَنَوْ الصَوْتِكَ، وَلَوْ فَي السَّنَ الكبرى (٢٩٦٧) واللفظ له.
- ٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَشِي قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا وَهُمْ ذُو عَدَدٍ فَاسْتَقْرَأَهُمْ، فَاسْتَقْرَأَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَا مَعَهُ مِنَ القُرْآنِ، فَأَتَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَجْدَثِهِمْ سِنَّا، فَقَالَ : ((مَا مَعَكَ يَا فُلَانُ)) ؟ قَالَ : مَعِي كَـذَا وَكَـذَا وَسـُورَةُ البَقَـرَةِ قَـالَ : ((أَمَعَكَ سُورَةُ البَقَرَةِ)) فَقَالَ : نَعَمْ، قَالَ : ((فَاذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ)) رواه الترمذي (٢٨٧٦) وقال : «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وقال الشيخ محمد بن طرهوني (حسن لغيره)(١٠).
- عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَفِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ((اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ،أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ،أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ تَحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا)). رواه مسلم (٤٠٨)، الزهراوان: المنيرتان، والغياية: كل ما أظل الإنسان من فوقه، والفِرْقُ: القطيع أو الجماعة، والصواف: من الطيور ما يبسط أجنحتها في الهواء.
- ٧- عن النَّوَّاس بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيِّ صَحْثَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ: ((يُؤْنَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ)). رواه مسلم (٨٠٥).

- ٨- عَنْ أَبِي أُمَامَةً رَفِي عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ((اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِي ثَلاثِ سُورٍ مِنَ الْقُرْآنِ، في سورة : الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه)). رواه
   الحاكم (١٨٦١) وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٧٤٦)، قال القاسم : فالتمستها إنه (الحي القيوم)(٣).
- ٩- عَنْ عَائِشَة ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : ((مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُولَ فَهُوَ حَبْرٌ)) رواه أحمد (٢٤٤٤٣) وحسن إسناده محققو المسند، مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ : أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر : العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية. و(سورة البقرة) من السبع الأول.
- ١٠ عَنْ وَاثِلَة بْنِ الْأَسْقَعِ رَفِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة البقرة) من السبع الطوال التي أُوتيها النبي ﷺ مكان النوراة.
- ١١ عَـنْ أُبِـيِّ بْنِ كَعْبٍ وَشِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ)).... قَالَ قُلْتُ : ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ )) رواه مسلم (٨١٠). لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ هُوَ ٱلْمَى الْقَيْوُمُ ﴾. قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ : ((وَاللَّهِ! لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ )) رواه مسلم (٨١٠).
- ١٧ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((اقْرَأْ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَإِنِّي أُعْطِيتُهُمَا مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ)) رواه أحمد (١٧٣٢٤) وقال محققو المسند (صحيح لغيره).
- ١٣ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَّ لَ نَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: ((هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَحَ الْبَوْمَ لَمْ يُنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْبَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْبَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُورَيْنِ أُورِيْنَ مُنْ تَفْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٍّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْطِيتَهُ)). رواه مسلم (٨٠٦).
- ١٤ عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ عِنْ قال : "تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَسُورَةَ النِّسَاءِ، وَسُورَةَ الْمَائِدَةِ، وَسُورَةَ الْحَجِّ، وَسُورَةَ النُّورِ، فَإِنَّ فِيهِنَّ الْفَرَائِض». رواه الحاكم (٣٤٩٣) وصححه ووافقه الذهبي.
  - تناسب مطلع سورة (البقرة) مع خاتمة سورة (الفاتحة) السابقة، فقد ختمت سورة الفاتحة بالدعاء:
     أهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (١٠) ، وجاء في مطلع سورة البقرة الاستجابة لهذا الدعاء بجعل القرآن كتاب هداية للمتقين؛ فالقرآن يتضمن بيان الصراط المستقيم، قال تعالى: ﴿الْمَرْ اللهُ اللهِ ال
- المؤمنين المتقين. مطلعها وخاتمتها صفات المؤمنين المتقين.
- ١- أول سورة نزلت في المدينة على فترات (١٠)، وهي أيضا أول السور
   المدنية بحسب ترتيب المصحف البالغة ثمان وعشرين
   سورة، وتشكل نسبتها (٤٠٪) من حجم المصحف تقريبًا -.
- ٢- أطول سورة في القرآن، وهي أول سور قسم الطوال السبع،
   وتشكل نسبة السبع الطوال ما يقارب ثلث المصحف.
- ٣- أول سورة بحسب ترتيب المصحف تفتنح بالحروف المقطعة (أو
   حروف التهجي) من أصل تسع وعشرين سورة افتتحت بذلك (٥٠).
- ٤- أول سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالحروف المقطعة ﴿الْمَرَ ﴾ من أصل ست سور(١).
- ٥- احتوت على أعظم آية وهي آية الكرسي: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ اَلْمَهُ لَا ٓ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ اَلْحَى الْقَهُ لُا ٓ إِلَاهُ اللَّهُ لَا ٓ إِلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا ٓ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ اَلْحَى الْقَهُ لَا ٓ إِلَاهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ لَا ٓ إِلَاهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ لَا ٓ إِلَاهُ إِلَّا اللَّهُ لَا آ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ لَا آ إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ لَا آ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا ال
- ٦- احتوت على أطول آية وهي آية الدَّين: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

٧- احتوت على آيات الربا (٢٧٥-٢٨٠) وهي من أواخر ما نزل
 من القرآن (^).

‡ تناسب مطلع سورة (البقرة)

مع خاتمتها، فقد ذكر في

- ٨- احتوت على آخر آية نزلت على الصحيح وهي قوله
   تعالى : ﴿وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ...(﴿
- ٩- احتوت على آية البر: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُوَلَّوا وُجُوهَكُمْ ... ﴿ ﴾ وهي من جوامع الآيات؛ التي جمعت أصول العقيدة والأخلاق والسلوك الإسلامي (١١٠).
- ١٠ احتوت على إحدى آبات التحدي الخمسة، وهي قوله تعالى :
   ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِتْلِهِ ،
   وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ إِنْ كُنتُمْ صَدِقَا لِللَّهُ إِن كُنتُهُ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّ
- ١١ تنوع تعاليمها، وكثرة أحكامها؛ ولذلك تعتبر سورة التكاليف،
   قال ابن العربي: سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألف أمر
   وألف نهى وألف حكم وألف خبر (١٢٠).
- محورها الرئيسي: (منهج خلافة الله تعالى في الأرض بين مَن أضاعوه ومَن أقاموه)(١٠٠)، ويمكن تقسيم السورة على النحو التالي:
   ١ المقدمة (١ ٣٩): أصناف الناس بحسب موقفهم من القرآن الكريم وقصة استخلاف آدم عيه.
  - ٢- المحور الفرعي الأول (٤٠-١٤١) : إخفاق بني إسرائيل في الخلافة، وبيان موقفهم من الدعوة الإسلامية في المدينة.
- ٣- المحور الفرعي الثاني (١٤٢ ٢٨٤): استحقاق المسلمين للخلافة، وذكر أهم المناسك والشرائع التي تقوم عليها الأمة الإسلامية.
  - ٤ الخاتمة (٢٨٥ ٢٨٦) : بيان أركان الإيمان، وعدم التكليف بما لا يطاق.

- أسم—اؤها
- ١- آل عمران: أي أهل عمران، وعمران هو والد مريم (أم عيسى عيسى)، وسميت بذلك لورود ذكر قصة تلك الأسرة الفاضلة "آل عمران" في السورة، وما تجلى فيها من مظاهر القدرة الإلهية، بولادة السيدة مريم البتول وابنها عيسى عيس.
- ۲- الزهراء: المشرقة والمنيرة، وسميت بالزهراء لنورها وهدايتها وعظيم أجرها لقارئها. وقبل لأنها كشفت ما التبس على أهل الكتابين من شأن عيسى عيه.
- حليبة: لجمعها من أصناف الطيبين في قوله تعالى: ﴿ الصَّكِيرِينَ
   وَالفَكَدِقِينَ وَالْقَلَنِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْمَغْفِرِينَ إِلْأَسْحَادِ (إِنَّ ﴾ آل عمران.

- ٤- الكنز: لتضمنها لأسرار تتعلق بعيسى عليه.
- الأمان: لأن مَن تمسك بما فيها أمن من الغلط في شأن
   سيدنا عيسى عيك، وقيل أمان من الحيات.
- ٦- المجادلة: لنزول نيف وثمانين آية في مجادلة الرسول ﷺ
   لنصارى نجران.
- ٧- الاستغفار لقوله تعالى: ﴿.... وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ
   بَالْأَسْحَار ﴿٣﴾.
  - ٨- المُعينة أو المعنية (١).

|                       |                             | 1                 |                   |              |                                                                                  |                             |          |              |              |                  |                              |                                         |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                       | زمننزوا                     | لها               | ط                 | ولها         |                                                                                  |                             |          | فاتحتها      |              |                  |                              |                                         |
| تصنيفها               | مدنیة<br>(۲۸–۲۲)            |                   |                   | طوال<br>۱-۷) | -                                                                                | روف التهج<br>(۲ <u>-</u> ۲) | ي        |              | روف<br>۱۲)   |                  | آ <u>آ</u> ﴾<br>- <u>۲</u> ) | •                                       |
| عدد                   | آياتها ومتوسط               | لها : ۲۰۰         | (طويلة)           | صفحاتها      | ۲۷:                                                                              | أسطرها : '                  | ٤٠١ ک    | لماتها : ٤٨١ | حروفها :     | 18771            | لفظ الجلا                    | لة (الله) : ٢٠٩                         |
| ترتيبها               | 1                           |                   |                   |              |                                                                                  |                             | ر : (۸۹) |              |              | الط              | ول : (٣)                     |                                         |
| موقعها                | بدايتها الجزء (٣) الحزب (٥) |                   |                   | )            | بع (٤)''                                                                         | نهاي                        | يتها ال  | ء (٤)        | الحزب        | (A)              | الربع (۲) ۲۰                 |                                         |
| حجمها                 | رب <b>ع</b>                 | ۱۰,٦=             |                   | >            | ب = ٦                                                                            | ۲ ,                         |          | جزء = ٣      |              | نسب              | ة حجمها                      | <b>% ξ, ο</b> =                         |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ن:(۱۲۰)                     | م: (۰             | ۲) ر              | (۲۳):        | ب:(٠                                                                             | ۱) د                        | (٩):     | ء : (۳)      | ل: (۴        | b                | (١):1                        | ق: (۱)                                  |
| تحزيب<br>القرآن       | نهاية<br>الثمن الأول        | (خاتمة<br>السورة) | نهاية<br>التسع ال | -            | ﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْلَىٰ كُمَّ أَوْهُوَ نهاية<br>خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿ العشر الأ |                             |          | ٠;٠          | أرْضِ ذَهَبَ | ا وَلَوِ ٱفْتَدَ | 4                            | لَ مِنْ أَحَادِهِم<br>فَ لَهُمْ عَذَابُ |

- عن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيِّ عَنَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ. اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَابَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافَ تُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا)).
   رواه مسلم (٨٠٤)، الزهراوان: المنيرتان، والغياية: كل ما أظل الإنسان من فوقه، والفِرْقُ: القطيع أو الجماعة، والصواف: من الطيور ما يبسط أجنحتها في الهواء.
- حن النَّوَّاس بْن سَمْعَانَ الْكِلاَبِيِّ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: ((يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ)). رواه مسلم (٨٠٥).
- ٣- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى أَ ((اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِي ثَلاثِ شُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ، في سورة: الْبُقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه)). رواه الحاكم (١٨٦١) وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٤٧)، قال القاسم: فالتمستها إنه (الحي القيوم)(٢).
- ٤- عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : ((مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُولَ فَهُوَ حَبْرٌ)) رواه أحمد (٢٤٤٤٣) وحسن إسناده محققو المسند، مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ : أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر : العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية. و(سورة آل عمران) من السبع الأول.
- ٥- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ قَالَ النّبِي عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التّوْرَاةِ السّبْعَ، وَمَكَانَ الزّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضًلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة آل عمران) من السبع الطوال التي أوتيها النبي على مكان التوراة.

- حَن ابْنِ عَبَّاس ﴿ إِنَّ أَنَهُ رَفَلَ عِنْدَ النَّبِيِ ﴾ فَرَآهُ اسْتَيْقَظَ، فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ، وَهُو يَقُولُ: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ... ﴿ ﴾ حَتَى الْبُنِ عَبَّاس ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ... ﴿ إِنَ خَتَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَالِقُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمَلَالُ وَلَا مَا الْقَيَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ
- ٧- عن عائشة ﷺ عن رسول الله ﷺ قال : ((لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا : ﴿ إِلَى فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْمَرْضِ ﴾ الآية كلها [آل عمران : ١٩٠]). رواه ابن حبان (٦١٩)، وصححه الألباني في السلسلة (٦٨).
- من عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ ﷺ قال : «مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرانَ فَهُوَ غَنِيٌّ، وَالنِّساء مَحْبَرة». رواه الدارمي (٣٤٣٨)، وقال حسين سليم أسد : إسناده جيد.
- ٩- عن عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ ﷺ قال : «نِعْمَ كَنْزُ الصُّعْلُوكِ (أي الفقير) سورةُ آلَ عمرانَ يقومُ بِها في آخِرِ اللَّيْلِ». رواه الدارمي (٣٤٤١)
   وقال حسين سليم أسد : إسناده صحيح.

تناسب مطلع سورة آل عمران مع خاتمتها، حيث افتتحت بذكر إنزال القرآن والتوراة والإنجيل، وختمت بذكر ذلك إجمالا في قوله ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِ تَنْ لِمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ ... (الله عنه).

- ١- احتوت على آية المحكم والمتشابه: ﴿ هُو الَّذِى آَنِلَ عَلَيْكَ الْكِنْبِ مِنْهُ ءَايَنَكُ مُّنَ أُمُ الْكِنْبِ وَأُخُر مُتَشَيِهَكُ ...
   الْكِنْب مِنْهُ ءَايَنَكُ مُّحَكَمنتُ هُنَ أُمُ الْكِنْبِ وَأُخُر مُتَشَيِهاتُ ...
   (٧) ﴿ (١) وقد يكون مناسبة ذكر هذه الآية في بداية سورة ال عمران؛ لأن السورة ردت في محورها الأول على شبهة النصارى في ادعاء بنوة سيدنا عيسى عليه لله تعالى.
- ٢- احتوت على آية تزيين حب الشهوات : ﴿ رُبِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَكَةِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرةِ مِنَ الشَّهَوَةِ وَالْأَنْفَيرِ وَالْحَرْثِ الْدُهْتِ وَالْخَرْثِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْفَيرِ وَالْحَرْثِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْفَيرِ وَالْحَرْثِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْفَيرِ وَالْحَرْثِ الْمَسَوَمَةِ وَالْأَنْفَيرِ وَالْحَرْثِ الْمَسَوَمَةِ وَالْأَنْفَيرِ وَالْحَرْثِ الْمَسَوَمَةِ وَالْأَنْفَيرِ وَالْحَرْثِ الْمَسَوَمَةِ وَالْمَنْفِ الْمَسْلِكِ وَقَد يكون مناسبة ذكر هذه الآية في بداية سورة آل عمران؛ لأن السورة ناقشت في محورها الثاني أسباب هزيمة المسلمين في غزوة أحد، والسبب الرئيسي كان طمع الرماة بجمع الغنائم فخالفوا أمر الرسول ﷺ ونزلوا من الشهوات.
- ٤- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: «آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُمْ مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى أَبَعْضُكُم مِن ذَكْرٍ أَوَ أُنثَى أَبَعْضُكُم مِن بَعْضِ ... ﴿ فَأَن اللّهِ عَمل عَملان ) إِلَى آخِرِها » رَوَاهُ البُنُ مَرْدَوَيْهِ ، مِن بَعْضِ ... ﴿ فَأَلُ عَمران ) إِلَى آخِرِها » رَوَاهُ البُنُ مَرْدَوَيْهِ ، ومقصودها آخر آية نزلت في النساء (٥٠) والراجح آخر مانزل آية البقرة كما أسلفنا في تعريف (سورة البقرة).
- محورها الرئيسي: (إثبات توحيد الله تعالى وإبطال شبهة النصارى في نسبة الولد لله تعالى، و تربية المؤمنين وتمحيص صفوفهم من
   المنافقين وضعاف الإيمان) ويمكن تقسيم السورة على النحو التالي:
- ١- المقدمة (١- ٣١): تقرير وحدانية الله تعالى، وبيان أن نزول الكتب السماوية من أجل ذلك، وتوعد الكفار بالانتقام والهزيمة،
   وبيان اختلاف أهل الكتاب، وتقرير أن الأمر لله تعالى، وأن الدين عند الله الإسلام، ووجوب اتباع الرسول على وأن الله تعالى لن يقبل أي دين غير الإسلام.
- ٢- المحور الفرعي الأول (٣٢- ١٢): إثبات وحدانية الله تعالى والرد على النصارى في ادعائهم بألوهية عيسى عليه وجاء ضمن
   هذا الرد الحاسم بعض الإشارات والتقريعات لليهود، وتحذير المسلمين من كيد ودسائس أهل الكتاب.
- ٣- المحور الفرعي الثاني (١٢١-١٧٩): التعليق على هزيمة المسلمين في غزوة أحد وبيان الدروس المستفادة من ذلك، خاصة
   التمييز بين الخبيث والطيب، كما تحدثت الآيات الكريمة عن دور المنافقين في الغزوة.
- ٤- الخاتمة (١٨٠- ٢٠٠): التعقيب على المحورين؛ وذلك بالتحذير من افتراءات اليهود، وبيان دلائل وحدانية الله، ودعوة المسلمين للإنابة إلى الله تعالى والمصابرة.

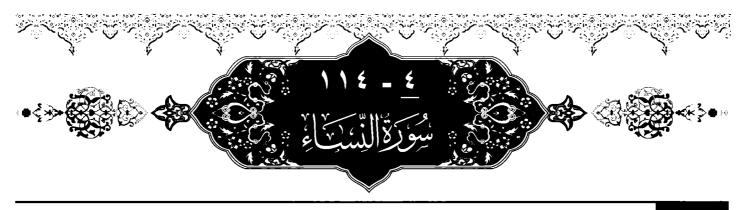

- النساء: لافتتاحها بذكر النساء، ولكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن، فقد نزل في أحكامهن في هذه السورة أكثر مما نزل
   في غيرها، وخُتمت بأحكام تخص النساء أيضا.
- ٢- النساء الكبرى أو الطولى: تمييزا لها عن سورة أخرى عرضت لبعض شؤون النساء وهي (سورة الطلاق)، التي كثيرا ما يطلق عليها
   اسم (سورة النساء الصغرى أو القُصرى).

|                            |            | عتها     | فاتح       |                         |                                                                        |            |                    | طولها                    |                                          |                                             | نزولها                                                   | زمز                  |              |
|----------------------------|------------|----------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| اَلنَّاسُ ﴾<br>-٢)         | <b>V</b>   | >        |            | لنــداء<br>١٠- <u>١</u> |                                                                        |            |                    | الطوال<br>( <u>۳</u> -۷) |                                          |                                             | مدنية<br>١-٢٨)                                           |                      | تصنيفها      |
| جلالة (الله) : ٢٢٩         | لفظ الج    | ١٦٠٨٥    | حروفها : د | TV 20 :                 | كلماتها:                                                               | ٤٣         | أسطرها : ٩         | 79,0                     | صفحاتها:                                 | آياتها ومتوسطها: ١٧٦ (طويلة)<br>المصحف: (٤) |                                                          |                      | عدد          |
| ('                         | لول : (٢   | الط      |            |                         | (9)                                                                    | ۲):        | النزول             |                          |                                          | (٤)                                         | ترتيبها                                                  |                      |              |
| الربع (٢) ٢٠               | (11)       | الحزب (  | ۽ (۲)      | الجز                    | هايتها                                                                 | ن          | ربع (۳) ۲۱         | ا الر                    | الحزب (٨)                                |                                             | الجزء (٤)                                                | بدايتها              | موقعها       |
| % <b>£</b> , <b>9</b> = lø | ة حجم      | نسب      |            | ء = ٥,١                 | جز                                                                     |            | ۲                  | حزب = "                  | <b>-</b>                                 |                                             | ح = ۱۲                                                   | ربِ                  | حجمها        |
| و : (۱)                    |            |          | ن:(۱)      |                         |                                                                        | (1)        | <b>ا</b> : ا       |                          | م : (٥)                                  | ۱: (۱۳۸)                                    |                                                          | حروف<br>فواصل آياتها |              |
| نهاية السورة               | ثابة الأول | حزب الصح |            |                         | َىٰ لَهُمُمْ نَعَالُوْاْ إِلَٰ<br>لِو رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِ<br>ودَا شَ۞﴾ | ألرَّسُولِ | سبع الأول وَ إِلَى | ً نهاية الــ             | مُحُمْ إِن شَكَرُنُهُ<br>رًا عَلِيمًا ۞﴾ | ئُر بِعَذَابِد<br>للهُ شَاكِ                | ﴿ مَّا يَفْمَكُ أَلِلَهُ وَكَانَ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ | نهاية السدس الأول    | تحزيب القرآن |

- ١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود ﷺ : ((اقْرَأْ عَلَيَّ)) قَالَ : قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ : ((فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْدِ اللَّهِ بِنَ مَسْعُود ﷺ : ((اقْرَأْ عَلَيْ)) قَالَ : قُلْتُ أَقْرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النّسَاءِ، حَتَّى بَلَغْتُ : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلَآهِ شَهِيدًا ﴿ أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ قَالَ : ((أَمْسِكْ))، (فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ). رواه البخاري (٤٥٨٣).
- ٢- عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهُ قَالَ : ((مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُولَ فَهُوَ حَبْرٌ)) رواه أحمد (٢٤٤٤٣) وحسن إسناده محققو المسند، مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ : أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر : العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية. و(سورة النساء) من السبع الأول.
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَفِي قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة النساء) من السبع الطوال التي أوتيها النبي ﷺ مكان التوراة.
- ٤- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَجُّ قَال : «مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرانَ فَهُوَ غَنِيٌّ، وَالنِّساء مَحْبَرة». رواه الدارمي (٣٤٣٨)، و قال حسين سليم أسد: إسناده جيد. ومحبرة : أي مَظِنّة للحُبُور والسُّرور، أو مُزَيِّنَة.
- حن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قال : «تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَسُورَةَ النِّسَاءِ، وَسُورَةَ الْمَائِدَةِ، وَسُورَةَ الْحَجِّ، وَسُورَةَ النُّورِ، فَإِنَّ فِيهِنَّ الْفَرَائِضَ». رواه الحاكم (٣٤٩٣) وصححه ووافقه الذهبي.

‡ تناسب مطلع سورة النساء مع
 خاتمتها؛ حيث بدأت السورة
 وخُتِمت بنفس الموضوع وهو:
 العلاقات الأسرية.

- ١- أول سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالنداء، من أصل عشر سور افتتحت بذلك(١)، وهي أول سورة تفتتح بنداء الناس أجمعين(٢).
- ٢- وصفها الشيخ محمد أبوزهرة على الإنسانية لاحتوائها على الأحكام التي تنظم العلاقات الإنسانية وتربط الناس بعضهم ببعض (٣).
- ٣- خُصَّتْ بآيات الفرائض والمواريث وأرقامها (١١-١٢-١٧٦)(؛)، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحِيْثَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ، فَعَلِمَ مَا يَحْجُبُ
   مِمَّا لَا يَحْجُبُ، عَلِمَ الْفَرَائِضَ». رواه ابن أبى شيبة فى المصنف (٣١٠٣٦).
- ٤- تسمى آية الكلالة الأولى من سورة النساء: بآية الشتاء ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أَزْوَجُكُمْ ... (١) ﴾، وآية الكلالة الأخيرة من نفس السورة تسمى: بآية الصيف وهي آخر آية من السورة: ﴿يَشْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَـٰلَةِ .. (١) ﴾ (١)
- ٥- روى البخاري (٤٦٠٥) عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَحْثُ قَالَ : «آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ وَ فَي الْبَكَالَةِ .. ﴿ اللّهُ ﴾ »، والمقصود بأنها آخر آية نزلت بما يتعلق بالمواريث (١٠) لأن آخر آية نزولا مطلقا هي آية : ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تَرُجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ... ﴿ اللّهِ مَن سورة البقرة على الصحيح.
- ٦- خُصَّتْ بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاء ... ﴿ ثَصَّتْ بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاء ... ﴿ ثَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا
- ٧- خُتمت أكثر من سنين آية من آيات السورة بأسماء الله الحسنى، وأكثر ما خُتم باسمي (العليم الحكيم) و(الغفور الرحيم)، وذُكِر في السورة ثلاثون اسماً من أسماء الله الحسنى (٨).
- ما الألوسي على الله الله عن الله عن المعن الما وجد كثيرا مما ذكر في هذه السورة (أي سورة النساء) مفصلا لما ذكر فيما قبلها (أي سورة البقرة وآل عمران) فحينئذ يظهر مزيد الارتباط وغاية الاحتباك) (١٠).
- ٩- ركزت السورة على موضوع التوبة، وحثت عليها، وبينت شروطها، ووضحت أنواع الذنوب، والآيات التي ذكرها ابن مسعود وكالله السابقة تدل على ذلك.
- ١ جمعت السورة في آيتين أسماء اثني عشر رسولا من أصل أسماء خمسة وعشرين رسولا ذكروا في القرآن -، في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا الْحَيْنَا إِلَىٰ كُمَّا الْوَحَيْنَا إِلَىٰ فُوحٍ ا وَٱلنَّبِتِنَ مِنْ بَعْدِهِ ءَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِيمَ ا وَإِسْمَنِعِيلَ " وَإِسْمَنِعِيلَ " وَإِسْمَنِعِيلَ " وَالْمَسْبَاطِ وَالْمَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ ا وَأَيُونُ الْمُ وَهُدُونَ ا وَسُلَيْمَنَ ا وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ الزَّبُورًا اللهُ وَرُسُلًا فَدَّ قَصَصْمَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ وَعِيسَىٰ ا وَكُونُكُ مُوسَىٰ اللهُ مُوسَىٰ ا تَصَعِيلِمًا اللهُ اللهُ مُوسَىٰ ا تَصَعِيلِمًا اللهُ اللهُ مُوسَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ مُوسَىٰ اللهُ مُوسَىٰ اللهُ مُوسَىٰ اللهُ ا
- محورها الرئيسي: (الثلث الأول من سورة النساء حديث عن الأسرة وقضاياها، والأسرة هي المجتمع الصغير، والثلثان الباقيان حديث
   عن الأمة وشؤونها، والأمة هي المجتمع الكبير، فمحور السورة كلها العلاقات الاجتماعية وضرورة إحكامها وتسديدها)(١٠٠). ويمكن
   تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع رئيسية:
  - ١ (١ ٢٣ ) : بيان أحكام العلاقات الأسرية مع التأكيد حقوق الضعفاء كالمرأة واليتامي.
  - ٧- (٤٤-١٣٥) : بيان علاقة المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى المعادية له، وبيان بعض القيم والتشريعات التي تنظم المجتمع.
  - ٣- (١٣٦ -١٧٦) : بيان صفات المنافقين، والانحرافات العقائدية والسلوكية عند أهل الكتاب، والتأكيد على وحدة دعوة الرسل.



- المائدة: الْخِوَانُ الموضوع عليه طعام، وسميت بالمائدة؛ لانفرادها بذكر قصة نزول المائدة التي طلب الحواريون من نبيهم عيسى عيسى أن يسألها ربه، وقد ذكرت هذه القصة في نهاية السورة.
- العقود: هي العهود التي بين العبد وربه تعالى وبين العبد وأخيه الإنسان، وسميت بذلك؛ لأنها السورة الوحيدة التي افتتحت بطلب
   الإيفاء بالعقود من المؤمنين، قال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ...
  - ٣- المنقذة: لما روى أنها تنقذ صاحبها من ملائكة العذاب.
- ٤- الأحبار: العلماء، والمقصود علماء اليهود، وسميت بذلك لاشتمالها على ذكرهم في قوله تعالى: ﴿... وَٱلرَّبَنِينُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا السَّتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ ٱللَّهِ .. ﴿ وَقُولُه : ﴿ لَوَلَا يَنْهَمْهُمُ ٱلرَّيَنِينُونَ وَٱلْأَحْبَارُ .. ﴿

|                       | زمن           | نزولها                                                                  |            | طولها                    |                                           |             |                  | فاتح       | عتها        |                                  |                         |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|
| تصنيفها               |               | دنية<br>-۲۸)                                                            |            | الطوال<br>( <u>٤</u> -٧) |                                           |             | نداء<br>-۱۰۰)    |            | <u></u> [t] | َهُمَا ٱلَّذِيرَ<br>- <u>1</u> ) | َ ءَامَنُوۤ أَ ﴾<br>٣-) |
| عدد                   | آياتها ومتوسط | لها : ۱۲۰ (طویلة)                                                       | صفحاتها    | 71,0                     | أسطرها : ٢٣                               | ۳۱ کلماتها: | 7.00             | حروفها : ٢ | 17.41       | لفظ الج                          | للالة (الله): ١٤٧       |
| ترتيبها               |               | المصحف: (٥)<br>بدايتها الجزء (٦) الحز                                   |            |                          | النزول :                                  | (۱۱۲)       |                  |            | الط         | ول : (٦)                         |                         |
| موقعها                | بدايتها       | الحزب (١١                                                               | ') الر     | بع (۳)۲۰                 | نهايتها                                   | الجز        | ء (۷)            | الحزب (    | (14)        | الربع (٣) ١٥                     |                         |
| حجمها                 | ربع           | ۸,٦=                                                                    | <b>;</b> ~ | ب = ۱۵                   | ۲,                                        | جزء         | \ <b>, • V</b> = |            | نسبا        | ة حجمه                           | % <b>٣</b> , ٦ = l      |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ن : (۸۰)      | ) م:                                                                    | (71)       | ر                        | (V):                                      | ب:(٤        | (                | ل: (       | (٣)         |                                  | د:(۲)                   |
| تحزيب<br>القرآن       |               | نهاية ونهاية ﴿ وَلَتَجِـدَنَ أَدَّ<br>الخمس الأول العشر الثاني مِنْهُمُ |            |                          | هُم مَّوَدَّةً لِلَّانِ<br>بيسِين وَدُرُّ |             |                  |            |             |                                  |                         |
|                       |               |                                                                         |            |                          |                                           |             |                  |            |             |                                  |                         |

- ١- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و هِ عَلَى ( أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَحْمِلَهُ،
   فَنَزَلَ عَنْهَا)). رواه أحمد (٦٦٤٣) وقال محققو المسند: حسن لغيره.
- ٢- عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: ((مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُولَ فَهُوَ حَبْرٌ)) رواه أحمد (٢٤٤٤٣) وحسن إسناده محققو المسند، مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية. و(سورة المائدة) من السبع الأول.
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَ عَنْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَى : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُقَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة المائدة) من السبع الطوال التي أوتيها النبي على مكان التوراة.
- عَنْ أَبِي ذَرِّ عِنْ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَيْلَةً فَقَرَأَ بِآية حَتَّى أَصْبَحَ، يَرْكَعُ بِهَا وَيَسْجُدُ بِهَا: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ اللَّهِ عَنَى أَصْبَحْتَ تَرْكَعُ بِهَا فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِيهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِيهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا)).
   رواه أحمد (١٣٢٨)، وحسن إسناده محققو المسند.

٣- (٨٧- ١٢٠): بيان بقية الأحكام الشرعية، وإبطال عقيدة النصارى المنحرفة في سيدنا عيسى عيه.

٢- (٨٦-٤١) : إثبات الحاكمية لله، وإعراض اليهود عن ذلك، والتحذير من موالاة اليهود والنصاري، ومواجهتهم بانحرافاتهم.

الأنعام: هي المواشي من الإبل والبقر والغنم، وسميت بسورة الأنعام؛ لأنها عرضت لذكر الأنعام على تفصيل لم يرد في غيرها من السور، خاصة فيما يخص قضية التحليل والتحريم، وقد تكرر فيها ذكر لفظ (الأنعام) ست مرات، وهي أكثر سورة يتكرر فيها هذا اللفظ، وجاءت بحديث طويل عنها، استغرق خمس عشرة آية. من أول الآية (١٣٦) وهي قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ يِلّهِ مِمّا ذَرّاً مِن الْهِ لَهُمَ اللّهَ مُهَدَاء كُمُ اللّهِ يَهُمُ دُون أَنّ اللّهَ عَرَا اللّهِ السورة اسم آخر.

|                       | زمن نزولها                                                | ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ولها                 |              |                                                   |         | فات                        | حتها     |         |                |                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------|---------|----------------|------------------------------------|
| تصنيفها               | مكية<br>(۸٦- <u>۲</u> )<br>آياتها ومتوسطها : ٦٥<br>المصحف |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طوال<br><u>۵</u> -۷) |              | الثناء على الله<br>(٢-٢)                          |         | بإثبات صفا<br>- <u>۲</u> ) | _        |         | •              | مَدُ يِلَهِ ﴾<br>١-٥)              |
| عدد                   | آياتها ومتوسطها :                                         | ۱٦ (طويلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) صفحاته             | ۲۳:          | أسطرها : ٣٤٣                                      | ً کلماة | نها: ۳۰٤۹                  | حروفها : | 1707    | لفظ ال         | جلالة (الله) : ۸۷                  |
| ترتيبها               | المص                                                      | المصحف: (٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              | النزول :                                          | (00)    |                            |          | الط     | لول : (٥       | (                                  |
| موقعها                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحزب (١٣            | (            | ربع (۳)°                                          | نهايته  | الجز                       | ۶ (۸)    | الحزب ( | (10)           | الربع (٤) ١٠                       |
| حجمها                 | ربع = ٤                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-</b>             | ب = ٥٬       | ۲,۲                                               |         | جزء = ۱۷,                  | •        | نسبا    | ة حجمه         | % <b>٣</b> , ٨ = L                 |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ن:(۱٤٤)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م: (۱۳)              |              | ر:(٤                                              | (:      |                            | ل: (٣)   |         |                | (1): 追                             |
| تحزيب<br>القرآن       | نهاية التسع الث                                           | ا ﴿ لَوْنَا اللَّهُ النَّالِي الْمَالِي النَّالِي النَّ |                      | <br>تُوفَّنا | مُّم بِٱلَّذِلِ وَيَعْلَمُ<br>إلَيْهِ مَنْجِعُكَا |         |                            |          |         | خُضَيّ أَجَلًا | د در پر <sup>ط</sup> در<br>مسمی شر |

- ١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَشِيْ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْعَامِ سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَالَةِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّةِ السُّورَةَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَا سَدَّ الْأُفْقَ)) رواه الحاكم (٣٢٢٦). قال الشيخ محمد بن طرهوني : (إسناده حسن لاسيما له شواهد كثيرة موصولة ومرسلة)(١).
- ٢- عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُولَ فَهُوَ حَبْرٌ)) رواه أحمد (٢٤٤٤٣) وحسن إسناده محققو المسند،
   مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.
   و(سورة الأنعام) من السبع الأول.
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ صَفَى قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَى : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة الأنعام) من السبع الطوال التي أوتيها النبي على مكان التوراة.
- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((مَنْ يُبَايِعُنِي عَلَى هَؤُلَاءِ الآيَاتِ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿قُلُ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ مَنَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ الْدَرْكَهُ رَبُّكُمُ عَلَيْتِكُمُ عَلَيْتِكُمُ عَلَيْتِكُمُ عَلَيْتِكُمُ عَلَيْتِكُمُ اللهِ، وَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا أَدْرَكَهُ اللّهِ، إِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ، وَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا أَدْرَكُهُ اللّهِ بَهَا فِي اللّذُنْبَا كَانَتْ عُقُوبَتَهُ، وَمَنْ أَخْرَ إِلَى الآخِرَةِ، كَانَ أَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ)). رواه الحاكم (٣٢٤٠) وصححه ووافقه الذهبي.
- عن عمر بن الخطاب رَضِي قال : «الأَنْعَامُ مِنْ نَوَاجِبِ الْقُرْآنِ» رواه الدارمي(٣٤٤٤)، وقال حسين سليم أسد : إسناده جيد.
   والنواجب : أفاضل السور.
- حَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فَي قوله تعالى : ﴿ ... ءَايَكُ تُحْكَمَنُ تُحَكَمَنُ ... ﴿ ﴾ [سورة آل عمران] قال : «هِيَ الَّتِي فِي الأَنْعَامِ : ﴿ قُلْ تَعَكَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَمٌ رَبُّكُمٌ ... ﴿ أَنَّ لُ مَا حَرَمٌ مَرَبُكُمٌ ... ﴿ أَنَّ لَهُ عَلَى الْمَاعِمُ النَّالَاثِ الآيَاتِ ». رواه الحاكم (٣١٣٨) وصححه ووافقه الذهبي.

٧- عَنْ كَعْبِ الأحبار - عَلَىٰ اللهُ وَ النَّوْرَاةِ الْأَنْعَامُ، وَخَاتِمَتُهَا هُودٌ " رواه الدارمي (٣٤٤٥)، وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح.
 ٨- عَنْ كَعْبِ الأحبار - عَلَىٰ هُ - قَالَ: " أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ التَّوْرَاةِ عَشْرُ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْأَنْعَامِ: ﴿قُلَ تَعَكَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ مَ رَبُكُمُ مَ عَنْ كَعْبِ الأحبار - عَلَيْكَمُ ﴾ [الأنعام: ١٥١] إلَى آخِرِ السُّورَةِ ". رواه ابن الضريس في فضائل القرآن (١٩٨) وصحح إسناده الشيخ حسان عبدالرحيم في كتابه الجامع في فضائل سور وآيات القرآن (٢٠).

- ١- ذهب جمهور المفسرين إلى أن سورة الأنعام رغم طولها قد نزلت جملة واحدة تشيعها الملائكة، واستدلوا بحديث جابر السابق، وحديث ابْنِ عَبَّاس عَنَّ قَالَ : «نَرَلَتْ سُورَةُ الْأَنْعَامِ جُمْلَةً بِمَكَّةَ لَيْلًا، وَحَوْلَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجْأَرُونَ حَوْلَهَا بِالتَّسْبِيحِ» رواه الطبراني في الأكبر وفي إسناده ضعف، وغيرها من الأحاديث الضعيفة، ولكن لكثرة هذه الأحاديث قال السيوطي : (فهذه شواهد يُقوِّي بعضُها بعضاً) (١٠).
- ٢- تعتبر من أطول السور المكية بعد سورة الأعراف؛ ولذا توصف هي وسورة الأعراف بـ (الطُّولَيَيْن)، كما جاء في بعض الآثار (°).
- ٣- سورة الأنعام أطول سورة في مُحَاجَةِ الْمُشْرِكِينَ لإثبات عقيدة التوحيد، وقد استخدمت أسلوبين بارزين في هذه المحاجة لا نكاد نجدهما بتلك الكثرة في غيرها من السور وهما: أسلوب التقرير، وغالب ما تستخدم في هذا الأسلوب ضمير الغائب (هو) كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (٣) ﴾. وأسلوب التلقين؛ أي تلقين الرسول ﷺ الحجة ليرد بها على المشركين، ويبدأ هذا الأسلوب بفعل الأمر (قل)؛ كقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَيُّ شَهَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَ أَقُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبِينَى وَبَيْنَكُمْ ... (١١) ﴿ وَتعتبر سورة الأنعام أكثر سورة تكررت فيها كلمة (قل)، فقد تكررت أربعا وأربعين مرة..!!(١)
- ٤- بينت سُورة الأَنعام بشكل واضح جهل مُشركي العرب وأسلوبهم الغريب في التحليل والتحريم؛ خاصةً فيما يخص الأنعام؛ فعَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْأَنْعَامِ، ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَلُوٓاً ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْأَنْعَامِ، ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَلُوٓاً وَالنَّالَاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةٍ الأَنْعَامِ، ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَلُوٓاً وَمَا كَانُوا مُهَتَدِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٠] إلى قَوْلِهِ ﴿ قَدْ ضَـلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٠]». رواه البخاري.
- ٥- احتوت السورة على (الوصايا العشر)، وهي ثلاث آيات في آخر السورة؛ من قوله تعالى : ﴿ قُلْ تَكَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَاتُ تَعْرَكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ وَصَّنْكُم بِهِ عَلَيْكُمْ وَصَنْكُم بِهِ عَلَيْكُمْ وَصَنْكُم بِهِ عَلَيْكُمْ وَصَنْكُم بِهِ عَلَيْكُمْ وَصَنْكُم بِهِ عَلَيْكُمْ وَصَالِعُ العَامِة التي يمكن توجيهها لجميع الناسُ ولجميع المسلمين في كل زمن ومكان (٧)، وقد روي عن كعب الأحبار : أن هذه الوصايا أول ما نزل من التوراة.
- ٦- احتوت السورة على آية توضح علم الله الواسع؛ وهي قوله تعالى : ﴿وَعِندَهُ، مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَهَ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ﴿ ﴾ قال الشيخ عبدالرحمن السعدي ﷺ في تفسيره : (هذه الآية العظيمة، من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط) ١٠٠٠.
- محورها الرئيسي: (مجادلة المشركين في إثبات عقيدة التوحيد والرسالة والبعث ، والتأكيد على أن قضايا التشريع والتحليل
   والتحريم حق لله تعالى وحده ، وتعتبر من توحيد الألوهية) ، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مقاطع رئيسة وهي :
  - ١- (١- ٧٣): إقرار عقيدة التوحيد والبعث والرسالة، وتلقين الرسول علي المجادلة الكفار في ذلك.
    - ٢- (٧٤-١١٣): إثبات عقيدة التوحيد والرسالة من خلال قصص الأنبياء، والآيات الكونية.
  - ٣- (١١٤ ١٦٥): التشريع والتحليل والتحريم في الأطعمة وغيرها حق لله وحده ومظهر أساسي لحاكمية الله للخلق.

حورها الرئيسر ممقاطعما



- - ٧- ﴿الْمَصَ﴾ : هي حروف هجائية أو مقطعة، افتتحت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن، منها هذه السورة؛ ولذا سميت بها.
- ٣- أطول الطولين أو طولى الطولين : سميت بذلك لِأَن أطول السُّور الَّتِي نزلت بِمَكَّة سُورَة الْأَنْعَام وَسورَة الْأَعْرَاف، والأعراف أطولهما.
  - ٤- الميقات: سميت بذلك؛ لاشتمالها على ذكر ميقات موسى في قوله: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰلِنَا ... الله ﴾.
- الميثاق: سميت بذلك؛ لاشتمالها على الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم وهم في عالم الذر، وذلك في قوله: ﴿ وَإِذَ الْمَيْتُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الْفُسِيمِ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَكَنْ شَهِدْنَا آَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنّا عَنْ هَذَا عَنْ إِبْنَ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الْفُسِيمِ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَكَنْ شَهِدْنَا آَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنّا عَنْ هَدَا عَنْ إِبْنَ ﴿ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

|                                              |            | متها                                             | فاتح                       |        |                                        |         | ا                                         | طولا        | لها                   | زمن نزوا               |                      |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| الَمَصَ﴾<br>(۱-۱)                            |            |                                                  | أربعة حر<br>( <u>۱</u> –۱) |        | نروف التهج <i>ي</i><br>( <u>۳</u> -۲۹) | >       |                                           | الطوا<br>(/ | (                     | مکیة<br>۸٦- <u>۳</u> ) | تصنيفها              |
| الجلالة (الله): ٦١                           | ١٤ لفظ ا   | حروفها : ۲٤٥                                     | لماتها : ۳۳۲۰              | 5 41   | أسطرها : ۱۸                            | ۲٦: لو  | متوسطها: ٢٠٦ (متوسطة) صفحاتها المصحف: (٧) |             |                       | آياتها ومتوسط          | عدد                  |
| ( {                                          | الطول : (. |                                                  |                            | (٣٩) : | النزول:                                |         |                                           |             |                       |                        | ترتيبها              |
| الربع (۲) ۲۰                                 | رب (۱۸)    | ، (٩) الحز                                       | تها الجز                   |        |                                        | بدايتها | موقعها                                    |             |                       |                        |                      |
| بها = ۲, ۶ ٪                                 | نسبة حجم   |                                                  | جزء = ١,٢٥                 |        | ۲,                                     | ب = ٥,  | حز                                        |             | ١٠ = ز                | ريع                    | حجمها                |
| (1):                                         | د          |                                                  | ل:(۲)                      |        |                                        | م: (۱۰) | )                                         |             | (194)                 | ن:                     | حروف<br>فواصل آياتها |
| بِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ<br>مِينَ اللهِ ﴾ |            | ُ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ<br>إِنَّا لَا نُضِيعُ | نهاية<br>سبع الثاني        |        | هَا فَجَآءَهَا بَأْسُهَ<br>کَ۞﴾        |         |                                           | -5/         | ونهاية<br>الثامن الثا | نهاية<br>الربع الأول   | تحزيب<br>القرآن      |

- ١- عن مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ رَضِي قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ السُّورِ؟ (( وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَا أَطْوَلُ الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: «الْأَعْرَافُ». رواه النسائي(٩٩٠) وصححه الألباني ، وأصله في البخاري(٧٦٤).
- ٢- عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً قَلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ؛ فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ)). رواه النسائي(٩٩١)
   وصححه الألباني.
- عَنْ عَائِشَةَ هَنْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : ((مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُولَ فَهُوَ حَبْرٌ)) رواه أحمد (٢٤٤٤٣) وحسن إسناده محققو المسند، مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ : أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر : العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية. و(سورة الأعراف) من السبع الأول.
- ٤- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَعَنَى قَالَ : قَالَ النّبِيُ عَلَى : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة الأعراف)
   من السبع الطوال التي أوتيها النبي على مكان التوراة.

قد اسب ها

- # سورة الأعراف ترتبط بسورة الأنعام السابقة بعدة نواح منها: أنهما من أطول السور التي نزلت في مكة، ومنها أن موضوعهما واحد وهو العقيدة خاصة توحيد الله تعالى، إلا إن سورة الأنعام عالجت موضوع العقيدة في المجال النظري: وذلك بتقرير الحقائق العقائدية، وسورة الأعراف عالجت العقيدة في المجال الحركي: وذلك من خلال التاريخ البشري؛ من بدايته في الملأ الأعلى إلى أن يعود من حيث بدأ، مرورا بكوكبة من قصص الرسل الكرام عليهم السلام-(").
- ١- أطول سورة مكية؛ ولذا وصفها سيدنا زيد بن ثابت على ب (طولى الطوليين) وفي رواية (أطول الطوليين)؛ لِأَن أطول السُّور الَّتِي نزلت بمَكَّة سُورَة الْأَنْعَام وَسورَة الْأَعْرَاف، والأعراف أطولهما.
- ٢- أول سورة بحسب ترتيب المصحف عرضت بالتفصيل بعض قصص الأنبياء، وتعتبر السلسلة القصصية فيها من أطول السلاسل القصصية التي ذُكرت في سور القرآن الكريم<sup>(1)</sup>.
- ٣- قصص الأنبياء شغلت معظم سياق السورة (١٢٠ آية) مقسمة على الترتيب التالي : آدم (١٦ آية)، نوح (٦ آيات) ، هود (٨ آيات)،
   صالح (٧ آيات)، لوط (٥ آيات)، شعيب (٩ آيات)، موسى (٦٩ آية) عليهم السلام –.
- ٤- قصة سيدنا موسى على مع فرعون وبني إسرائيل من أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم على الإطلاق ، حتى قيل (كاد القرآن أن يكون كله لموسى على) (٥)، ولكن أكثر مساحة ذكرت فيها القصة جاءت في سورة الأعراف، حيث استغرقت ما يقارب حزبا كاملا من السورة.
- ٥- جاءت فيها أول سجدة تلاوة في القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف -، وهي في آخر آية من سورة الأعراف : ﴿ إِنَّ الكريم اللَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ، يَسْجُدُونَ الكريم عدد سجدات التلاوة في القرآن الكريم خمس عشرة سجدة (١).
- ٦- اشتملت على أربعة نداءات متتالية لبني آدم من أصل خمس نداءات ذكرت في القرآن الكريم، وهذه النداءات الأربعة ذكرت في الآيات : (٣٦، ٣١، ٣٥) وكلها بعد سرد قصة آدم في بداية السورة -(١٠)، والنداء الخامس ذُكِرَ في الآية (٣٠) من سورة يس.
- ٧- اهتمت سورة الأعراف بعرض الحقائق بأسلوبين بارزين: أحدهما أسلوب التخويف من العذاب والنقم كهلاك الأقوام المعاندة،
   والآخر أسلوب التذكير بالنعم كاستخلاف الأمم المستجيبة لدعوة الرسل عليهم السلام (^^).
- المحور الرئيسي: (سنة الله تعالى في إهلاك الأمم الرافضة لدعوة رسله، واستخلاف الأمم المستجيبة لدعوتهم. قال تعالى: ﴿ وَلَوْ الْمَم الرئيسي : (سنة الله تعالى في إهلاك الأمم الرافضة لدعوة رسله، واستخلاف الأمم المستجيبة لدعوتهم. قال تعالى : ﴿ وَلَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- ١- (١ ٥٥): إجمال قصة البشرية من خلق أبيهم آدم على وعداوة إبليس له ولذريته، إلى حشرهم يوم القيامة: فريق في الجنة وفريق في السعير، وبينهما أصحاب الأعراف.
  - ٢- (٥٩ ١٠٢): مواجهة الرسل عليهم السلام انحرافات البشر عن عقيدة التوحيد والصراط المستقيم.
  - ٣- (١٠٣) : قصة موسى عليه مع فرعون، واستخلاف بني إسرائيل وبيان ما وقع منهم من انحرافات.
  - ٤- (٢٠٦ ٢٠٦): التوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر وخالق البشر، وبيان بعض صور الانحراف البشري عن هذا الميثاق.



- ١- الأنفال : هِيَ المَغَانِمُ النِي يَغْنَمُها المُقَاتِلُونَ فِي الحَرْبِ، وسميت سورة الأنفال لأنها افتتحت بآية ورد فيها اسم الأنفال مرتين؛ وهي قوله تعالى : ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ اللهُ عَلَا عَلْمَا عَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا
- ۲- بدر: اسم مكان بين مكة والمدينة، وقعت فيه غزوة بدر (۲هـ)، وسميت بسورة بدر، لأنها نزلت بعد غزوة بدر، و معظمها جاء في ذكر أحداث غزوة بدر والتعقيب عليها. وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: .. سُورَةُ الْأَنْفَالِ، قَالَ: «تِلْكَ سُورَةُ بَدْرٍ». رواه مسلم (۳۰۳۱).
- ٣- الجهاد: هو قتال الكفار من أجل إعلاء كلمة الله تعالى-، وسميت بسورة الجهاد؛ لأن معظمها جاء في ذكر الجهاد وأحكامه. وهذا
   الاسم غير مشهور عند علماء التفسير بخلاف الاسمين الأولين.
- ٤- القرينتين: اسم يطلق على سورتي الأنفال والتوبة، لاقترانهما بعدم الفصل بينهما بالبسملة كغيرهما من سور القرآن الكريم؛ ولتشابه موضوعهما بما يخص الكفار، من حيث العهود معهم والقتال.

|                       | زمن نزولو                                              | ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>a</b> | طولها                      |            |                         |                         |                                    | فات                         | حتها        |                   |               |                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------------|
| تصنيفها               | مدنیة<br>( <u>۵</u> –۲۸)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | المثاني<br>( <u>۱</u> -۳۰) |            | ال                      | جمل اا<br>( <u>۱</u> –۱ | الخبرية<br>٢١)                     |                             |             | ﴿ يَسْتَكُونَا    | كَ عَنِ ٱ     | لْأَنفَالِ ﴾           |
| عدد                   | آياتها ومتوسطها                                        | ۱ : ۷۵ (متوسطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سطة)     | صفحاته                     | ۱۰:4       | أسطرها : ٤٨             | ۱۱ کا                   | ئلماتها : ٣                        | - 174                       | ىروفھا :    | 0484              | لفظ ال        | ملالة (الله): ۸۸       |
| ترتيبها               | الم                                                    | المصحف: (۸) المصحف الحزب المحزب                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                            |            | النزول                  | (۸۸) :                  | (                                  |                             |             | الطو              | ل : (۱۸       | (1                     |
| موقعها                | بدايتها                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                            | ربع (۳) ۲۱ | نهاي                    | يتها                    | الجزء (٠                           | (1                          | الحزب (     | (14)              | الربع (۲) ۲۰  |                        |
| حجمها                 | ربع = ٤                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                            | حزب =      | ,                       |                         | جزء =                              | • , • =                     |             | نسبة              | حجمها         | % \ , \ t =            |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ن : (۳۹)                                               | م: (۱۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (14)     | ر                          | (1.):      | ب:                      | (٤)                     | ,                                  | (١):                        |             | ط:(۱)             |               | ق:(۱)                  |
| تحزيب<br>القرآن       | نه<br>العشر                                            | اية<br>الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                            | ﴿ وَإِ     | ِن تَوَلَّواْ فَأَعْـكَ | مُوَّا أَنَّ            | ُ ٱللَّهَ مَوْلَـٰ                 | نگم نِعْمَ                  | الْمَوْلَىٰ | وَيْعُمَ ٱلنَّصِ  | سيرُ ﴿        | <b>*</b> {(            |
| eć. 1 , 31            | الكبير (٢٤<br>٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْر<br>بِالْمُفَصَّلِ) | <ul> <li>١- عَـنْ زَيندِ بْنِ ثَابِتٍ يَشْفَى: ((أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِو الكبير (٤٨٢٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(٧٠١ - عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ يَشْفَى قَالَ:قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((أُعْطِبتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، التي أوتبها النبي ﷺ مكان الإنجيل.</li> </ul> |          |                            |            |                         |                         | ِجَالُ الصَّـِ<br>لسَّبْعَ ،وَمَكَ | ِحِيحِ.<br>كَانَ الزَّبُورِ | الْمِئِينَ، | وَمَكَانَ الْإِنْ | نْجِيلِ الْمَ | نْتَانِيَ، وَفُضِّلْتُ |

 ‡ يوجد تناسب بين بداية سورة الأنفال وأواخر سورة الأعراف، حيث ذُكر في أواخر الأعراف قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِثُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُو يَناسَبُ مَا ذُكِرَ فِي أُولَ الْأَنْفَالَ وهو قوله تعالى : ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَيْنِكُمْ ... 🕚 🔊 حيث أوقع الشيطان بين المؤمنين الخلاف في غنائم بدر بوسوسته، ولكن سرعان ما تذكروا وأبصروا ألاعيب الشيطان، بعد نزول الآية، وردوا حكم الأنفال لله ورسوله عَلَيْهُ، وأصلحوا بينهم، وانخذل اللعين(١١).

 تناسب بداية سورة الأنفال مع خاتمتها، حيث ذُكِر في بدايتها اختلاف المؤمنين في تقسيم الأنفال قال تعالى : ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمٌّ وَٱطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِن كُنتُم تُؤْمِنِينَ ۞﴾، وجاء في خاتمتها بيان العلاقة التي يجب أن تسود بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار وهي علاقة الموالاة والمناصرة والمودة المبنية على عقيدة التوحيد، وليس الاختلاف على حطام الدنيا، قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أُولَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَولِيَاتُهُ بَعْضٍ ... (٧)

١- سورة الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، والأصح أنها ثانية السور نزولا بعد نزول بعض الآيات من سورة البقرة(٢٠).

- ٢- أول سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالجملة الخبرية من أصل إحدى وعشرين سورة افتتحت بذلك (٣).
- ٣- سورة الأنفال أول سورة بحسب ترتيب المصحف من سور المثاني البالغة ثلاثين سورة، ولكن ذُكرت في قسم السور الطوال؛ وذلك لتقاربها في الموضوع مع سورة التوبة التي تعقبها ، ولذا عدّهما بعض العلماء سورة واحدة - خاصة أنه لم تفصل بينهما البسملة - واعتبروهما السورة السابعة من السور السبع الطوال، ولكن عامة العلماء على أنهما سورتان منفصلتان (١٠).
- ٤- سورة الأنفال نزلت بعد غزوة بدر (رمضان ٢هـ) لتعقب على أحداثها، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعِلْثَكَ قَالَ : سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَعِلْثَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ : «فِينَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ بَدْرِ نَزَلَتْ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِي النَّفْلِ، وَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلَاقُنَا، فَنَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا، فَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا عَنْ بَوَاءٍ» أي : عَلَى السَّوَاءِ. رواه أحمد (٢٢٧٤٧) وقال محققو المسند حسن لغيره.
- ٥- روى الطبري في تاريخه عن سعد بن أبي وقاص ﷺ أنه أمر بقراءة سورة الأنفال على الجنود في معركة القادسية، وكذلك أُمِرَ بقراءتها في معركة اليرموك، وذلك قبل التحام الجيش المسلم مع العدو؛ من أجل رفع معنويات الجنود، وحثهم على الجهاد في سبيل الله تعالى(٥).
- ٦- احتوت سورة الأنفال على قوله تعالى : ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرِّهِ بُوكَ بِهِ. عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَسْتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ۖ ۞ ﴿ وَهَذَهُ الآية تعتبر أصلا في وجوب الإعداد المادي لجهاد الأعداء.
- ٧- اهتمت سورة الأنفال ببيان أحكام تشريع الجهاد في سبيل الله، وقواعد القتال، والإعداد له، وإيثار السّلم على الحرب إذا جنح لها العدو في دياره، وآثار الحرب في الأشخاص (الأسرى) والأموال (الغنائم)(١).

غزوة بدر).
 محور السورة : (بيان سنن النصر الإلهي، وفقه الجهاد، من خلال أحداث غزوة بدر).

سورة الأنفال تعتبر مقطعا واحدا، تُحَدِثُنا - في مجموعها - عن غزوة بدر، فتعرض أحداثها الظاهرة، كما تعرض بشارات النصر فيها، وتكشف عن قدرة الله وتدبيره في وقائع هذه الغزوة الحاسمة، وتبين كثيرا من الإرشادات والتشريعات الحربية التي يجب على المؤمنين اتباعها حتى ينالوا النصر والفلاح(٧).

- التوبة: التوبة من العبد تكون بترك الذنب مع الندم على ما فرط والعزيمة على عدم العود، ومن الله تعالى: توفيق العبد للتوبة وقبولها منه. وسميت بسورة التوبة لكثرة ذكر التوبة فيها، و تعتبر أكثر سورة وردت فيها كلمة التوبة واشتقاقاتها، إذ تكررت في السورة سبع عشرة مرة.
- ٢- براءة: البراءة هي التخلص من عهود المشركين، وسبب تسميتها
   لافتتاح السورة بها في قوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى
   ٱلّذِينَ عَنهَدَتُم مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللّهِ ﴾.
- ٣- الفاضحة: لأنها فضحت المنافقين بإظهار نفاقهم وكشف أسرارهم، عن ابن عباس رَائَتُ : «التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَة مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَى ظَنُوا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ ذُكِرَ فِيهَا» رواه البخاري (٤٨٨٢).
- العذاب: لأنها نزلت بعذاب الكفار، أي عذاب القتل والأخذ حين يثقفون. عن عمر بن الخطاب رَافِي إذا ذكر له سورة براءة فقيل سورة التوبة قال: « هِيَ إِلَى الْعَذَابِ أَقْرَبُ؛ مَا كَادَتْ تُقْلِعُ عَن النَّاس؛ حَتَّى مَا كَادَتْ تَبْقِى مِنْهُمْ أَحَدًا»(۱).
- المُقَشْقِشَة : لأنها تَخلص وتبرئ من آمن بها من النفاق والشرك؛ لما فيها من الدعاء إلى الإخلاص، ولما فيها من وصف المنافقين.
- ٦- الْمُنَقِّرَةُ: الأنها نقرت عما في قلوب المنافقين من نفاق، وقلوب
   المشركين من غدر، فكشفت عنه، وأظهرته للمسلمين.

- ٧- الْحَافِرَةَ: لأنها حفرت عما في قلوب المنافقين من النفاق،
   فأظهرته للمسلمين.
- ٨ الْمُثِيرَةُ: لأنها أثارت مخازي المنافقين، وكشفت عن أحوالهم،
   وهتكت أستارهم .
- ٩- الْمُبَعْثِرَةُ: لِأَنَّهَا تُبعثر عَنْ أَسْرَارِ الْمُنَافِقِينَ، أَيْ تبحث عنها وتثيرها ليعرفها المسلمون.
  - ١٠ الْمُدَمْدِمَةُ : لأن فيها هلاك المنافقين والمشركين .
- ١١ الْمُخْزِيَةُ : لأنها تخزي المنافقين والمشركين؛ أي تذلهم وتهينهم وتفضحهم.
  - ١٢ المُنَكِّلَةُ : لأنها معاقبة للمنافقين ومنكلة بهم.
  - ١٣ الْمُشَرِّدَةُ: لأنها شردت جموع المنافقين وفرّقتهم.
- ١٤ البَحُوث : بمعنى الباحثة؛ لما تضمنته من ذكر المنافقين
   ونفاقهم والبحث عن أسرارهم وصفاتهم.
- ١٥ الْقَرِينَتِين : اسم يطلق على سورتي الأنفال والتوبة، لاقترانهما بعدم الفصل بينهما بالبسملة كغيرهما من سور القرآن الكريم، ولتشابه موضوعهما بما يخص الكفار، من حيث العهود معهم والقتال.
- 17 الْبُعُوث : لما رواه الطبراني في الكبير (٥٥٦) وغيره عن أَبي رَاشِدِ الْحُبْرَانِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ الْمِقْدَادَ رَاشِيْ فَارِسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَالِسًا عَلَى تَابُوت مِنْ تَوَابِيتِ الصَّيَارِفَة بِحِمْصَ، قَدْ أَفْضَلَ عَنْهَا مِنْ عَظْمِهِ يُرِيدُ الْغَزُو، فَقُلَّتُ : لَقَدْ أَغْذَرَ اللهُ إِلَيْكَ، قَالَ: «أَبَتْ عَلَيْنَا سُورَةُ ٱلْبُعُوثِ : ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِثَالًا ﴾ [التوبة: ٤١]».

|                                   | نزولها                                      | طو                    | لها            |                    |                      | Là       | تحتها              |                  |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------|------------------|-------------------|
| صنيفها مدنية (                    | (YA- <u>1</u> )                             | الطوال                | (V- <u>V</u> ) | الجمل ا            | الخبرية ( <u>٢</u> - | (۲۱-     | ﴿ بَرَآءَةٌ إِ     | نَ ٱللَّهِ وَرَا | مُولِدِة ﴾        |
| عـد آياتها ومتوسه                 |                                             |                       | ۲۱:۱۰ أسد      | مطرها : ۳۱۳        | كلماتها:             | ۲٤۹۷ حرو | رفها: ۱۰۹۵٤        | لفظ الج          | لالة (الله) : ١٦٩ |
| ترتيبها                           | المصحف: (۹)<br>دايتها الجزء (۱۰) الحزب (۱۹) |                       |                | النزول : (۳        | النزول : (۱۱۳)       |          | ال                 | طول : (٧         |                   |
| موقعها بدايتها                    | بدايتها الجزء(١٠) ال                        |                       | ١) الربع       | ۷°(۳) و            | نهايتها              | الجزء (١ | ١) الحزب           | (۲۱)             | الربع (٣)^^       |
| حجمها ربع                         | ۸,٥=                                        | -                     | نزب = ۲,۱      | ,                  | جزء                  | ١,٠٥=    | نس                 | بة حجمه          | % <b>٣,٣</b> =1   |
| حروف<br>واصل آیاتها ن: (٦         | (^-                                         | م: (۳۷)               |                | ر : (٤)            | (                    | : ب      | (1)                | I                | (1):              |
| تحزيب نهاية<br>القرآن الثلث الأول | ونهاية<br>السدس الثاني                      | ونهاية<br>التسع الثال | 7              | حَزَنًا أَلَا يَجِ | ـدُواْ مَا يُنفِقُ   | ُونَ 🖤 ﴿ | نهاية<br>حزب الصحا |                  | نهاية السورة      |

- ١- عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُولَ فَهُو حَبْرٌ)) رواه أحمد (٢٤٤٤٣) وحسن إسناده محققو المسند، مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ:
   أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحبر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية. و(سورة التوبة) من السبع الأول.
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ قَالَ:قَالَ النّبِي ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التّوْرَاةِ السّبْعَ، وَمَكَانَ الزّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة التوبة) من السبع الطوال التي أوتيها النبي ﷺ مكان التوراة.

- ٣- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِيْ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ قَالَ : ((مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمِ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: ﴿... حَسْبِحَ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْ عِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ هَمَّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ )) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٧١). وصحح إسناده سليم بن عيد الهلالي (٢٠).
- عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِي أَنْ «تَعَلَّمُوا سُورَةَ التَّوْبَةِ، وَعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النُّورِ» رواه أبوعبيدة في فضائل القرآن (٣٣٣) وقال محقق الكتاب: إسناده صحيح. وذلك أن سورة التوبة ذُكِرَ فيها أحكام الجهاد فناسبت الرجال، وسورة النور ذُكِر فيها أحكام الحجاب فناسبت النساء.
- ٥- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ مَرَّةً رحمه الله ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُجَاعِلَ أي يدفع جعالة لمن يخرج بدلاً عنه فِي بَعَثٍ خَرَجَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَتَجَهَّزَ، فَقُلْتُ : أَلَمْ تَكُنْ أَرَدْتَ أَنْ تُجَاعِلَ؟ فَقَالَ: "بلَى، وَلَكِنْ قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ سُورَةَ بَرَاءَةَ، فَسَمِعْتُهَا تَحُثُ عَلَى الْجِهَادِ" رواه أبوعبيدة في فضائل القرآن (٤٣٩) قال محقق الكتاب : إسناده صحيح.
  - يوجد تناسب كبير بين سورة التوبة وسورة الأنفال التي قبلها ولذا سميتا (القرينتين)، فسورة التوبة كالمتممة لسورة الأنفال في بيان أحكام الجهاد في سبيل الله تعالى، وصفات المؤمنين الصادقين والكفار والمنافقين، وأحكام المعاهدات والمواثيق، إلا أن في الأنفال بيان العهود والوفاء بها، وفي براءة نبذ العهود ونقضها.

رغم أن السورة بدأت بالبراءة من المشركين وعهودهم والحث على قتالهم، إلا أنها أعطت الناس في آخرها رحمة مهداة المتمثلة في النبي الذي بُعِثَ رحمة للعالمين : ﴿ لَقَدَّ جَاءَ كُمْ رَسُوكُ مَ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينِ وَهُونُ تَحْدِيثُ وَهُونُ وَهُذَا يدل على أن الأصل في الإسلام هو السلم والدعوة بالحسنى، والجهاد للضرورة.

- ١- سورة التوبة هي السورة الوحيدة التي لم تبدأ بالبسملة، واختلف العلماء في تعليل ذلك، وذهب القُشَيْرِيُّ في تفسيره إلى أن الصحيح أن البسملة للم تذكر لأن جبريل عيه ما نزل بها في هذه السورة (٣٠). وهذا على قول من يقول أن البسملة آية من القرآن نزلت للفصل بين السور (١٠).
- ٢- تمتاز سورة التوبة بكثرة أسمائها، فهي تأتي بعد سورة الفاتحة في كثرة الأسماء، ومعظم هذه الأسماء أطلق عليها بسبب ما فيها من
   دلالات وصفات تفضح المنافقين.
  - ٣- آخر سور السبع الطوال، وهي: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، التوبة.
- ٤- سورة التوبة من أواخر ما نزل من السور، فعن البَرَاءِ بن عازب على قال : « آخِرُ سُورَة نَزَلَتْ كَامِلَةً بَرَاءَةٌ...» رواه البخاري (٤٣٦٤).
   والصحيح أن سورة التوبة لم تنزل كاملة إنما نزلت على فترات، وأما آخر سورة نزلت كاملة فهي سورة النصر كما ذهب لذلك ابن عباس على ورجحه ابن حجر في الفتح (٥).
- ٥- معظم آیات السورة نزلت لتعقب علی أحداث غزوة تبوك، وهي آخر غزوات الرسول ﷺ في رجب من السنة التاسعة من الهجرة (١٠).
   وذكرت في آیتین منها غزوة حنین (شوال ۸هـ)(۱) في قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذً الْعَجَبَدْكُمُ كُثُرَتُكُم مَّ ... (١٠) ... وَعَذَّبَ الّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَافِرِينَ ١٤٥٠).
  - ٦- أفاضت سورة التوبة في الحديث عن المنافقين وصفاتهم إفاضة لا توجد في غيرها من سور القرآن الكريم(^).
- ٧- روى الحاكم (٣٢٩٦) وغيره عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْب رَضِيَّ قَالَ : «آخِرُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِ نَ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ عَلَيْكُمْ مِ إِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوئُكُ رَحِيمٌ ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ و
- احتوت سورة التوبة على آبة السيف على رأي جمهور العلماء -، وهي قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ الْخُرُمُ فَأَقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ
   حَيِّثُ وَجَدَنَّمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَآقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَوا ٱلزَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهُمْ كَنْ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَآقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَوا ٱلزَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهُمْ عَلَى اللهُمْ عَلَى الله مع الأعداء على رأي بعض العلماء (١٠٠٠).
- ٩- أكثر سورة وردت فيها كلمة التوبة ومشتقاتها، ولذا لم تذكر فئة إلا وحثتها على التوبة: كالكفار والمشركين والمنافقين والعصاة من المؤمنين والصالحين أيضا(١١).
- المحور الرئيسي : (التبرؤ من المشركين وعهودهم، والحث على قتالهم وقتال أهل الكتاب وفرض الجزية عليهم، وفضح المنافقين
   وبيان صفاتهم)، و يمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع رئيسية وخاتمة :
  - ١- (١- ٧١): التَّبُّرُ و من المشركين وعهودهم، والحث على قتالهم وقتال أهل الكتاب وفرض الجزية عليهم.
    - ٧- ( ٣٨ ٩٦ ) : فضح المنافقين وبيان صفاتهم. وهو أطول المقاطع.
  - ٣- ( ٩٧- ١٢٢): تصنيف المجتمع المسلم، وبيان صفات المؤمنين الصادقين، مع الاستمرار في ذكر صفات المنافقين.
- ٤- (١٢٣ ١٢٩): الحث على قتال الكفار بحسب موقعهم من المسلمين، وبيان موقف المنافقين والمؤمنين من سور القرآن،
   والختم بذكر صفات الرسول على المسلمين المسلمين على المسلمين على المسلمين المسلمين المسلمين على المسلمين المسلمين



### (١) سورة الفاتحة

- (۱) ذهب لركنية الفاتحة جمهور العلماء، وذهب الحنفية إلى أنها لا تتعين، وتجزئ قراءة آية من أي موضع من القرآن.
  - انظر : المغني لابن قدامة ٢/ ١٤٦.
- (۲) السور المفتتحة بالثناء: الفاتحة، الأنعام، الإسراء، الكهف، الفرقان،
   سبأ، فاطر، الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، التغابن، الملك، الأعلى.
   انظر: البرهان ۱۱۷، علوم القرآن الكريم ۸٦.
- (٣) السور المفتتحة بالحمد: الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر. انظر المراجع السابقة.
  - (٤) انظر: الإتقان في علوم القرآن ١/١٩٣.
- (٥) كوجوب قراءتها في الصلاة، ووجوب قراءة البسملة فيها، والتأمين في نهايتها، والاستشفاء بتلاوتها، وغير ذلك. انظر تفسير ابن كثير ١٦٣/١، والموسوعة الفقهية الكويتية ٨/ ٣٢.
  - (٦) انظر : البرهان في علوم القرآن ١٤٥، والتحرير والتنوير ١/ ١٣٥.
- (٧) لحديث: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ
   الَّذِي أُوتِيتُهُ )) رواه البخاري (٤٤٧٤).
- (٨) قال ابن عاشور : (وَهَذِهِ السُّورَةُ أي الفاتحة وُضِعَتْ فِي أَوَّلِ السُّورَ لِأَنَّهَا تَنْزِلُ مِنْهَا مَنْزِلَ دِيبَاجَةِ الْخُطْبَةِ أَوِ الْكِتَابِ، مَعَ مَا تَضَمَّنَتُهُ مِنْ أُصُولِ مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ ) التحرير والتنوير ١/ ١٣٥، وانظر : الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٢١١.

# (٢) سورة البقرة

- (١) وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٥٨٨).
- (٢) انظر: موسوعة فضائل سور وآيسات القررآن - القسم الصحيح - ١٠٥/١.
- - (٤) الإتقان في علوم القرآن ١/٠١١.
- (٥) السور المفتتحة بالحروف المقطعة: البقرة، آل عمران، الأعراف، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، مريم، طه، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، يس، ص، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الجاثية، الدخان، الأحقاف، ق، القلم.

- انظر: البرهان ١١٧، علوم القرآن الكريم ٨٦.
- (٦) السور المفتتحة بحروف التهجي ﴿الَّمَــــ): البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة.
  - انظر : المراجع السابقة.
  - (٧) الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٣٨٨.
  - (٨) (٩) المقدمات الأساسية في علوم القرآن ص٧٠.
    - (١٠) انظر: في ظلال القرآن ١٥٨/١.
      - (١١) تفسير السعدي ص٤٥.
    - (١٢) أحكام القرآن لابن عربي ١/ ١٥.
      - (١٣) التفسير الموضوعي ١/ ٢٨.

# (٣) سورة آل عمران

- (۱) الأسماء الثلاثة الأخيرة انفرد بذكرها أبوحيان الأندلسي والأولوسي في تفسيرهما، ولم يذكرا مستندهما في ذلك. انظر: أسماء سور القرآن وفضائلها ص ۱۷۲.
- (٢) قال الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: (فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: ﴿ اللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُو اَلْحَى الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وَفِي سُورَةِ آل عِمْرَانَ: ﴿ اللّهَ ﴿ اللّهَ لَاۤ إِلَهَ إِلّا هُو اَلْحَى الْقَيُّومُ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٢]، وَفِي سُورَةِ طَهَ: ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومُ ﴿ ﴾ [طه: عمران: ٢]، وَفِي سُورَةِ طَهَ: ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومُ ﴿ ﴾ [طه: المستدرك.
  - (٣) تفسير المنار ٩/ ١٣٨.
  - (٤) البرهان في علوم القرآن ٢٨٠.

### (٤) سورة النساء

- (۱) السور المفتتحة بالنداء: النساء، المائدة، الحج، الأحزاب، الحجرات، الممتحنة، الطلاق، التحريم، المزمل، المدثر.
  - انظر: البرهان ١٢٧، علوم القرآن الكريم ٨٦.

- (٢) والسور التي افتتحت بنداء الناس سورتان : النساء، الحج.
   انظر المراجع السابقة.
  - (٣) زهرة التفاسير ٣/ ١٥٦٣.
    - (٤) جامع البيان ٩/٢٦٠.
- (٥) عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سِيَّ قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: "إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهُمُ إِلَيَّ مِنْ أَهْرِ الْكَلَالَةِ، وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَمَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي أَوْ فِي لِي فِيهَا، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي أَوْ فِي صَدْرِي ثُمَّ قَالَ: ((يَا عُمَرُ، تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي آخِرِ صَدْرِي ثُمَّ قَالَ: ((يَا عُمَرُ، تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي آخِر سُورَةِ النِّسَاءِ)). رواه ابن ماجه (۲۷۲٦)وصححه الألباني.
  - وانظر : الإتقان في علوم القرآن ١٠١١.
  - (٦) دراسات في علوم القرآن الكريم للرومي ص ٢٦٠.
    - (٧) اعتقاد أهل السنة ص٧٤.
      - (۸) خواطر قرآنیة ص ۷۸.
    - (٩) تفسير الألوسي ٢/ ٣٨٩.
  - (١٠) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم ١/ ٤٧.

## (٥) سورة المائدة

- (۱) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ: «تَعْلَمُ .. آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ، نَزَلَتْ جَمِيعًا؟ قُلْتُ: «نَعَمْ، (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ)»، قَالَ: صَدَقْتَ». رواه مسلم(٣٠٢٤). وانظر: مناهل العرفان ١/ ٩٢.
  - (۲) خواطر قرآنیة ص ۹٥.
    - (٣) الإتقان ٢/ ٢٢٦.
- (٤) السور التي افتتحت بنداء المؤمنين ثلاث سور: المائدة، الحجرات، الممتحنة.
  - انظر: البرهان ١٢٧، علوم القرآن الكريم ٨٦.
- (٥) المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم ص١٢٥. و نداءات الرحمن لأهل الإيمان.
  - (٦) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن ١/ ٧١.
- (٧) دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها ص ٢٧٧.
  - (۸) خواطر قرآنیة ص ۸۲.
  - (٩) خواطر قرآنية ص ٨٠.

# (٦) سورة الأنعام

- (١) موسوعة فضائل سور و آيات القرآن ١/٢٥٦.
- (٢) الجامع في فضائل سور وآيات القرآن ص ١٤٦.
  - (٣) الإتقان ٢/ ٢٢٥.
  - (٤) الإتقان ١/٢١١.

- (٥) فَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِت رَجِّكُ : مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ؟ وَقَدْ «كَانَ النَّبِيُ يَكِيْةٍ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ» قَالَ : قُلْتُ : وَمَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ : مَنْ قَبَلِ رَأَيْهِ : قُلْتُ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : وَمَا الطُّولَيَانِ؟ قَالَ : فَكَأَنَّهُ قَالَ : مِنْ قِبَلِ رَأَيْهِ : «الْأَنْعَامُ، وَالْأَغْرَافُ».
- رواه عبدالرزاق في مصنفه وابن خزيمه في صحيحه، وصححه الأعظمي، وأصل الحديث في البخاري.
  - (٦) نحو تفسير موضوعي ١/ ٩١ وما بعدها.
    - (٧) التفسير الحديث ٤/ ١٨٥.
      - (٨) تفسير السعدي ٢٥٩.

- (٩) قال الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْجُورِيُّ خَلْكَ :
- حَتْمٌ عَلَى كُلِّ ذِي التَّكْلِيفِ مَعْرِفَةٌ بِأَنْبِيَاءٍ عَلَى التَّفْصِيلِ فَدْعُلِمُوا
  - فِي "تِلْكَ حُجَّتُنَا" مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ

مِنْ بَعْدِ عَشْرٍ وَيَبْقَى سَبْعَةٌ وُهُمُ الْحِرِيسُ. هُودٌ. شُعَيْبٌ، صَالِحٌ وَكَذَا

ذُو الْكِفْل، آدَمُ، بِالْمُخْتَارِ قَدْ خُتِمُوا

- انظر : تفسير التحرير والتنوير ٧/ ٣٤٦.

# (٧) سورة الأعراف

- (۱) انفرد بتسمية سورة الأعراف بسورة الميقات وسورة الميثاق الفيروزآبادي في كتابه: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ۱/۳۰۳، ولم يتابعه أحد من المفسرين.
  - (٢) تفسير الألوسي ٥/١١٠.
  - (٣) في ظلال القرآن ٣/ ١٢٤٤.
    - (٤) التفسير الحديث ٢/ ٣٦١
      - (٥) الإتقان ١/٤٠٢.
  - (٦) التبيان في آداب حملة القرآن ١٣٤.
    - (۷) نحو تفسير موضوعي ۱۱۳/۱.
  - (٨) التفسير الوسيط لطنطاوي ٥/ ٢٣٧.

### (٨) سورة الأنفال

- (١) تفسير الشعراوي ٨/٢٥٥٦.
  - (٢) التحرير والتنوير ٩/٢٤٦.
- (٣) السور التي افتتحت بالجملة الخبرية: الأنفال، التوبة، النحل، الأنبياء، المؤمنون، النور، الزمر، محمد، الفتح، القمر، الرحمن، المجادلة،الحاقة، المعارج، نوح، عبس، القدر، البينة، القارعة، التكاثر، الكوثر.
  - انظر: البرهان ١٢٧، علوم القرآن الكريم ٨٧.



- تابع سورة الأنفال:
- (٤) البرهان في علوم القرآن ١٨٢، والمقدمات الأساسية في علوم القرآن ١٨٣.
  - (٥) تاريخ الطبري ٣/ ٣٩٧.
  - (٦) التفسير المنير ٩/ ٢٣٦.
  - (۷) التفسير الوسيط لطنطاوي ٦/٩.

# (٩) سورة التوبة

- (١) الإتقان ١/ ١٩٨.
- (٢) عُجالةُ الرّاغِب المُتَمَنِّي في تخريج كِتابِ «عَمَلِ اليَوم وَالليلة» لابن السُّنِّي ١/ ١٢٢.
  - (٣) البرهان ١٨٥.
- (٤) ومن الأسباب التي قيلت ما رواه الحاكم عن عبدالله بن عباس وَاللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَيْ بْنَ أَبِي طَالِبِ تَوْقَى: لِمَ لَمْ تُكْتَبْ فِي بَرَاءَةَ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَانٌ وَبَرَاءَةٌ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَانٌ وَبَرَاءَةٌ نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ، لَيْسَ فِيهَا أَمَانٌ». المستدرك (٣٢٧٣).
  - (٥) فتح الباري ٨/ ٧٣٤.
  - (٦) الرحيق المختوم ٤٣٨.
  - (٧) الرحيق المختوم ٤١٣.
  - (٨) التفسير الوسيط لطنطاوي ٦/ ١٩١.
  - (٩) دراسات في علوم القرآن الكريم ٢٦٢.
    - (۱۰) تفسير ابن كثير ۱/ ۲۹۱.
      - (۱۱) خواطر قرآنية ۱۳۸.

# الفسرالثاني



# القسم الثاني: المئون (المئين)

- ١- تعريف المئين: جمع المائة، وهي السور التي آياتها مئة آية أو أكثر قليلا، وهي السور التي تلي السور الطوال بحسب ترتيب المصحف.
- ٢- تحديد قسم المئين: يبدأ قسم المئين من سورة يونس<sup>(۱)</sup> إلى سورة الشعراء<sup>(۲)</sup>، وهي سبع عشرة سورة، ولكن السور المئين منها عشر سور، وهي: يونس، وهود، ويوسف، والنحل، والإسراء، والكهف، وطه، والأنبياء، والمؤمنون، والشعراء. أما السور السبع الباقية فهي من سور المثاني ولكنها أدرجت في قسم المئين<sup>(۳)</sup>.
- وتبقى سورة واحدة للمئين وهي سورة الصافات وقد أدرجت في قسم المثاني، فيصبح عدد سور المئين: إحدى عشرة سورة (١٠).
- ٣- فضل المئين: عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَحِنْ فَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ،....)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠).

- (٣) انظر تفسير القاسمي (محاسن التفسير) ١/ ١٦٩.
- (٤) وقد ذهب إلى هذا العدد عبدالله بن مسعود · وطلحة بن مصرف. ( انظر : عمدة القارئ ٦/ ١٤).
- \*\* ملاحظة : سأذكر مراجع المعلومات الواردة في بطاقة كل سورة في نهاية القسم، وذلك لصعوبة إيجاد هامش في نهاية بطاقة السورة نفسها.

<sup>(</sup>۱) تحديد بداية قسم المئين بسورة يونس واضح؛ لأننا جعلنا آخر الطوال سورة التوبة، ويونس تلي سورة التوبة، فتكون أول قسم المئين الذي يلي قسم الطوال ( انظر نظم الدرر للبقاعي ٩/ ٦٦، والهداية إلى بلوغ النهاية للمكي ١/ ٨٢)، وهناك من ذهب إلى أن يونس آخر السبع الطوال، وبداية المئين سورة التوبة. (انظر موسوعة فضائل سور وآيات القرآن ١/ ٢٨٣،٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) أما تحديد نهاية قسم المئين ففيه إشكال كبير، لأن معظم مَن تحدث بتعريف المئين من الأقدمين والمعاصرين لا يحدد نهاية ولا بداية لقسم المئين، ولا سوره أيضا، بل يكتفون بتعريفه فقط، وقليل من حدد ذلك، والذي جعلنا نحدد نهاية قسم المئين بسورة الشعراء؛ لأن السورة التي تليها وينطبق عليها تعريف المئين هي سورة الصافات وبينها وبين الشعراء عشر سور، فهي بعيدة جدا، ولو جعلنا آخر المئين الصافات لأصبح عدد سور المئاني الداخل في قسم المئين سبع عشرة سورة، فيكون أكثر من عدد سور المئين، فكان الأولى جعل الشعراء آخر قسم المئين، خاصة ما بين الشعراء وآخر سورة قبلها من المئين وهي سورة المؤمنون سورتان من المثاني : النور والفرقان (انظر : الموسوعة القرآنية المتخصصة ٢٢٣). وقد ذهب البعض إلى أن عدد سور المئين سبع : أولها الإسراء وآخرها المؤمنون (تفسير النيسابوري ١/ ٣٤)، وذهب إبراهيم الجرمي إلى أن المئين من الأنفال إلى السجدة عدا يونس (معجم علوم القرآن ٢٣٨)، ولكن كلا القولين بعيد، فالأول ضميني، ولذا آثرت أن ألتزم بتعريف ضيّق؛ بحيث أخرج سور يشملها تعريف المئين، والثاني وَسَّع؛ فأدخل سورا كثيرة لا يشملها تعريف المئين، ولذا آثرت أن ألتزم بتعريف المئين فأدخل السور التي يشملها هذا التعريف فقط، وعموما تبقى المسألة اجتهادية؛ خاصة وأن الآثار في تحديد سور الطوال والمفصل فهي متوفرة، فالله تعالى وحده أعلم بالصواب. ( انظر : المقدمات الأساسية في علوم القرآن ص ١٣٤).



# بيانات سور المئين الإحدى عشرة

| نسبة<br>حجمها  | عدد<br>أرباعها | عدد<br>أحزابها | عدد<br>أجزائها | عدد<br>ألفاظ<br>الجلالة | عدد<br>حروفها | عدد<br>کلهانها | عدد<br>أسطرها | عدد<br>صفحاتها | عدد<br>آیاتها | عدد<br>سورها |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| % <b>٢٠</b> ,٦ | ٤٩,٦           | ۱۲, ٤          | ٦,٢            | ٣٠٦                     | 77455         | 1777           | ۱۸۲۸          | ١٢٣            | 1877          | 11           |

# سور قسم المئين

| 30. N   | •• •1 1    |        | ـل      | تسلس  |        |
|---------|------------|--------|---------|-------|--------|
| ملاحظة  | اسم السورة | المئين | المثاني | القسم | المصحف |
|         | يونس       | ١      | -       | ١     | ١.     |
|         | هود        | ۲      | _       | ۲     | 11     |
|         | يوسف       | ٣      | _       | ٣     | ١٢     |
| المثاني | الرعد      | _      | ۲       | ٤     | ١٣     |
| المثاني | إبراهيم    | _      | ٣       | 0     | 1 8    |
| المثاني | الحجر      | _      | ٤       | ٦     | 10     |
|         | النحل      | ٤      | _       | ٧     | ١٦     |
|         | الإسراء    | ٥      | _       | ٨     | ١٧     |
|         | الكهف      | ٦      | _       | ٩     | ١٨     |
| المثاني | مريم       | _      | •       | ١.    | 19     |
|         | طه         | ٧      | _       | 11    | ۲.     |
|         | الأنبياء   | ٨      | _       | 17    | ۲١     |
| المثاني | الحج       | _      | ٦       | ١٣    | **     |
|         | المؤمنون   | ٩      | _       | ١٤    | 74     |
| المثاني | النور      | _      | ٧       | ١٥    | 7 £    |
| المثاني | الفرقان    | _      | ٨       | ١٦    | ۲0     |
|         | الشعراء    | ١.     | -       | 17    | 77     |

أسماؤها

يونس: هو نبي الله يونس بن متى ﷺ ارسله الله - تعالى - لأهل نينوى من أرض الموصل، وسميت السورة بسورة يونس لأنها انفردت بذكر خصوصية لقوم يونس ﷺ، أنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم بنزول العذاب فعفا الله عنهم لما آمنوا. وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَاۤ إِيمَنْهُمۡ آ إِلّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّاۤ ءَامَنُواْ كَشَفَنا عَنْهُمُ عَذَابَ ٱلَّخِزِي فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَمَتَعَنَهُمُ إِلَى حِينٍ ﴾ [يونس: ٩٨]. وليس فيها ذكر ليونس ﷺ غير هذا الموضع. ولا يعرف للسورة اسم غير هذا الاسم.

| ij                   | زمن نزولها              |          | طو                                         | ولها          |         |                             |        |              | فاتحته          | L       |        |                   |
|----------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------|--------|--------------|-----------------|---------|--------|-------------------|
| صنيفها               | مکیة<br>(۸٦- <u>٤</u> ) |          |                                            | ئــون<br>-۱۱) |         | حروف الت<br>( <u>٤</u> –٩ ' | -      |              | ة حروف<br>٢-٢٢) |         |        | (الّر ﴾<br>(۱–٥)  |
| عدد آیاتها و         |                         |          | آیاتها ومتوسطها: ۱۰۹ (متوسطة) صفحاتها: ۰٫۵ |               | 14,0:   | أسطرها :                    | ۲۰۰ کا | ماتها : ۸۳۲  | ۱ حروفه         | V071: l | لفظ ال | جلالة (الله) : ٦١ |
| ترتيبها              | المصحف: (١٠)            |          |                                            |               | النزول  | (01):                       |        |              | الطو            | ل : (۱۰ | (      |                   |
| موقعها بدايا         | دايتها الجز             | جزء (۱۱) | الحز                                       | زب (۲۱)       | ) الربع | ۸۳(۳) <sub>(</sub>          | نهايته | الجزء        | (11)            | الحزب ( | (77)   | الربع (٤)^^       |
| حجمها                | ربع = ۳,                | ٥,       |                                            | حزد           | ب = ۱٫۳ |                             | -      | مزء = ٦٥ , · |                 | نسبا    | ة حجمإ | % r , r = 4       |
| حـروف<br>واصل آياتها | : ن                     | (٩٨):    |                                            |               |         | م:(                         | (1•    |              |                 | ل       | (1):   |                   |

- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : أَقْرِبْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ : ((اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿ حَمَ ﴾)). قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ﴿ اللَّهِ ﴾). قَالَ الرَّجُلُ : كَبِرَتْ سِنِّي، وَاشْتَدَّ قَلْبِي، وَعَلُظُ لِسَانِي؟ قَالَ : ((اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿ حَمَ ﴾)). قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى، قَالَ : لَكِنْ أَقْرِبْنِي سُورَةً جَامِعَةً، فَأَقْرَأَه ﴿ إِذَا ذُلْلِلَتِ الأُولَى، فَقَالَ : لَكِنْ أَقْرِبْنِي سُورَةً جَامِعَةً، فَأَقْرَأَه ﴿ إِذَا ذُلْلِلَتِ اللَّهُ وَلَى اللّهِ ﴾ اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَى الله الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِي قَالَ النَّبِي عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة يونس) من المئين، التي أوتيها النبي على مكان الزبور.
  - تناسب مطلع سورة يونس مع خاتمة سورة التوبة
     السابقة -؛ حيث ختمت سورة التوبة السابقة بذكر صفات
     الرسول على وبدأت سورة يونس بتبديد الشكوك والأوهام
     نحو إنزال الوحي على الرسول على المتبشير والإنذار.
- تناسب مطلع سورة يونس مع خاتمتها، فقد بدأت السورة ببيان إنكار المشركين للوحي وتعجبهم أن يوحى إلى رجل منهم، وجاءت الخاتمة بأمر الرسول على بالوحي والصبر حتى يحكم الله بينه وبين هؤ لاء المشركين منكري الوحي.



- ١- سورة يونس تعتبر أول سور المئين بحسب ترتيب المصحف.
- ٧- قسم سور المئين يبدأ من سورة يونس إلى سورة الشعراء، وتبلغ عدد سور المئين إحدى عشرة سورة : ذُكر منها عشر سور في قسم المئين وهي على النحو التالي : يونس، هود، يوسف، النحل، الإسراء، الكهف، طه، الأنبياء، المؤمنون، الشعراء. والسورة الحادية عشرة : سورة الصافات، وقد ذكرت في قسم المثاني، بعد سورة (يس). وتشكل نسبة سور المئين ما يقارب خمس المصحف تقريبا (٦٠ ، ٢٠٪) من حجم المصحف.
- ٣- سورة يونس تشبه سورة الأنعام من حيث الموضوع والأسلوب؛ فكلتاهما تتناول حقائق العقيدة من حيث الجانب النظري، ومواجهة ومجادلة المشركين، وإبطال عقائدهم الجاهلية، إلا أن سورة الأنعام كما قال سيد قطب تنفرد عن سورة يونس، بارتفاع وضخامة في الإيقاع، وسرعة وقوة في النبض، ولألاء شديد في التصوير والحركة.. بينما تمضي سورة يونس، في إيقاع رخى، ونبض هادئ، وسلاسة وديعة!(١)
- ٤- احتوت سورة يونس على إحدى آيات التحدي الخمس التي وردت في إعجاز القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ اللَّهِ إِن كُنْمُ صَالِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْم
- صورة يونس أول سورة بحسب ترتيب المصحف تسمى باسم نبي، والسور التي سميت في اسمها المشهور باسم نبي
   ست سورهي: يونس، هود، إبراهيم، يوسف، محمد، نوح عليهم الصلاة والسلام -.
- اسلوب القصص شغل ما يزيد عن خمس السورة تقريبا (٢٣ آية)، وجميعها جاءت في قصص الأنبياء، مقسمة على الترتيب التالي: نوح (٣ آيات)، موسى وهارون (١٩ آية)، يونس (آية واحدة) عليهم السلام –، وجميع القصص ذكرت في نهاية السورة.
- أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في عدة مواضع، ولكن في ثلاثة مواضع منها أمر الله تعالى نبيه هي أن يقسم به على وقوع يوم القيامة؛ ردًّا على من أنكر وقوعه من أهل الكفر والعناد، وهذه المواضع الثلاثة بحسب ترتيب المصحف : أولها : في سورة يونس في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ يونس في قوله تعالى : ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُ هُو مُ قُلْ إِي وَرَفِي إِنّهُ, لَحَقُ الله على وثالنها : في سورة سبأ في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ
- المحور الرئيسي للسورة: (مجادلة المشركين لإثبات عقيدة توحيد الألوهية وما يتعلق بها من إثبات النبوة والوحي والقرآن
   الكريم واليوم الآخر، وبيان سنة الله تعالى في إهلاك المعاندين). وذلك من خلال تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع رئيسية:
  - 1- (١- ٢٧): الرد على شبهات الكفار ودعاويهم، مع تقرير حقائق العقيدة الإسلامية.
- ٢- (٢٨- ٧٠): الهجوم على معتقدات المشركين وإبطالها، مع الاستمرار في الرد على شبهاتهم و تقرير حقائق العقيدة الإسلامية.
- ٣- (١٠٩-٧١) : ذكر قصة نوح وموسى ويونس عليهم السلام لبيان سنة الله تعالى في إهلاك المشركين المعاندين ونجاة المؤمنين الموحدين.

- هود: هو نبي الله هود عليه أرسله الله - تعالى - لعاد في الأحقاف التي تقع جنوب الجزيرة العربية بين عُمان وحضر موت، وسميت السورة باسم هود عليه؛ لتكرار اسمه فيها خمس مرات، ولأن ما حُكِيَ عنه وعن قومه فيها أطول مما حُكِيَ في غيرها، ولا يعرف للسورة اسم غير هذا الاسم .

|                   | زمن ن                                 | زولها      | ط          | لولها                 |            |                                      |                | فات                     | عتها      |            |            |                     |           |
|-------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|-----------|
| سنيفها            | مک<br>(- <u>ه</u> )                   | •          |            | مئــون<br>۱۱-۱۱)      |            | وف التهج <i>ي</i><br>( <u>٥</u> -٢٩) |                | - ثلاثة<br>- <u>د</u> ) |           |            | •          | لّرَ ﴾<br>إ-ه)      |           |
| عدد               | آیاتها ومتوسطها: ۱۲۳ (متوسطة) صفحاتها |            |            | اتها : ۱۶             | أسطرها : • | 71                                   | کلماتها : ۱۹۱۷ | حروفها                  | 7777      | لفظ الم    | جلالة (الا | لله): ۸۳            |           |
| رتيبها            | المصحف: (١١)                          |            |            |                       |            | النزول                               | (07)           | (                       | ·         | الطر       | ول : (۸)   | (                   |           |
| وقعها             | بدايتها                               | الجزء      | (11)       | الحزب (٢              | ) الربِ    | ح (٤)^^                              | نهاب           | يتها الجز               | (11)      | الحزب (    | (37)       | الربع               | ۹٤(۲)     |
| عجمها             | ,                                     | بع = ۹ , ٥ |            | >                     | رب = ۳,    | ,                                    |                | جزء = ٦٥,               |           | نسبة       | حجمها      | , ٣٦ = <sup>1</sup> | % Y ,     |
| حروف<br>صل آياتها | ن:<br>(۲٥)                            | (77)       | ب:<br>(۱۳) | ر :<br>(۱۱)           | م:<br>(٥)  | ط:<br>(٤)                            | ظ:<br>(۳)      |                         | ز:<br>(۲) | ل:<br>(۲)  | صر<br>(۱)  | "                   | ق:<br>(۱) |
| حزيب              | . 41171.                              | الدال د    |            | اُورِهِ مِنْ الرَّارِ | [          | <del>ا</del>                         | امآم م         | ~ 17 2 5 7 7 3          | 41 15 :   | مار د ر دو | · • / 1 /  |                     |           |

نهاية الثمن الثالث ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَكِي مَآءَكِ وَيَسَمَآهُ أَقْلِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقَضِى ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾

- ١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ- ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَدْ شِبْتَ. قَالَ ﷺ : ((شَيَبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلاَتُ، وَ﴿ عَمَّ يَتَسَآ اَوْنَ ﴾ : وَ﴿ عَمَّ يَتَسَآ اَوْنَ ﴾ : و (اللَّهُ عَدْ شِبْتَ. قَالَ ﴾ : و اللَّهُ عَدْ شِبْتَ. قَالَ ﴾ : و اللَّهُ عَدْ شِبْتَ. قَالَ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ
- ٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عَمْرٍ و اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَمْ لِسَانِي؟ قَالَ : ((افْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿ حَمْ ﴾)). قَالَ مثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى، قَالَ : لَكِنْ أَقْرِئْنِي سُورَةً جَامِعَةً، فَأَقْرَأَهُ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزًا لَهَا ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ)). فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى، قَالَ : لَكِنْ أَقْرِئْنِي سُورَةً جَامِعَةً، فَأَقْرَأَهُ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزًا لَهَا ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ اللهِ عَلَيْهَا أَبْدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَفْلَحَ الرُّونِجِلُ، أَفْلَحَ الرُّونِجِلُ)). رواه النسائي في السنن الكبرى (١٠٤٨٤) والحاكم (٣٩٦٤) وصححه ووافقه الذهبي. و(سورة هود) من ذوات ﴿ الرّ هُ أَي تبدأ بهذه الحروف الهجائية.
- ٣- عَنْ وَاثِلَة بْنِ الْأَسْقَعِ سَخْفُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة هود)
   من المئين، التي أوتيها النبي ﷺ مكان الزبور.
- ٤- عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ عَظَلَفَهُ قَالَ: "فَاتِحَةُ التَّوْرَاةِ الْأَنْعَامُ، وَخَاتِمَتُهَا هُودٌ " رواه الدارمي(٣٤٤٥)، وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح.
  - تناسب مطلع سورة هود مع خاتمة سورة يونس السابقة -؛ حيث ختمت سورة يونس بنفي الشرك والأمر باتباع الوحي، وافتتحت سورة هود ببيان الوحي والتحذير من الشرك. وأيضا سورة هود ترتبط بسورة يونس في الموضوع وهو العقيدة خاصةً توحيد الله تعالى، إلا إن سورة يونس عالجت موضوع العقيدة في المجال النظري: وذلك بتقرير الحقائق العقائدية، وسورة هود عالجت العقيدة في المجال الحركي: وذلك من خلال قصص الأنبياء عليهم السلام فالعلاقة بينهما كالعلاقة بين سورة الأنعام وسورة الأعراف.
- افتتحت سورة هود بالأمر بعبادة الله تعالى:
   ﴿ الله تَعْبُدُوا إِلَّا اللّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ يَذِيرٌ وَبَشِيرٌ
   الأمر بعبادة الله وحده والتحذير من عقابه:
   ﴿ ... فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهٌ وَمَا رَبُّكَ بِعَلْهِلٍ
   عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ )

- ا- اختلف في سبب شيبه على من سورة هود: فقيل السبب: هو قوله تعالى في السورة ﴿ فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢]؛ فعن ابن عباس على أنه قال: «مَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَى السبب : ما احتوت عليه السورة مما حل بالأمم السابقة من الهلاك، فكان حذره على هذه الأمة مثل ذلك شيبه على ("). وقيل السبب : كثرة التوجيهات التي تمس شخص الرسول على وتتناوله بضمير الخطاب المفرد بين الفنية والفنية، كأنما تشعره بما هو مكلف به من بلاغ "").
- ٧- سورة هود تشبه سورة الأعراف من حيث الموضوع؛ فكلتاهما تتناول حركة عقيدة التوحيد في الأرض وقصتها في مواجهة الجاهلية على مدار التاريخ من خلال قصص الأنبياء عليهم السلام -. ولكن تبقى لكل سورة أسلوبها الخاص؛ فمثلا نجد سورة الأعراف ركزت وفصلت كثيرا في قصة سيدنا موسى علي خاصة مع بني إسرائيل في ما يقارب سبعين آية من السورة، بينما قصة سيدنا موسى علي ذكرت في أربع آيات من سورة هود. و نجد سورة هود فصلت أكثر في قصة نوح علي من سورة الأعراف.).
- ٣- احتوت سورة هود على أطول قصة لسيدنا نوح على القرآن الكريم، وبسطت فيها ما لم تبسط في غيرها من السور ولا سورة الأعراف على طولها ولا سورة نوح التي أفردت لقصته (٥).
- ٤- قصص الرسل الكرام عليهم السلام شغلت معظم سياق سورة هود (٧٥ آية) مقسمة على الترتيب التالي: نوح (٢٥ آية)،
   هود (١١ آية)، صالح (٨ آيات)، إبراهيم (٨ آيات)، لوط (٧ آيات)، شعيب (١٢ آية)، موسى (٤ آيات) عليهم السلام -،
   بالإضافة إلى حوار الرسول على مع كفار قريش في مقدمة السورة وخاتمتها.
- هناك مقاطع من آيات السورة تكررت في قصص الأنبياء، مما يدل على الوحدة الموضوعية والبنائية اللفظية للسورة، ووحدة دعوة الرسل عليهم السلام –؛ مثل قوله تعالى : ﴿أَلَا تَعَبُدُوا إِلَا اللّه .... (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \*
- ٦- احتوت سورة هود على إحدى آيات التحدي الخمسة التي وردت في إعجاز القرآن الكريم، وهي قوله تعالى : ﴿أَمَّ يَٰفُولُونَ اللّهِ إِن كُنُتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَالُهُ إِن كُنُتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَالُهُ إِن كُنُتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَالُهُ فَقَد تحدت مشركي الْقَرْبُ فَقُلْ فَأَتُولُ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْ لِهِ عَمُ مَن وَكُنهم عجزوا عن ذلك. وباقي الآيات الخمس جاءت في سور : البقرة القرب أن يأتوا بعشر سور تشبه سور القرآن الكريم، ولكنهم عجزوا عن ذلك. وباقي الآيات الخمس جاءت في سور : البقرة الآية (٣٣)، ويونس الآية (٣٨)، والإسراء الآية (٨٨)، والطور الآيتين (٣٣، ٣٤).
- محورها الرئيسي: تقرير حقائق العقيدة الإسلامية، خاصة عقيدة توحيد الألوهية، مع استعراض حركة هذه العقيدة الربانية في
   التاريخ البشري من خلال قصص الأنبياء عليهم السلام –، والتأكيد على قاعدة: (الاستقامة على منهج الله تعالى –، وعدم تجاوز حدود هذا المنهج، وعدم الميل للظلمة)، ويمكن تقسيم السورة الكريمة لثلاثة مقاطع رئيسية:
  - ١- (١ ٢٤): مقدمة لبيان حقائق العقيدة الإسلامية.
- ٧- ( ٧٥- ٩٩) : حركة العقيدة من خلال تاريخ قصص الأنبياء عليهم السلام -، وهذا المقطع يشغل معظم سياق السورة.
- ٣- (١٠٠-١٢٣): خاتمة للتعقيب على قصص الأنبياء عليهم السلام -، وبيان الدروس المستفادة منها، قال تعالى:
   ﴿ وَكُلًّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُشَيِّتُ بِهِ عَنْ أَنْبَآءٍ لَهِ مَا نُشَيِّتُ بِهِ عَنْ أَنْبَآءٍ لَا لُمُؤْمِنِينَ
  - 📆 🏶 سورة هود.



- يوسف: هو نبي الله يوسف بن نبي الله يعقوب بن نبي الله إسحاق بن نبي الله إبراهيم - عليهم السلام -، ووجه تسميتها ظاهر لأنها قصت قصة يوسف عيد كلها، ولم تذكر قصته في غيرها. وذُكِر اسم يوسف عيد في هذه السورة خمسا وعشرين مرة، ولم يذكر اسمه في غيرها إلا مرتين: في سورة الأنعام و سورة غافر. ولا يعرف للسورة اسم غير هذا الاسم.

|                       | زمن نزر            | ولها                                            | ط                    | ولها     |            |                     |                 |                  | فاتحته                        | 1            |                           |                  |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|
| تصنيفها               | -                  | مكية المئـون<br>( <u>۲</u> -۲۸) ( <u>۳</u> -۱۱) |                      |          |            | حروف الت<br>(٦-٩)   | 7               |                  | ثلاثة حروف<br>( <u>٥</u> –١٣) |              | ﴿الَّر﴾<br>( <u>۳</u> -٥) |                  |
| عدد                   | آياتها ومتوسا      | طها : ۱۱۱ (متو                                  | متوسطة)              | صفحات    | نها : ۱۳٫۵ | أسطرها :            | 5 700           | ماتها : ۷۷٦      | ا حروفه                       | ۷۲۰۳:۱       | لفظ ال                    | جلالة (الله): ٤٤ |
| ترتيبها               | المصحف: (۱۲)       |                                                 |                      |          |            | النزول              | (07):           |                  |                               | الطول : (۱۱) |                           |                  |
| موقعها                | بدايتها            | الجزء (۱۲)                                      | ١) الح               | نزب (۲٤  | ') الر     | 1 <sup>1</sup> (Y)  | نهايتو          | الجزء            | (14)                          | الحزب (      | (٢٥                       | الربع (٣) ١٩     |
| حجمها                 | ربع                | ٤,٩=                                            |                      | <b>-</b> | زب = ۲ ,   |                     |                 | جزء = ٦, ٠       |                               | نسبة         | : حجمه                    | % Y , Y = L      |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ن: (۹٤)            |                                                 |                      |          | م: (۱٤)    |                     | ر:(۲)           |                  | ل: (۱)                        |              |                           |                  |
| تحزيب<br>القرآن       | نهاية<br>الخمس الث |                                                 | نهاية<br>العشر الراب | بع       | ﴿ ذَا      | َ لِيَعْلَمَ أَنِيّ | ، لَمْ أَخُنَّا | بِٱلْغَيْبِ وَأَ | نَّ ٱللَّهَ لَا يَ            | ؙڋؽڲؘۮۘ      | ٱلْحَاَيِنِ               | بِنَ ١٠٠٠        |

- ١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﴿ فَقَالَ : أَقْرِ بْنِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : ((افْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿ حَمْ ﴾)). قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ اللّهِ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ع
- ٢- عَنْ وَاثِلَة بْنِ الْأَسْقَعِ بَيْ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَلَى : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة يوسف) من المئين، التي أوتيها النبي على مكان الزبور.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : «مَا حَفِظْتُ سُورَةَ يُوسُفَ وَسُورَةَ الْحَجِّ إِلَّا مِنْ عُمَرَ بِنِ الخطابِ عَضَى مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ
   يَقْرَأَهُمَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وكَانَ يَقْرَأُ بِهِما قِرَاءَةً بَطِيئَةً». رواه المستغفري في فضائل القرآن (٨١٠)، وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم.
- ٤ عَنِ الْفَرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنْفِي أَنَّهُ قَالَ : «مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلاَّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ رَحِثَ إِيَّاهَا فِي الصَّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا».
   رواه المستغفري في فضائل القرآن (٨١٢)، وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم.

بوجد تناسب ما بين سورتي هود ويوسف، حيث ختمت سورة هود بقوله تعالى : ﴿ وَكُلّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُشِبَتُ بِهِ وَ فُوَّادَكَ .. ﴿ وَكُلّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا يُوسف يَجِه . وقد ذكر في سورة هود ما لقي الأنبياء عليهم السلام من قومهم، وذكر في سورة يوسف ما لقي يوسف من إخوته، ليعلم ما قاساه الرسل – عليهم السلام – من أذى الأجانب والأقارب، فبينهما أتم المناسبة. والمقصود تسلية النبيّ عَيْنَ بما لاقاه من أذى القريب والبعيد.

بوجد تناسب بين افتتاح سورة يوسف وخاتمتها، حيث بدأت بوصف القرآن بـ ﴿.. ٱلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ ﴾ ، واختتمت أيضا بوصف القرآن بأنه ﴿.. تَصَدِيقَ ٱللَّذِى بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمٍ بُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ . وكذلك بدأت بوصف قصص القرآن ﴿ نَحْنُ نَقْضُ عَلَيْكَ وَكذلك بدأت بوصف قصص القرآن ﴿ نَحْنُ نَقْضُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ .. ﴿ ﴾ ، واختتمت ببيان الحكمة من قصص القرآن ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأَوْلِي قصص القرآن ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأَوْلِي الْأَلْبَلِ .. ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأَوْلِي الْمُأْلِئِيلِ .. ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأَوْلِي الْمُؤْلِنِ .. ﴿ لَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- انفردت السورة بذكر قصة سيدنا يوسف عليه كاملة من بدايتها إلى نهايتها؛ حيث لم تذكر في غيرها من السور، كما هي العادة في تكررا قصص الأنبياء في القرآن الكريم(١).
- ٢- قصة يوسف عين هي أطول قصة في القرآن، استغرقت معظم السورة (٩٧ آية)، ولم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت
   قصة يوسف عين في هذه السورة (٢).
- ٣- سورة يوسف وإن كانت من السور المكية، التي تحمل في الغالب طابع الإنذار والتهديد، إلا أنها اختلفت عنها في هذا الميدان، فجاءت طرية نَدية، في أسلوب ممتع لطيف، سَلس رقيق، يحمل جو الأنس والرحمة، والرأفة والحنان، ولهذا قال خالدُ بن مَعْدان عَلَيْهُ : "شُورَة يُوسُف وَسورَة مَرْيَم يَتَفَكَّهُ بِهِمَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ"، وقال عطاء عَلَيْهُ : "لَا يَسْمَعُ سُورَة يُوسُفَ مَحْزُونٌ إِلَّا اسْتَرَاحَ إِلَيْهَا"، ").
- ٤- وضحت سورة يوسف إعجاز القرآن في أسلوب القصص؛ ولذلك وصفت السورة في بدايتها قصص القرآن بأحسن القصص، قال تعالى : ﴿ نَحْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحِيْنَآ إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحِيْنَآ إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ أَخْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ أَوْحِيْنَآ إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ أَخْسَنَ الْقَصَصِ بَمَآ أَوْحِيْنَآ إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَيْنَ ٱلْفَرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَيْنَ ٱلْفَرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَيْنَا الْقَرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ اللّهُ عَلَيْكَ أَلْقَلَ مَا اللّهُ عَلَيْكَ أَلْقَلَ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ
- أكثر ما اجتمع في القرآن من الحروف المتحركة المتوالية ثمانية حروف، جاءت في سورة يوسف في قوله تعالى : ﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكِكًا . . ( ) \* ، وذلك فيما بين ياء (رأيت) وواو (كوكبا ) ( ) .
  - ٦- رغم أن سورة يوسف تزيد عن مئة آية فإنه ليس فيها ذكر جنة ولا نار(١٠).
  - محور السورة : (حياة الصديق يوسف ﷺ من المحن إلى المنح، دروس وعبر)، ويمكن تقسيم السورة لأربعة مقاطع رئيسية :
    - ١- المقدمة ( ١-٣): بيان أوصاف القرآن، ووصف قصصه بأحسن القصص.
    - ٧- المرحلة الأولى (٤-٤٩): مرحلة المحن والابتلاءات من حياة الصديق يوسف عيه.
    - ٣- المرحلة الثانية (٥٠-١٠١): مرحلة المنح والتمكين من حياة الصديق يوسف عيه.
      - ٤- الخاتمة (١٠٢-١١١): العبر والدروس المستفادة من قصة الصديق يوسف عليه.

الرعد : ظاهرة كونية، وهو عبارة عن صوت قاصف يدوي عقب وميض البرق حال تراكم السحاب. وسميت السورة بسورة الرعد لورود ذكر الرعد فيها بقوله تعالى : ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَـمَّدِهِ ، وَٱلْمَلَتِهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ ... ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَـمَّدِهِ ، وَٱلْمَلَتِهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ ... ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَـمَّدِهِ ، وَٱلْمَلَتِهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ ... ولِأَنَّ الرَّعْدَ لَمْ يُذْكَرْ فِي سُورَةٍ مِثْلِ ما ذكر في هَذِهِ السُّورَةِ. ولا يعرف للسورة اسم غير هذا الاسم .

|                  |                             | تها    | فاتحا                        |                   |                                |             |       |                            | طولها             |                            |          |         |                      |
|------------------|-----------------------------|--------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------|---------|----------------------|
| _                | ﴿الْمَر ﴾<br>( <u>۱</u> -۱) |        | أربعة حروف<br>( <u>۲</u> -۲) |                   | حروف التهجي<br>( <u>۷</u> -۲۹) |             |       | المثاني<br>(٣٠ <u>-٢</u> ) |                   |                            | ;<br>Y)  | تصنيفها |                      |
| جلالة (الله): ٣٤ | ٣٥٠ لفظ الجلالة (الله):     |        | : ۸٥٤ حروفها :               |                   | كلمات                          | سطرها : ۹۰  | ٦ أ.  | طويلة) صفحاتها: ٢,         |                   |                            | طها : ٤٣ | عدد     |                      |
| الطول : (٣٢)     |                             |        |                              |                   | (٩٠                            | النزول : (٦ |       | المصحف: (۱۳)               |                   |                            |          | ترتيبها |                      |
| الربع (۲) ۱۰۲    | (۲٦)                        | الحزب  | ۽ (۱۳)                       | نهايتها الجز      |                                | (۳) ۹۹      | الربع | ب (٢٥) الربِ               |                   | بدايتها الجزء(١٣) الحزب(٥) |          | بدايتها | موقعها               |
| % \ , • V = L    | نسبة حجمها = ۱,۰۷٪          |        | •                            | <b>بزء = ۴۵</b> , | <del>-</del>                   | ٠,٧         |       |                            | ربع = ۲,۷ حزب = ۲ |                            |          | ربع     | حجمها                |
| ع:(۱)            | ('                          | ق : (۳ | (                            | د:(٤              |                                | ن:(٥)       | (     | ك : (٧                     | }                 | ر : (۸)                    |          | ب: (۱۵) | حروف<br>فواصل آياتها |

- ١- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع رَبِيْكَ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّل)). رواه البيهقي في شعب الإيمان(٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠)، و(سورة الرعد) من المثاني، التي أوتيها النبي على مكان الإنجيل.
- ٢- عن جَابر بْن زَيْدٍ عَلْكَ هُ قَال : "كَانَ يُسْتَحبّ أَن يقْرَأ عِنْد الْمَيِّت سُورَة الرَّعْد، قَالَ : وَيُقَال : إِن ذَلِك يُخَفِّفُ عَنْهُ". رواه المستغفري في كتاب فَضَائِل الْقُرْآن (٨١٣)، قال محقق الكتاب الدكتور احمد السلوم (إسناده صحيح).
  - فقد أجمل سبحانه في أواخر سورة يوسف الآيات السماوية والأرضية في قوله : ﴿وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠٠ ثم فصلها في سورة الرعد أتم تفصيل في مواضع عدة. وجاء في آخر آية من سورة يوسف وصف القرآن بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا ا يُفْتَرَك وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِفَوْمٍ بُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾، وجاء في أول آية من سورة الرعد وصف القرآن أيضا في قوله تعالى : ﴿

تِلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِنَنبُ ۚ وَٱلَّذِيّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِينَ ۗ

أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠.

‡ تناسبت سورة الرعد مع السورة التي قبلها وهي سورة يوسف:

 تناسب افتتاح سورة الرعد مع خاتمتها، حيث افتتحت بِإِثْبَاتِ الرسالة بقوله تعالى : ﴿ يَلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِنْبِ ۗ وَٱلَّذِيٓ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكُمٌ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا مطلع السورة مع خاتمتها.



- ٢- يوجد سبع سور من المثاني جاءت في قسم سور المئين منها سورة (الرعد)، ثم أعقبتها سورتا (إبراهيم والحجر)، ثم جاءت سورة (مريم) بعد ثلاث سور من المئين، ثم جاءت سورة (الحج) بعد سورتين من المئين، ثم سورتا (النور والفرقان) بعد سورة واحدة من المئين.
- ٤- سورة الرعد هي آخر سورة بحسب ترتيب المصحف افتتحت بأربعة أحرف من حروف التهجي، والسور التي افتتحت بأربعة أحرف من حروف التهجي سورتان: الأعراف، والرعد.
- حربت السورة أروع مثل لانتصار الحق وعلو أهله، واندحار الباطل مهما فشا وظهر وكثر أتباعه، بمثالين: مائي وناري، قال تعالى: ﴿ أَنزَلُ مِنَ السَّمَاءَ مَاءٌ فَسَالَتَ أَوْدِيَةٌ إِهَدَرِهَا فَآحْتَمَلَ السَّمَيْلُ زَبْدًا زَابِياً وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَيْعِ زَبْدُ مِنْلُهُ مُكْنَاكً يَضْرِبُ الله المُثَالَ (١٠٠٠)
- ٧- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ اللَّهُ عَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ : ﴿ سُبْحَانَ الذي ﴿ .. وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمَّدِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبْيِرِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعْدَ لَا الْوَعِيدَ لَأَهْلِ الأَرْضِ شَدِيدٌ ». رواه البخاري في الأدب المفرد وَ الْمَاكَةِ كَدُّ مِنْ خِيفَتِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَعِيدَ لأَهْلِ الأَرْضِ شَدِيدٌ ». رواه البخاري في الأدب المفرد (٧٢٣) وصححه الألباني.
- احتوت سورة الرعد على ست آيات جوامع؛ جمع الله تعالى فيها تسع صفات للمؤمنين وبين جزاءهم، وهذه الآيات من قوله تعالى : ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَتَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكِ ٱلْحَقُ كَمَن هُو أَعْمَى ۚ إِنَّا يَنذَكُر أُولُوا ٱلأَلْبَبِ (١) ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَمُ ۚ فَيْعَمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ (١) ﴾ (١).
- \* محورها الرئيسي : (إثبات صدق الرسول ﷺ فيما أوحي إليه : (من إفراد الله تعالى بالألوهية، والإيمان بالبعث)، وإبطال أقوال المكذبين؛ فلذلك تكررت حكاية أقوالهم خمس مرات موزعة على السورة بدءا ونهاية (٧٠). وكذلك التركيز على بيان قدرة الخالق وصفاته العظيمة من خلال الآيات الكونية)، ويمكن تقسيم السورة لمقطعين :
  - ١- (١ ١٨): بيان قدرة الخالق من خلال الآيات الكونية، وبيان شبهات الكفار حول الرسالة.
  - ٢- (١٩ ٤٣ ): الرد على شبهات الكفار حول الرسالة وما جاءت به وإبطالها، وتسلية الرسول علي وتثبيته.

إبراهيم: هو نبي الله تعالى وأبو الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل عليه أرسله الله تعالى لأهل العراق، وأكرمه بأن جعل النبوة والكتاب في ذريته من بعده، وسميت السورة باسمه لتضمنها قصة إسكانه زوجته هاجر وولده إسماعيل عليه بواد غير ذي زرع في مكة المكرمة، ولاشتمالها على الدعوات الطيبات التي تضرع بها إبراهيم عليه إلى ربه. ولا يعرف للسورة اسم غير هذا الاسم.

|                       | زمن نزولها            |                            |                      | طوله       |                                        |             |                |               |                          | فاتحته          | 1                          |                        |               |  |  |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|---------------|--|--|
| تصنيفها               | مکیا<br>۱– <u>۷</u> ) | المثاني<br>(٣٠ <u>-٣</u> ) |                      |            | حروف التهج <i>ي</i><br>( <u>۸</u> -۲۹) |             |                |               | ئة حروف<br><u>٦</u> –١٣) |                 | ﴿الَّر ﴾<br>( <u>٤</u> -٥) |                        |               |  |  |
| عدد                   | آياتها ومتوس          | ىتوسطة]                    | نوسطة) صفحاتها : ١,٨ |            |                                        | ۱۰۱:۱       | كلماتها        | ۱: ۲۹۸        | حروفها :                 | ٣٤٩٧ لفظال      |                            | لفظ الجلالة (الله): ٣٧ |               |  |  |
| ترتيبها               | المصحف: (١٤)          |                            |                      |            |                                        |             | زول : (۲       | (٧            |                          |                 | الط                        | لطول : (٣٣)            |               |  |  |
| موقعها                | بدايتها               | الجزء (٣                   | الجزء (۱۳) ا         |            | (٢٦)                                   | لربع (۲     | ١٠             | هايتها        | الجزء                    | (14)            | الحزب                      | (۲7)                   | الربع (٤) ١٠٠ |  |  |
| حجمها                 | ريع                   | ربع = ۲,۷ حزر              |                      |            |                                        |             |                | جز            | ء = ۲۰, ۰                |                 | نسب                        | سة حجمها = ۱٬۰۷٪       |               |  |  |
| حـروف<br>فواصل آياتها | د:(۱۱)                | (V): <sub>(</sub>          |                      | (٦): ۶     | ن:                                     | ٬ ب         | (٤):           | ل: (٤         | :;                       | (1)             | ص : (۱                     | ظ:(١)                  |               |  |  |
| تحزيب<br>القرآن       | نهاية<br>السبع الثال  | ٠                          | ﴿ تُؤْنِ             | ، أُكُلَهُ | اکُلَ حِا                              | ؠۭ بِإِذْنِ | هَــُأْ وَيَضُ | رِبُ اَللَّهُ | اً ٱلْأَمْثَالَ إِ       | لنَّاسِ لَعَلَّ | هُــرْ يَتَـٰذَ            | ڪُرُور                 | ***           |  |  |

- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَشَى قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الرَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهةي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة إبراهيم) من المثاني، التي أوتيها النبي ﷺ مكان الإنجيل.
- تناسب بداية سورة إبراهيم مع خاتمتها؛ فقد بدأت سورة إبراهيم ببلاغ للناس أن الله أنزل الكتاب على نبيه الخاتم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وختمت ببيان أن هـ في القرآن: ﴿...بَلَغُ لِلنَاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيعَلَمُوا أَنْمَا هُوَ إِلَكُ وَرَحِدُ وَلِيغَلَمُوا أَنْمَا هُوَ إِلَكَ وَرَحِدُ وَلِيغَلَمُوا أَنْمَا هُو إِلَكَ وَرَحِدُ وَلِيغَلَمُوا أَنْمَا هُو إِلَكَ وَرَحِدُ وَلِيغَلَمُوا .
- تعتبر سورة إبراهيم امتدادا لما في سورة الرحد التي سبقتها، وتوضيحا لما أجمل فيها أو اختصارا لما وضح في سابقتها، فترى أن كلا منهما تكلم عن القرآن وعن الآيات الكونية، وإثبات البعث، وضرب الأمثال للحق والباطل، والكلام على مكر الكفار وعاقبته، وافتتاح كل منهما بحروف التهجي، وبأن كلا منهما قد افتتح بالألف واختتم بالباء(۱).

١- اختصت هذه السورة باسم نبي الله إبراهيم على رغم تكرر قصته في كثير من السور، ولعل سبب هذا الاختصاص أن السورة الآيات: اختزلت دعوة جميع الرسل – عليهم السلام – ورد أقوامهم عليهم وبيان عاقبة أقوامهم في ست آيات من السورة (الآيات: ٩-١٤)، وقد كانت تذكر قصص الأنبياء مفصلة كما في سورتي الأعراف وهود. وإبراهيم على هو أبو الأنبياء، فناسب أن تختص هذه السورة باسمه. قال الشيخ صبحي الصالح: (ولعل أهم ما امتازت به هذه السورة أنها مظللة في جميع مقاطعها بشخصية النبي الصفي الذي سميت باسمه: شيخ الأنبياء إبراهيم. فمن خلال دعوته المباركة برزت وحدة الرسالة في جميع الأجيال، وفي ظلال إيمانه الراسخ نبتت فكرة التوحيد، وفي إطار من قلبه المنيب رسمت لوحات الكون الجميل، ثم صورت مواقف الشكر والجحود)(۱).

- حربت السورة أروع الأمثلة لقوة ورسوخ كلمة الحقّ والتوحيد، وضعف ونزعزع كلمة الباطل والشرك: بالشّجرة الطّيّبة والشّجرة الخبيثة، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةٌ طَيّبَةٌ كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصَلُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي السّكماَةِ والشّجرة الخبيثة، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةٌ طَيّبَةٌ كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصَلُهَا ثَابِثُ وَوَعُهَا فِي السّكماَةِ خَيِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ اللّهَ اللهَ عَلَيْهُ مِن يَوْقِ الْمَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادِ ﴿ اللّهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ
- ٣- خاتمة سورة إبراهيم من أوضح ما ختمت به سور القرآن الكريم، جاء في البرهان للزركشي : (وَمِنْ أَوْضَحِهِ : خَاتِمَةُ سُورَةِ الْأَحْقَافِ: ﴿ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا القوم الفاسقون ﴾ وَلِأَنَّهَا بَيْنَ أَدْعِيَةٍ وَوَصَايَا وَفَرَائِضَ وَمَوَاعِظَ وَتَحْمِيدِ وَتَهْلِيل وَوَعْدِ وَوَعِيدِ إلَى غَيْر ذَلِكَ) (٣).
- ٤- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ﴿ عَنَ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ، فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ فَعَلَمُ اللَّهُ اللّ
- محورها الرئيسي: (( إثبات وحدة الرسل ورسالاتهم، وبيان حقيقة نِعم الله تعالى وموقف الناس منها)). ويمكن تقسيم
   السورة إلى مقطعين رئيسيين:
- ١- (١- ٢٧): حقيقة وحدة الرسالة والرسل، ووحدة دعوتهم، ووقفتهم أمة واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة بدين الله
   على اختلاف الأمكنة والأزمان، وبيان وحدة عاقبة الفريقين، ويعقّب عليها بمثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيئة.
- ٢- (٨٥- ٢٥): حقيقة نعمة الله على البشر وزيادتها بالشكر، ومقابلة أكثر الناس لها بالجحود والكفران، ومقابلة المؤمنين
   لها بالشكر، وقدوتهم الأولى في ذلك هو إبراهيم عليه وتصوير مصير الظالمين الكافرين بنعمة الله في سلسلة من أعنف مشاهد القيامة وأجملها.

أسماؤها

| l.                         |                            |  | فاتحته           |         |                              |                       |  |                | لولها                       | <b>a</b> | وثها        |                       |         |
|----------------------------|----------------------------|--|------------------|---------|------------------------------|-----------------------|--|----------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------------------|---------|
| ﴿الَّر ﴾<br>( <u>ه</u> -ه) |                            |  | ئة حروف<br>٧-١٣) | ,       | حروف التهج <i>ي</i><br>(٩-٩) |                       |  | مثاني<br>٤-٣٠) |                             | . (۸     | تصنيفها     |                       |         |
| جلالة (الله): ٢            | ٢٨٢٩ لفظ الجلالة (الله): ٢ |  | حروفها :         | ۲۵۳: 4  | كلماته                       | أسطرها: ٧٩ كلماة      |  | ٥,٥            | صيرة) صفحاتها: ٥,٥          |          | .طها : ۹۹ ( | عدد                   |         |
| (1                         | الطول : (٤٠)               |  |                  |         | النزول : (٥٤)                |                       |  |                | المصحف: (١٥)                |          |             |                       | ترتيبها |
| الربع (۲)۱۰۱               | الحزب (۲۷)                 |  | (١٤),            | الجزء   | ايتها                        | الربع (۱) ۱۰۰ نهایتها |  |                | بدايتها الجزء(١٤) الحزب(٢٧) |          |             | موقعها                |         |
| /. • , A7 = l              | نسبة حجمها = ٨٦ . ٠ ٪      |  |                  | ء = ۲٥, | جزء = ° ۲                    |                       |  |                | حزب                         | ربع = ۲  |             |                       | حجمها   |
|                            | L:(Y)                      |  |                  |         | م: (۲۱)                      |                       |  |                |                             | (        | ن: (۸۱)     | حـروف<br>فواصل آياتها |         |

- ١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ اللهِ عَنْ وَ اللهِ عَلْمُ وَ اللهِ عَنْ فَقَالَ : أَقْرِ بْنِي يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ : ((افْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿ حَمّ ﴾)). قَالَ الرَّجُلُ : كَبِرَتْ سِنِّي، وَاشْتَدَّ قَلْبِي، وَعُلُظَ لِسَانِي؟ قَالَ : ((اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿ حَمّ ﴾)). قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى، فَقَالَ : ((اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ)). فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى، قَالَ : لَكِنْ أَقْرِ ثَنِي سُورَةً جَامِعَةً، فَأَقْرَأَهُ ﴿ إِذَا ذُلْلِكِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَرَضَىٰ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة الحجر) من المثاني، التي أوتيها النبي ﷺ مكان الإنجيل.
  - تناسب مطلع سورة الحجر مع خاتمة سورة إبراهيم السابقة : ففي ختام سورة إبراهيم وصف تعالى أحوال الكفار يوم القيامة بقوله : ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ بِنِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (الله سَرَابِيلُهُم مِن فَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النّارُ وَمَ بَنَ مَ قال في بداية سورة الحجر : ﴿ رُبّما يَودُ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ (الله في بداية سورة الحجر : ﴿ رُبّما يَودُ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (الله في النار، كَانُوا مُسلمين إذا طال مكثهم في النار، ورأوا عصاة المؤمنين والموحدين قد أخرجوا منها، تمنوا أن لو كانوا في الدنيا مسلمين. هذا مع اختتام آخر سورة إبراهيم بوصف الكتاب : ﴿ هَذَا بَلَكُ لِلنّاسِ وَلِيتُنْدَرُواْ بِدِ وَلِيعْلَمُواْ أَنْمَا هُو إِلَكُ وَحِدُ وَلِيذًا كُرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ (الله) ، وافتتاح الحجر به ﴿ الرَّ يَلْكَ ءَايَنُ ٱلْكِئَبِ وَقُرْءَانِ مُبِينِ الله .
- يوجد تناسب بين بداية سورة

   الحجر وخاتمتها، حيث ابتدأت

   ببيان استهزاء الكفار بالرسول على،

   وبيان أن هذا الاستهزاء سنة في

   رسل الله مع أقوامهم، ثم جاء في

   خاتمة السورة وعد الله لرسوله

   خاتمة السورة وعد الله لرسوله

   بحمايته من المستهزئين: ﴿ إِنَّا

   كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْرِءِينَ ﴿ اللهِ السُولَهُ الْمُسْتَهْرِءِينَ ﴿ إِنَّا الْمُسْتَهْرِءِينَ ﴿ إِنَّا الْمُسْتَهْرِءِينَ ﴿ إِنَّا الْمُسْتَهْرَاءِينَ ﴿ إِنَّا الْمُسْتَهُونَاءِينَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

١- كانت تسمى هذه السورة عند حفاظ أهل تونس بسورة ﴿ رُبَما ﴾ لأن كلمة "ربما" لم تقع في القرآن كله إلا في أول
 هذه السورة(١).

- ٢- أسلوب وجو سورة الحجر يشبه تقريبا أسلوب وجو سورة الأعراف، فكلاهما بدأ بإنذار الكفار، ثم ذكر قصة آدم عليه مع عدو الله إبليس، ثم ذكر قصص بعض الأنبياء مع أممهم، ثم بيان حال الرسول على مع كفار قريش المكذبين. ولكن في سورة الأعراف ذُكرت الآيات الكونية على قدرة الله تعالى بعد قصة آدم على مورة الحجر ذُكرت قبل قصة آدم على الأعراف أكثر تفصيلا للمواضيع لطولها(٢).
- ۳- قصص الأنبياء شغلت معظم سياق السورة (٥٩ آية) مقسمة على الترتيب التالي : آدم (٢٥ آية)، إبراهيم (١٠ آيات)، لوط
   (٧ آيات)، شعيب (آيتان)، صالح (٥ آيات) عليه.
- ٤- احتوت سورة الحجر على آية تعتبر الدليل الأصلي والعمدة في حفظ الله تعالى لكتابه من التحريف والتبديل، وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ۞﴾.
- قال الإمام ألبقاعي على عدد الأسماء الحسنى الكافلة لحفظ الوجود، وانتظامه على ما يراد منه. فلا غرو أن كانت هذه السورة كفيلة بالوعد بالحفظ للذكر، وإظهار ذلك الوعد في مظهر العظمة، للإعلام بنفوذ الكلمة)(٣).
  - ٦- احتوت سورة الحجر على أطول كلمة في القرآن، وهي : ﴿فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ . . ١٠٠٠ وحروفها أحد عشر حرفا ١٠٠٠ .
- ٨- سورة الحجر آخر السور الخمس بحسب ترتيب المصحف التي افتتحت بحروف التهجي : ﴿الّر ﴾، وهذه السورة : يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، وقد جاءت في بداية الثلث الثاني للمصحف متوالية، إلا أن سورة الرعد فصلت بينهما، فجاءت بين يوسف وإبراهيم، وجميع هذه السور الخمس مكية، وجميعها سمي باسم نبي ما عدا الحجر سميت باسم المدينة التي بعث لها نبي وهو صالح ﷺ، وتسمى هذه السور عند بعض العلماء ببساتين القرآن الكريم (٥٠).
- ٩- احتوت سورة الحجر على الموضع الوحيد الذي أقسم الله تعالى فيه بنبيه هي وذلك في قوله تعالى : ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٠٠) ، ولم يقسم الله تعالى بحياة غير نبيه هي (١٠٠).
- ‡ محورها الرئيسي: (هو إبراز طبيعة المكذبين بهذا الدين ودوافعهم الأصيلة للتكذيب، وتصوير المصير المخوف الذي ينتظر الكافرين المكذبين).. وحول هذا المحور يدور السياق في عدة جولات، متنوعة الموضوع والمجال، ترجع كلها إلى ذلك المحور الأصيل. سواء في ذلك القصة، ومشاهد الكون، ومشاهد القيامة، والتوجيهات والتعقيبات التي تسبق القصص وتتخلله وتعقب عليه(٧). يمكن تقسيمها لثلاثة مقاطع رئيسية:
  - ١- (١- ٢٥) : إنذار الكفار، والرد على شبهاتهم واستهزاءاتهم، وبيان قدرة الله تعالى ونعمه على عباده.
    - ٢- (٢٦-٨٨): قصة خلق آدم عليه وبعض قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم وبيان عاقبة الظالمين.
      - ٣- (٨٥-٩٩): توجيهات إلهيّة إلى الحبيب المصطفى على المواجهة الكفار.



- Y- النّعَم: وهو جمع نعمة، وهي: الرفاهة وطيب العيش و الحالة الحسنة، وسميت بذلك؛ لما عدد الله فيها من النعم الكثيرة على عباده، فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متمماتها ومكملاتها(۱). وقد تكررت كلمة (نعمة) ومشتقاتها في السورة ثلاث عشرة مرة، وهي أكثر سورة تتكرر فيها هذه الكلمة ومشتقاتها؛ حيث ذكرت مع مشتقاتها في ستين سورة.

|                       | زمننزو                       | طولها                       |                  |                |                                  |                       | فات           | حتها            |                                                |                                      |                     |               |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| تصنيفها               | مکیة<br>(۲– <u>۹</u> )       | المئون<br>( <u>۴</u> -۱۱)   |                  |                | الجمل الخبرية<br>(٢١- <u>٣</u> ) |                       |               | <b>&gt;</b>     | ﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ |                                      |                     |               |
| عدد                   | آیاتها ومتوسطها : ۱۲۸ (متوسط |                             |                  | ا صفحاتها      | أسطرها : ٧                       | ها: ۲۱۷ کلماتها: ۱۸٤٤ |               |                 | فها : ۷۷۲۳                                     | ٧٧٢٣ لفظ الجلالة (الله): ١٤          |                     |               |
| ترتيبها               | المصحف: (١٦)                 |                             |                  |                |                                  | النزول                | ٧ <b>٠</b> ): | (\              |                                                | الطول : (٩)                          |                     |               |
| موقعها                | بدايتها                      | بدايتها الجزء(١٤) الحزب(٢٧) |                  | الحزب (۲۷)     |                                  | لربع (۳)۱۰۷           | نه            | ايتها           | جزء (۱٤                                        | ) الحزب                              | (۲۸)                | الربع (٤) ١١٢ |
| حجمها                 | ري                           | ربع = ٦ حزب =               |                  |                | نزب = ٥                          | ۱,۰ جزء = ۲,۰         |               |                 |                                                | نسبا                                 | نسبة حجمها = ٢,٣٦ ٪ |               |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ن:(۱۱۰)                      |                             |                  |                |                                  | م:(                   | م: (۲۱)       |                 |                                                |                                      | (٢):                |               |
| تحزيب<br>القرآن       | نهاية<br>التسع الراب         | ه وَا                       | اَلَّذِينَ يَدَّ | يَدَّعُونَ مِن | دُونِ اللَّهِ                    | لَا يَخْلُقُونَ شَا   | بْئَا وَهُ    | مَّ يُغْلَقُونَ | *(0)                                           | نهاية حز <sup>ر</sup><br>الصحابة الث | •                   | نهاية السورة  |
|                       |                              |                             |                  |                |                                  |                       |               |                 |                                                |                                      |                     |               |

- ١- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع صَفَى قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَى : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان(٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة النحل) من المئين، التي أوتيها النبي على مكان الزبور.
- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود عَنِيْ قال : "إِنَّ أَجْمَعَ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ لِلْحَيْرِ وَالشَّرِّ فِي سُورَةِ النَّحْلِ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِللَّهُ فِي سُورَةِ النَّحْلِ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ٣٥٨)
   وصححه ووافقه الذهبي. وروى البخاري في الأدب المفرد (٤٨٩) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود عَنِيْ قال : «مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَجْمَعَ لِحَلَالٍ وَحَرَامٍ وَأَمْرٍ وَنَهْيٍ، مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْآنِ ... ﴾ وحسن إسناده الألباني. وقد سنَّ الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز عَنْ قراءة هذه الآية في آخر خطبة الجمعة، ولزمها الخطباء إلى عصرنا هذا "".

 
 a د النحل؛ هناك تناسب لفظى ومعنوي بين خاتمة سورة الحجر وبداية سورة النحل؛ حيث ذكر في خاتمة سورة الحجر قوله تعلى : ﴿ وَٱعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْنِيَكَ ٱلْيَقِينُ ﴾، وجاء في افتتاح سورة النحل قوله تعالى: ﴿ أَنَّهَ أَمْرُ ٱللَّهِ ... ( ) فهناك تناسب لفظى بين (يأتيك) و(أتى)، وهناك تناسب معنوي؛ حيث إن آية الحِجر أمرت بالاستمرار على عبادة الله حتى يأتي الموت، والموت أول منازل الآخرة، ومن مات فقد قامت قيامته، ثم جاء في بداية سورة النحل أن أمر الله أتى وهو يوم القيامة. وإذا فسرنا (أمر الله) بالعذاب، فهناك تناسب أيضا؛ لأن العذاب - غالبا - يأتي بالموت فتطابق المأتي

 ثناسبت بدایة سورة النحل مع خاتمتها، حیث بدأت ببیان مهمة الرسل - عليهم السلام - : ﴿... أَنْ أَنذِرُوٓاْ أَنَّـهُ, لَا إِلَنهُ إِلَّا ۚ أَنَاْ فَٱتَّقُونِ ۞﴾، وجاء في خاتمة السورة بيان أساليب الدعوة، والأمر بالصبر على المدعوين، وعدم الاكتراث بإعراضهم : ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةَ وَجَدِلْهُم بِأَلَتِي هِيَ أَحْسَنُ .... أَنَّ ... وَأَصْبِرُ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِأَللَهِ ۚ وَلَا تَحَذَٰنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ١١١٠).

١- سورة النحل وسورة هود تعتبر من أطول سور المئين، فهما من أطول سور القرآن الكريم بعد سور السبع الطوال.

- ٢- احتوت سورة النحل على السجدة الثالثة من سجدات التلاوة في القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف -، وجاءت في نهاية الثلث الأول من السورة في قوله تعالى : ﴿ وَيِلِّهِ يَسْتُجُدُ مَا فِي ٱلسَّـمَـٰوَٰتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتَيِكَةُ وَهُمْ لَا يَشْـتَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهِ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ٣٠.
- ٣- جمعت خواتيم سورة النحل (١٢٥ -١٢٨) أساليب الدعوة إلى الله تعالى (١٤)؛ ولذا لما حضرت الوفاة التابعي العابد هَرمَ بنَ حَيَّانَ - ﷺ - قيل له : أَوْصِنَا. قَالَ : ''أُوصِيكُمْ بِالْآيَاتِ الْأَوَاخِر مِنْ سُورَةِ النَّحْل، وَقَرَأَ : ﴿ ٱدْعُ إِلَّى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ١٠٠٠ وَإِنْ عَاقِبْتُدْ فَعَـاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُهُ بِهِۦ وَلَيِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِيرِينَ ٣ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهُ وَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴿ ﴾ وواه الدارمي (٣٢٢٣).
- ٤- سورة النحل تشبه سورة إبراهيم في التركيز على موضوع تعدد نعم الله على عباده، وبيان سنن الله تعالى في نِعمه التي لا تحصى، فهي تدوم بالشكر وتزول بالكفر، والاستشهاد بهدي سيدنا إبراهيم عليه في شكر النعم. ولكن سورة النحل أكثر تفصيلا للموضوع لطولها<sup>(ه)</sup>.
- من نواميس الكون لإثبات استحقاقه وحده للعبادة. والتنديد بالشرك والمشركين وإنذارهم، والرد على اعتراضاتهم، وتفنيد عقائدهم المنحرفة وسلوكهم القبيح، والتنويه بالمؤمنين الشاكرين وتطمينهم. وبيان المبادئ الأساسية والأخلاق السامية التي يقوم عليها المجتمع المسلم). ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع رئيسية :
- ١- (١-٠٠) : إثبات الوحي، وبيان قدرة الله تعالى- ونعمه على عباده، والرد على شبهات الكفار وتهديدهم، ومقارنة حالهم بالمؤمنين.
- ٢- (٥١-٨٩) : بيان انحرافات المشركين العقائدية والسلوكية، والاستمرار ببيان نعم الله تعالى وجحود الكفار لها، وتوعدهم بالعذاب.
  - ٣- (١٢٨-٩٠): توجيهات تحدد المبادئ العامة التي تقوم عليها الأمة الإسلامية في مواجهة الأمم الأخرى.

- أسما
- ١- الإسراء: الإسراء هو السير ليلا، والإسراء أُطْلِق على رحلة الرسول على ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وسميت بسورة الإسراء لأنها افتتحت بقصة الإسراء، وهي المعجزة الباهرة التي خص الله تعالى نبيه على بها تشريفا له، وقد اختصت هذه السورة بذكر هذه الحادثة فسميت بها.
- ٢- بني إسرائيل: وهم شعب من سلالة سيدنا يعقوب عيلى وسميت السورة بهذا الاسم؛ لأنه ذُكر فيها من أحوال بني إسرائيل ما لم
   يذكر في غيرها، فقد أوردت السورة قصة تشردهم في الأرض مرتين بسبب فسادهم، وتوعد الله تعالى لهم بالعقاب إذا فسدوا.
- ٣- سبحان : اسم بمعنى التسبيح الذي يدل على تنزيه الله تعالى عن كل نقص، ومتضمن معنى التعجب، وسميت بهذا الاسم؛ لافتتاحها بهذه الكلمة في قوله تعالى : ﴿ سُبْحَانَ ٱلَذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ۦ لَيَلًا مِن َ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرامِ الله عَالَى عَلَى الله عَالَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَالَى عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَ

|                       | زمننز                  | ولها               | ط       | لولها         |          |           |                     |             | فاتحته   | Ļ       |                          |                   |
|-----------------------|------------------------|--------------------|---------|---------------|----------|-----------|---------------------|-------------|----------|---------|--------------------------|-------------------|
| تصنيفها               | مکیة<br>۱- <u>۱۰</u> ) |                    |         | مئون<br>۱۱-۲) |          |           | ء على الله<br>٢–١٤) |             | بالتنزيه | _       | ك النقصر<br><u>۱</u> -۷) | (المُسبِّحات)     |
| عدد                   | آياتها ومتوسد          | طها: ۱۱۱ (مة       | متوسطة) | صفحات         | ها : ۱٫۵ | أسطرها: ' | ۱۷ کلما             | ا: ٢٥٥٦     | حروفها   | 7070:   | لفظ ال                   | جلالة (الله) : ١٠ |
| ترتيبها               | 1                      | لم <i>صحف</i> : (٧ | (۱۷)    |               |          | النزول    | (0+)                |             |          | الطو    | ل: (۱۲                   | (                 |
| موقعها                | بدايتها                | الجزء (١٥)         | ۱) الح  | عزب (۹)       | ١) الر   | بع (۱)۳۲  | نهايتها             | الجزء       | (10)     | الحزب ( | (٣٠)                     | الربع (١)١١٩      |
| حجمها                 | ربع                    | ٤,٥=               |         | حز            | زب = ۱۲  | ١,        | •                   | وزء = ٦ , · |          | نس      | سة حجم                   | بها = ۲ ٪         |
| حـروف<br>فواصل آياتها |                        |                    | 1•):1   | (1            |          |           |                     |             | ,        | (1):    |                          |                   |

- ١- عن عَائِشَة ﷺ قالت: ((كَانَ النّبِيُّ ﷺ لَا يَنَامُ على فِراشِهِ، حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ)). رواه الترمذي (٢٩٢٠)،
   وصححه الألباني.
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِيْكَ قَالَ:قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة الإسراء) من المئين، التي أُوتيها النبي عَلَيْ مكان الزبور.
- ٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَا الْحَيْقَ قال : «بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالكَهْفُ، وَمَرْيَمُ، وَطه، وَالأَنْبِيَاءُ : هُـنَّ مِنَ الْعِتَـاقِ الأُوَلِ، وَهُـنَّ مِنْ اللَّهُ إِنْ مَسْعُودٍ اللَّهُ مِنَ الْقُورَانِ، وَأَنَّ لَهُنَّ مِنْ الْقُورَانِ، وَأَنَّ لَهُنَّ لَهُنَّ مِنَ الْقُورَانِ، وَأَنَّ لَهُنَّ مِنَ الْقُورَانِ، وَأَنَّ لَهُنَّ مِنَ الْقُورَانِ، وَأَنَّ لَهُنَّ مِنَ الْقُورَانِ، وَأَنَّ لَهُنَّ لَهُ مَنْ الْقُصَصِ وَأَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَم) (١٠).

ختمت سورة النحل - السابقة - بتوصية الرسول عَلَيْ بالصبر على دعوة المعارضين وتحمل أذاهم وعدم الحزن والضيق،بينما افتتحت سورة الإسراء بذكر رحلة الإسراء التي كان فيها تسلية للرسول على وبيان مكانته عند ربه فتم التناسب بين السورتين.

 افتتحت سورة الإسراء واختتمت بالثناء على الله -تعالى - : فافتُتحت بتنزيهه - تعالى - عن صفات النقص بالتسبيح، واختتمت بإثبات المدح له - تعالى - بحمده وتكبيره : ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَا ... ﴿ (١٠٠٠) ﴿ ...

- ١- سورة الإسراء أول سور المُسَبِّحات؛ أي: السور التي بدأت بالتسبيح، وهي سبع سور جاءت متفرقة في المصحف على النحو التالى: الإسراء، والحديد، والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن، والأعلى(٢).
- ٧- احتوت سورة الإسراء على إحدى آيات التحدي الخمس التي وردت في إعجاز القرآن الكريم، وهي قوله تعالى : ﴿ قُل لَّبِنِ أَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ ۖ ﴾ وهذه أعظم آية في التحدي؛ لأنها تحدت جميع الإنس والجن متعاونين أن يأتوا بمثل هذا القرآن في كل زمان ومكان ولكنهم عجزوا، بخلاف بقية آيات التحدي فقد كان التحدي موجها لمشركي العرب أو الإنس فقط. وباقي الآيات الخمس جاءت في سور : البقرة الآية (٢٣)، ويونس الآية (٣٨)، وهود الآية (١٣)، والطور الآيتين (٣٣، ٣٤)(٣).
- ٣- أكثر سورة يذكر فيها لفظ (القرآن) لبيان أهميته ودوره؛ فقد تكررت كلمة "القرآن" في سورة الإسراء إحدى عشرة مرة، وهو ما لم يقع في سورة أخرى(). ولعل السبب في ذلك أن سورة الإسراء ركزت على معجزات الرسل - عليهم السلام - والحكمة من إرسالها، والقرآن الكريم أعظم معجزة أرسلها الباري، وخاصة أن السورة تتضمن أعظم آية في التحدي وردت في إعجاز القرآن الكريم.
- ٤- احتوت سورة الإسراء على سبع عشرة آية تعتبر من الآيات الجوامع؛ حيث جمعت وصايا مهمة تحفظ الفرد من الضلال والانحراف، والمجتمع المسلم من التفكك والفساد، وهي من قوله تعالى : ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا يَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ... ﴿ اللَّهُ اللهِ قوله تعالى : ﴿ذَالِكَ مِمَّآ أَوْحَىٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةُ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ﴿٣﴾ (٥).
- ٥- احتوت سورة الإسراء على السجدة الرابعة من سجدات التلاوة في القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف -، وجاءت في نهاية السورة عند قوله تعالى: ﴿ قُلُ ءَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُونُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُسْلَى عَلَيْهِمْ يَخِزُونَ ۖ لِلْأَذْقَانِ ۖ شَجَّدًا الله وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا ٓ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْفَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللهِ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْفَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ ﴿ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال
- ٦- آخر آية من سورة الإسراء تسمى بـ ( آية العز أو العزة ) كما هو المشهور عند بعض المفسرين وهي قوله تعالى : ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذْ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِيُّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْمِيرًا ﴿ ﴿ ﴾. وقد جاءت أحاديث بذكر هذا الاسم ولكنها ضعيفة الإسناد(٧).
- محورها الرئيسي : (التأكيد على أصول العقيدة الإسلامية كالتوحيد والرسالة والبعث، مع التركيز على شخصية الرسول على الله المساء المسا وموقف الكفار منه، و بيان سنة الله تعالى في إرسال المعجزات وتأييد رسله بها، وبيان إعجاز القرآن الكريم وخصائصه، وإيضاح سنة الله تعالى في إهلاك الأمم واستخلافها). ويمكن تقسيمها لأربعة مقاطع رئيسية :
- ١- (١-١) : إثبات معجزة الإسراء، وربط ذلك بما قضاه الله تعالى على بني إسرائيل، وبيان سنة الله في المسؤولية الفردية والتبعية الجماعية في الإهلاك، والمفاضلة بين مريدي الدنيا والآخرة.
  - ٢- (٣٦-٢٣) : وصايا مهمة تحفظ الفرد من الضلال والانحراف، والمجتمع المسلم من التفكك والفساد.
    - ٣- (٤٠): الرد على شبهات المشركين وإبطال شركهم.
  - ٤- (١١١-٧٣) : محاولة المشركين فتنة النبي صلّى ﷺ وتثبيت الله تعالى له، وبيان خصائص القرآن الكريم.

- ۱- الكهف: الكهف هو النقب الواسع في الجبل، والضيق منه يقال له « غار »؛ وسميت بهذا الاسم لبيان المكان الذي لجأ له الفتية لحماية إيمانهم من فتنة قومهم، ولتضمنها المعجزة الربانية في قصة أصحاب الكهف، ولم تذكر القصة في غيرها من السور، بل لفظ ( الكهف) لم يرد في غيرها من السور.
- ٢- أصحاب الكهف: هم فتية آمنوا بربهم، واعتزلوا قومهم الكفار، فلجأوا إلى كهف في جبل، فألقى الله عليهم النوم، فناموا ثلاث مئة وتسع سنين، ثم بعثهم الله تعالى ليكونوا آية على قدرة الله العظيمة، وسميت السورة بهم؛ لاشتمالها على قصتهم،حيث لم ترد في سواها، وكذا تكريم وتقدير لهم على ثباتهم على دينهم رغم فتنة قومهم، وقصتهم تعتبر نموذجا عمليا للنجاة من الفتن.

|                       | زمن نزوا               | لها                 | 6       | لولها                     |        |                          |                      | <u>.</u>   | اتحتها                     |         |         |                                             |
|-----------------------|------------------------|---------------------|---------|---------------------------|--------|--------------------------|----------------------|------------|----------------------------|---------|---------|---------------------------------------------|
| تصنيفها               | مکیة<br>۲– <u>۱۱</u> ) |                     |         | المئون<br>( <u>۲</u> –۱۱) |        | الثناء ع<br>- <u>٤</u> ) | _                    |            | صفات الـ<br>( <u>۳</u> -۷) | _       | •       | لَحَمْدُ لِلَّهِ ﴾<br>(٣-٥)                 |
| عدد                   | آياتها ومتوسط          | طها : ۱۱۰ (ه        | متوسطة) | صفحاتها                   | 11,0:  | أسطرها: ،                | ١٦٠ کلم              | ۱۵۷۹ : لو  | حروفها                     | ٦٤٨٨:   | لفظ ال  | جلالة (الله) : ١٦                           |
| ترتيبها               | ال                     | .) : م <i>صحف</i>   | (14)    |                           |        | النزول                   | (٦٩):                |            |                            | الطوا   | ل : (۱۳ | (                                           |
| موقعها                | بدايتها                | الجزء (١٥           | ۱) الح  | حزب (۳۰                   | ) الر  | ع (۱)۱۱                  | نهايته               | الجزء      | (17)                       | الحزب ( | (٣١)    | الربع (۲) ۱۲۲                               |
| حجمها                 | ربع                    | ٤,٩=                |         | j <b>-</b>                | ب = ۲, | ١                        |                      | زء = ٦ , ٠ |                            | نسبة    | ة حجمه  | % \ , q = l                                 |
| حـروف<br>فواصل آياتها |                        |                     |         |                           |        | •):1                     | (۱۱                  |            |                            |         |         |                                             |
| تحزيب<br>القرآن       | نهاية<br>النصف الأول   | ونهاية<br>الربع الث |         | ونهاية<br>سدس الثال       |        | اية الثمن<br>الرابع      | ونهاية<br>العشر الخا |            |                            |         |         | نَالَ أَفَنَلْتَ نَفْسًا<br>تُكُورُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ |
|                       | ,                      |                     |         |                           |        |                          |                      |            |                            |         |         |                                             |

- ١- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَإِنْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ((مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ؛ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ)) وفي رواية ((مِنْ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ؛ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ)) وفي رواية ((مِنْ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ)). رواه مسلم (٨٠٩).
- ٢- عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيِّ صَفَّى قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَوَاتَحَ سُورَةِ الْكَهْفِ؛
   يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَالْمَوُّ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَذْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ؛
   فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ)). رواه مسلم (٢٩٣٧) أبوداود (٤٣٢١).
- ٣- عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ عَنْ أَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْ : ((مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْکَهْفِ کَمَا أُنْزِلَتْ، کَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَمَنْ قَرَأَ عَشْرَ آیَاتٍ مِنْ آخِرِهَا ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَالُ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ ..)). رواه الحاكم (٢٠٧٢) وصححه الألباني في السلسلة (٢٠٥١).
- ٤- عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَنَّ النبي عَنْ قَالَ : ((مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ)).
   رواه البيهقي في الدعوات الكبير (٢٦٥)، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (٢١٧٥).
- عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ عَلَىٰ قَال : كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ، وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّنْهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَذَنُو وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ عَلَىٰ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ)). رواه البخاري(١١٥٥).

コむ

- ٦- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَ عَنْ قَالَ النّبِي عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة الكهف) من المئين، التي أوتيها النبي على مكان الزبور.
- ٧- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ الْعَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالكَهْ فُ، وَمَرْيَمُ، وَطه، وَالأَنْبِيَاءُ: هُـنَّ مِنَ العِتَاقِ الأُولِ، وَهُـنَّ مِنْ اللَّهُ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُنَّ مِنْ أَوَّلِ مَا تُعُلِّمَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ لَهُنَّ لِهُنَّ لِلَّامِي». رواه البخاري (٤٧٣٩)، قال ابن حجر في الفتح: (وَمُرَاد ابن مَسْعُودٍ أَنَّهُنَّ مِنْ أَوَّلِ مَا تُعُلِّمَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ لَهُنَّ لَهُنَّ فَضَل لِمَا فِيهِنَّ مِنَ الْقَصَص وَأَخْبَار الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَم (۱).
- تناسبت فاتحة سورة الكهف مع خاتمة سورة الإسراء التي سبقتها؛ حيث اختتمت سورة الإسراء بالأمر بحمد الله : ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ..)
   لِلَّهِ ﴾، وبدأت سورة الكهف بالاستجابة لهذا الأمر : ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ .. ﴾.
- تناسبت فاتحة سورة الكهف بخاتمتها؛ حيث افتتحت بالثناء على الله تعالى بإثبات صفات المدح، وإثبات صفة العبودية للرسول على الله وبتوحيد ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئْلَبُ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ, عَوْجًا ﴿ اللّه عِلَى الله عالى بالعبادة والنهي عن الشرك ﴿ قُلْ إِنَّمَا آنَا بُشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى اَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ عَلَى عَمَلَ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِقُ بِعِبَادَة والنهي عن الشرك ﴿ قُلْ إِنَّمَا آنَا بُشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ عَلَيْعَمَلُ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِقُ بِعِبَادَة والنهي عن الشرك ﴿ قُلْ إِنَّمَا آنَا بُشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى انْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ عَلَى عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِقُ عِمَادَة وَالنهي عَلَى الله عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلْعَا وَالنّهِ عَلَى اللّه تعالى بالعبادة والنهي عن الشرك ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بُشَرٌ مِثْمُ اللّه عَلَا صَلْعَالَ وَمُؤْلِلُهُ عَلَيْ عَلَى اللّه تعالَى بالعبادة والنهي عن الشرك ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بُشَرٌ مِنْ اللّه تعالَى بالعبادة والنهي عَلَى الله تعالى عَلَمُ اللّه عَلَيْ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَمْ عَلَا صَلْعَالَهُ وَلَا لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَلَيْ عَمْلًا عَاللّهُ عَلَا صَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْ فَيَالُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَمْلًا عَلَا عَاللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ قُلْ إِنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَالِهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- ١- سورة الكهف لها فضل كبير، ويستحب قراءتها يوم الجمعة، وجعل الرسول على من خواص الآيات العشر الأولى والآخرة من سورة الكهف عاصمة لمن حفظها أو قرأها من فتنة المسيح الدجال، وهو من أعظم الفتن التي تتربص بالإنسانية؛ ولعل سبب ذلك: أن السورة بمعظمها تدور حول العصمة والنجاة من الفتن؛ كفتنة المجتمع و المال و العلم والسلطة (٢).
- ٧- روى ابن جرير الطبري في سبب نزول سورة الكهف عن ابن عباس ﷺ: أن أحبار اليهود قالوا لكفار قريش : سَلوهُ (أي : الرسول عَيْنَ عَنْ فَلَا الله عَنْ فَلُو نَبِي مَرْسَل، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالرَّجُلُ مُتَقَوِّلٌ، فَرُوا فِيهِ رَأْيُكُمْ، سَلُوهُ عَنْ فِئْيَةٍ ذَهَبُوا فِي النَّهُ عَنْ فَلْكُوهُ عَنْ فَعُد كَانَ لَهُمْ حَدِيثٌ عَجِيبٌ. وَسَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ طَوَّافٍ، بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، مَا كَانَ نَبَوُهُ؟
   وَسَلُوهُ عَن الرُّوح مَا هُو؟. فنزلت سورة الكهف لتجيب عن السؤال الأول والثاني، أما السؤال الثالث فجاء في سورة الإسراء (٣).
- ٣- أسلوب القصص استغرق معظم آيات سورة الكهف، فقد ورد في إحدى وسبعين آية، وما تبقى (تسع وثلاثون آية ) فهو تعقيب وتعليق على هذه القصص: ففي أوائلها جاءت قصة أصحاب الكهف (١٨ آية)، وبعدها قصة صاحب الجنتين (١٣ آية). ثم بعد ذلك جاء طرف من قصة آدم عليهما السلام (٣٣ آية) ثم جاءت قصة موسى والخضر عليهما السلام (٣٣ آية) ثم ختمت بقصة ذي القرنين (١٦ آية). وهذه القصص انفردت بها سورة الكهف عدا قصة آدم عليه مع إبليس (٥٠).
- انتصفت عدد حروف القرآن الكريم في سورة الكهف، فقيل نهاية النصف الأول لحروف القرآن هو حرف "الفاء" من قولمه تعالى: ﴿ وَلِيَ مَلَوْفَ ﴾ [الكهف: ١٩] وقيل حرف "النون" من كلمة "نكرا" قوله تعالى: ﴿ وَلَي جَنْتَ شَيّاً ثُكرًا ﴾ [الكهف: ٧٤] وقيل حرف "همزة الوصل" في كلمة "الْمُجْرِمِينَ" من قوله تعالى: ﴿ وَوُضِعَ الْكِينَ مُشْفِقِينَ مِمّاً فِيهِ .. ﴾ [الكهف: ٢٩] (الكهف: ٢٩] أما بحسب الكلمات فنهاية نصفه الأول كلمة (قال) في قوله تعالى: ﴿ .. قَالَ لَوْ شِنْتَ لَنَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجُرًا ﴿ الكهف] (١٠) فجاءت هذه السورة في منتصف المصحف.
  - محورها الرئيسي: (الاعتصام بالله تعالى والتمسك بعقيدة التوحيد والقيم الإيمانية، في مواجهة زخرفة الدنيا وفتنها)،
     ويمكن تقسيمها إلى سبعة مقاطع:
  - ۱- (۱-۸): المقدمة: بيان وصف الكتاب ومهمته، وإرشاد الرسول ﷺ لعدم إهلاك نفسه على هداية الكفار، وبيان أن زينة الدنيا هي للابتلاء ومآلها الفناء.
  - ٧- (٣١-٩): قصة أصحاب الكهف ودلالتها على الثبات على على العقيدة في مقابل فتنة المجتمع، والتعقيب على القصة بتوجيه الرسول رهي المسلم مع المؤمنين الفقراء.
     ٣-(٣٢-٤٤): قصة صاحب الجنتين، ودلالتها على الثبات على القيم الإيمانية بمقابل فتنة المال والجاه، والتعقيب عليها

ببيان حقيقة الدنيا الفانية، وحال المغترين بها في الآخرة.

- ٤- (٥٠-٥٥): قصة السجود لآدم عليه ودلالتها على عداوة إبليس للبشر فلابد من الحذر من فتنه، والتعقيب عليها ببيان حال المشركين في محاربتهم للحق.
- ٥- (٨٠-٦٠): قصة موسى مع الخضر- عليهما السلام -،
   ودلالتها على فضل طلب العلم وآدابه، وعدم الافتتان
   بظواهر الأمور، والتسليم لله بقدره وأحكامه الشرعية.
- ٦- (١٠٢-٨٣): قصة ذي القرنين، ودلالتها على أن التمكين
   في الأرض يقتضي العدل ومحاربة الظلمة ومناصرة
   المظلومين، والتعقيب عليها ببيان حال الكفاريوم القيامة.
- ٧- (١٠٣ ١١٠) الخاتمة: بيان مآل من كان يعتز بالقيم الدنيوية
   الزائلة، ومن كان يعتز بالقيم الإيمانية الباقية، وبيان علم الله
   غير المحدود، ومهمة الرسول ﷺ.

- ١- مريم: هي مريم بنت عمران عليها السلام أم نبي الله عيسى عليه وسميت السورة باسمها؛ لأنها بسطت فيها قصة مريم وولادتها لعيسى عليه من غير أب، قبل أن تفصل في غيرها من السور. ولا يشبهها في ذلك إلا سورة آل عمران التي نزلت في المدينة. وقد تكرر اسم مريم في القرآن ثلاثين مرة، وهي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن صراحة.
- ٢- سورة ﴿ كَ هي حروف هجائية أو مقطعة، ابتدأت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن، منها هذه السورة؛
   ولذا سميت بها، وتقرأ هكذا: (كاف ها يا عين صاد).

|                  |           | ها             | فاتحت                     |                   |        |                            |                    |        |        | طولها                   | •    | رفها           | زمننزو                 |                      |
|------------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|----------------------------|--------------------|--------|--------|-------------------------|------|----------------|------------------------|----------------------|
| 1- <u>۱</u>      | •         |                | سة حروف<br>( <u>۱</u> -۲) |                   | Ļ      | ب النهجي<br><u>۲</u> - ۲۹) |                    |        |        | لمثاني<br><u>٥</u> -۳۰) |      |                | مکیة<br>۲– <u>۱۲</u> ) | تصنيفها              |
| جلالة (الله) : ١ | لفظ الـ   | <b>"</b> ለገለ : | حروفها                    | ۹٦١: لو           | كلماتو | 1.7:                       | أسطرها             | ۷,۳    | ئاتھا: | صفح                     | بطة) | طها : ۹۸ (متوس | آياتها ومتوس           | عدد                  |
| (                | ِل : (۲۷) | الطو           |                           |                   | (      | ل : (٤٤)                   | النزوا             |        |        |                         | (    | مصحف : (۱۹     | ال                     | ترتيبها              |
| الربع (٤) ٢٤     | (٣١)      | الحزب (        | (17)                      | الجزء             | يتها   | نها                        | <sup>'</sup> ''(۲) | الربع  | (٣     | نزب (۱                  | الح  | الجزء (١٦)     | بدايتها                | موقعها               |
| % \ , \ \ =      | حجمها     | نسبة           |                           | ء = ٣, ٠          | جز     |                            | •                  | , ٦٥ = | نزب    | <b>-</b>                |      | ۲,٦=           | ربع                    | حجمها                |
| ()               | د:(       |                |                           | (Y): <sub>(</sub> | •      |                            |                    | (0):   | ن      |                         |      | (٩٠)           | :1                     | حروف<br>فواصل آياتها |

- ١- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَحِنْ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِثِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة مريم) من المثاني، التي أوتيها النبي عَلَيْ مكان الإنجيل.
- ٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُنَّ مِنْ أَوَّلِ مَا تُعُلِّمَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ لَهُنَّ يَا لَلُهُ اللَّهُ مَنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ لَهُنَّ لَهُنَّ فَضُلَّا لِمَا فِيهِنَّ مِنَ الْقَصَصِ وَأَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَم) (۱).

بوجد تناسب واضح بين موضوع سورة مريم وسورة الكهف السابقة، حيث أن كلا السورتين اشتملتا على قصص عجيبة، فسورة الكهف اشتملت على قصة أصحاب الكهف، وقصة موسى مع الخضر – عليهما السلام –، وقصة ذي القرنين. وسورة مريم فيها أعجوبتان: قصة ولادة يحيى بين زكريا – عليهما السلام – حال كبر الوالد وعقم الوالدة، وقصة ولادة عسى عليهما من غير أب.

تناسب مطلع سورة مريم مع خاتمتها: في تكرار معنى الخفاء؛ حيث افتتحت بدعاء زكريا الخفي:
 ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, نِدَآءً خَفِيّا ﴿) ﴿، واختتمت به للا الله تعالى للأمم الكافرة بحيث لم يصبح لهم أثر يحس، أو صوت ولو خفي يسمع: ﴿ وَكُمْ أَهُلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هَلْ تُحِيشُ مِنْهُم مِن أَحَدٍ أَوْ تَسَمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿)

- ١- أكثر سورة تكرر فيها اسم (الرحمن) من أسماء الله الحسنى، فقد تكرر فيها ست عشرة مرة، مما جعل للسورة جوا يغلب عليه الرحمة والرضا، والرأفة والحنان، وأسلوب ممتع لطيف، سَلِس رقيق؛ ولهذا قال خالدُ بن مَعْدان: "سُورَة يُوسُف وَسورَة مَرْيَم يَتَفَكَّهُ بِهِمَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ"، ومما أكد هذا الجو والأسلوب فواصل آيات السورة فقد جاء أغلبها على حرف الياء المشدد الممدودة بألف تنوين النصب: سَرِيًّا، جَنِيًّا، نَجِيًّا، نَجِيًّا..، توحي باليسر والسهولة، إلا المقطع الأخير من السورة، الذي يخص تهديد الكفار والتنديد بمن قال إن لله تعالى ولدا، فقد جاءت أغلب فواصل آياتها شديدة على حرف الدال أو الزاي المشدد الممدودة بألف تنوين النصب. مَدًّا، ضِدًّا، إدًّا، عِزًّا... توحي بالشدة والعنف (٢).
- ٧- استخدمت السورة أسلوب القصص، فقد استغرقت قصص الأنبياء حوالي ثلثي السورة (٧٥ آية) على النحو التالي: ففي أولها جاءت قصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام (١٤ آية)، ثم قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام (٢٥ آية) وهي أطول قصة في السورة، ثم طرف من قصة إبراهيم عليه مع والده وابنه إسحاق وحفيده يعقوب عليهما السلام (١٠ آيات)، ثم إشارة سريعة لقصة موسى وهارون وإسماعيل وإدريس عليهم السلام (٨ آيات)، فهذه أسماء عشرة رسل ذكرت قصصهم، وذُكِر آدم ونوح عليهما السلام عرضا. وامتازت السورة أنها بدأت بالقصص دون مقدمة؛ كما هو الشأن الغالب في السور التي اعتمدت أسلوب القصص من السور المكية.
- ٣- احتوت سورة مريم على السجدة المخامسة من سجدات التلاوة في القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف -، وجاءت في نهاية ثلثي السورة تقريبا في قوله تعالى: ﴿ أُولَيَهِ كَ اللَّهِ عَلَيْهِم اللّه عَلَيْهِم مِن النّبِيّكَ مِن ذُرِيّةِ ءَادَم وَمِمَنْ حَملْنَا مَع نُوج وَمِن ذُرِيّةِ الْإَيْمِ مِن النّبِيّكَ عَلَيْهِم وَمِن أَلْكَ عَلَيْهِم وَمِن أَلَكُ عَلَيْهِم وَمِن أَلَكُ عَلَيْهِم وَاللَّه عَلَيْهِم وَمِن فَرَيّة السَّجْوة وَه الله عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم وَمُن البُكاءُ؟" رواه البيهقي في شعب الإيمان (١٨٩٧)(٣).
- ٤- سورة مريم أول سورة بحسب ترتيب المصحف يذكر فيها لفظ ﴿كَلَّ ﴾ في آيتين منها (٨٢،٧٩)، وذكر هذا اللفظ في السورة يدل على أنها مكية (١٠).
- ه- ثبت في السيرة أن سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي قل صدر سورة مريم على النجاشي فأسلم، وهذا أثناء الهجرة للحبشة، مما يدل على تقدم نزول السورة (٥٠).
- أكرت المباهلة (١) في القرآن الكريم مع ثلاث طوائف: أولها بحسب ترتيب نزول القرآن في سورة مريم مع كفار قريش:
   وقُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلَيمَدُدُ لَهُ الرَّحَنُ مَدًّا حَقَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعَلَمُوكَ مَنْ هُو شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا (١٠٠٠). وثانيها في سورة البقرة مع بهود المدينة: ﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللهِ خَالِمَةٌ مِن وَالله اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى
- ‡ يدور محور السورة حول التوحيد، ونفي الولد والشريك لله تعالى، وإثبات قدرة الله تعالى، وبيان فضل أنبياء الله ومكانتهم، ولكن رغم ذلك فهم بشر وعبيد لله لا يجوز اتخاذهم آلهة أو جعلهم أبناء لله تعالى –، فقد أرسلوا للدعوة إلى توحيد الله، وحرصوا على توريث الدين لأبنائهم. وبيان قدرة الله تعالى، وإثبات قضية البعث، وبين حال الموحدين وحال المشركين يوم القيامة. ويمكن تقسيم السورة لمقطعين رئيسيين:
- ١- (١-٦٥): قصص بعض الأنبياء عليهم السلام وبيان فضلهم ودعوتهم للتوحيد، والتأكيد على بشرية عيسى ابن مريم عليه.
  - ٢- (٩٨-٦٦): إثبات البعث، وبيان حال الموحدين والمشركين يوم القيامة، والتنديد بمن جعل لله تعالى ولدا.

- ١- طه: هي حروف هجائية أو مقطعة، ابتدأت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن، منها هذه السورة، ولذا سميت بها، وتنطق (طاها).
   وقيل إن (طه) اسم من أسماء الرسول على وفي ذلك تكريم له، وتسلية عما يلقاه من إعراض قومه، وقيل غير ذلك.
  - ٢- موسى : هو نبي الله موسى عليه من أولي العزم، وسميت السورة باسمه لأن معظمها جاء في قصة موسى عليه.
- ٣- الكليم: وهو نبي الله موسى عليه وسمي الكليم لأن الله عز وجل كلّمه، وسُميت السورة بذلك لأن معظمها جاء في قصة موسى عليه .

|                        |             | نها    | فاتحة          |           |         |        |                       |         | لولها          | <b>a</b> | ولها         | زمننز                 |                       |
|------------------------|-------------|--------|----------------|-----------|---------|--------|-----------------------|---------|----------------|----------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| (طه)<br>(۱ <u>-۱</u> ) | Þ           |        | حرفان<br>(۱–۹) |           |         |        | حروف<br>( <u>۱۱</u> ) |         | مئـون<br>۱-۱۱) |          |              | مکی<br>۱- <u>۱۳</u> ) | تصنيفها               |
| الجلالة (الله): ٦      | لفظا        | oፕ۳۸ : | حروفها         | ۱۳۳۰ :    | كلماتها | ١٤     | أسطرها : ٤            | ۹,۷:۱   | صفحاته         | توسطة)   | طها : ۱۳۵ (م | آياتها ومتوس          | عدد                   |
| ()                     | لمول : (٩ ا | الم    |                |           | (:      | : (ه ٤ | النزول                |         |                | (٢       | لمصحف : ( •  | 1                     | ترتيبها               |
| الربع (٤) ١٢٨          | (٣٢)        | الحزب  | (۱٦)           | الجزء     | ايتها   | نه     | ع (۱)°۲۰              | ) الربي | زب (۳۲)        | ) الح    | الجزء (١٦    | بدايتها               | موقعها                |
| % 1 , TT = L           | بة حجمه     | نس     |                | ء = ٥ , ٠ | جز      |        |                       | نزب = ١ | <b>-</b>       |          | بع = ٤       | 'n                    | حجمها                 |
| و:(۱)                  |             |        | هـ: (١)        | )         |         | (1)    | م: (                  |         | (٢١):          | ي        | (1)          | 1):1                  | حـروف<br>فواصل آياتها |

- ١- عَنْ أَبِي أُمَامَةً وَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((اسْمُ اللّهِ الأَعْظَمُ فِي ثَلاثِ سُورٍ مِنَ الْقُرْآنِ، في سورة: الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه)). رواه
   الحاكم (١٨٦١) وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٤٧)، قال القاسم: فالتمستها إنه (الحي القيوم)(١).
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ صَافَى: قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان(٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة طه)
   من المئين، التي أوتيها النبي ﷺ مكان الزبور.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ الْحَيْقَ قال: «بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالكَهْ فُ، وَمَرْيَمُ، وَطه، وَالأَنْبِيَاءُ: هُـنَّ مِنَ الْعِتَـاقِ الأُوَلِ، وَهُـنَّ مِنْ أَوَّلِ مَا تُعُلِّمَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ لَهُنَّ فَضْلًا يَلادِي». رواه البخاري (٤٧٣٩)، قال ابن حجر في الفتح: (وَمُرَاد ابن مَسْعُودٍ أَنَّهُنَّ مِنْ أَوَّلِ مَا تُعُلِّمَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ لَهُنَّ فَضْلًا لِمَا فِيهِنَّ مِنَ الْقَصَصِ وَأَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَم) (١٠).
  - تناسب مطلع سورة طه مع خاتمة سورة مريم السابقة -؛ حيث جاءت خاتمة سورة مريم ببيان أن القرآن يُسِّر للرسول ﷺ ليبشر به المؤمنين وينذر المعاندين، قال تعالى : ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ لِلسَّانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُدِر بِهِ ، فَوَمَا لُدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الل

ثناسب مطلع سورة طه مع خاتمتها؛ حيث افتتحت ببيان أن مهمة الرسول على التذكير والبلاغ فقط وليس عليه هداية المعاندين، وليس بعد البلاغ إلا انتظار العاقبة؛ لذا خُتمت السورة بقوله تعالى : ﴿ قُلْ كُلُّ مُّرَيِّكُ فَرَيْضُ فَرَبَصُولٌ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيّ وَمَنِ المَّتَكَىٰ السَّرِيّ
 أَهْتَكَىٰ السَّرِيّ

- - ١- قال الإمام البقاعي: (ومن أعظم فضائلها (أي سورة طه): أن قراءة أولها كان سبباً لإسلام عمر بن الخطاب والشيام وهو الفاروق، الذي كان إسلامه فتحاً أيَّد الله به هذا الدين؛ ففرق به بين الحق والباطل، فعز به المسلمون، فرغب في الإسلام بسبب ذلك ... وذلك هو عين مقصودها)(٣).
  - ٢- أكثر ما اختلف في تفسيره من الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض سور القرآن هو ما ابتدأت به سورة طه، وهو قوله تعالى:
     ﴿طه ﴿ عُيره من المقطعات ) (١٠).
  - ٣- استخدمت السورة أسلوب القصص، فقد جاء ما يزيد عن ثلثي السورة في قصة موسى عليه (٩٠ آية)، وذكرت أيضا جانبا
     من قصة آدم عليه في (٩ آيات)، وما تبقى من آيات السورة (٣٦ آية) إما مقدمة للقصص أو تعقيب عليها.
  - ٤- قصة سيدنا موسى على مع فرعون وبني إسرائيل من أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم على الإطلاق، حتى قيل (كاد القرآن أن يكون كله لموسى)، وقد تكرر اسم سيدنا موسى على (١٣٦ مرة) في (٣٤) سورة، وأكثر السور التي ذكرت قصته بالتفصيل: الأعراف، طه، القصص (٥٠).
  - حو السورة هو جو الرحمة والمن والطمأنينة والرعاية بالمختارين، فلذا جاء نظم ألفاظها سهلا ورخيا، يشبه سورة مريم السابقة.
  - ٢- ذكرت سورة طه بعد سورة مريم، لأنها تشبهها في غلبة الأسلوب القصصي عليها. فهي تعدّ من هذه الناحية كأنها تكميل
     لها؛ خاصة أن سورة مريم أجملت قصة موسى عيد وذكرت اسم آدم عيد عرضا، فجاء في سورة طه تفصيل قصتهما (٢٠).
  - محور السورة الرئيسي: (رعاية الله تعالى لمن يختارهم لإبلاغ دعوته فلا يشقون بها وهم في رعايته، وما عليهم إلا التذكرة، فمن اتبع الذكر فلا يضل و لا يشقى، ومن أعرض عنه ضل وشقي في الدارين)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
    - ١- (١-٨): القرآن نزل للتذكرة لا لشقاء الرسول على وأتباعه، وبيان بعض صفات الله تعالى منزل الكتاب.
      - ٢- (٩-٩٨): ذكر قصة موسى عليه التسلية الرسول عليه ولبيان رعاية الله تعالى لرسله.
  - ٣- (٩٩ ٩٩)): توعد المعرضين عن الذكر بالشقاء في الدنيا والآخرة، وتبشير المتبعين بسعادة الدارين، وأمر الرسول عليه الصبر والذكر والزهد، وتخلل ذلك قصة إغواء إبليس لآدم عليه وزوجه وإخراجهما من الجنة.

٢- اقترب: أي قرب وقت القيامة، وسميت السورة بذلك لابتداء السورة بهذه الكلمة، قال تعالى: ﴿أَفْتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ لَكُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

|                      | زمننز                  | ولها         | <b>-</b> | طولها            |          |            |                                    |                | فاتحن       | نها                 |              |                  |
|----------------------|------------------------|--------------|----------|------------------|----------|------------|------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|------------------|
| تصنيفها              | مکیا<br>۱- <u>۱٤</u> ) |              |          | المئون<br>(۸-۱۱) |          | -          | ممل ال <b>خ</b><br>( <u>٤</u> - ۲۱ |                | <b>&gt;</b> | ِ ٱقۡتَرَبَ لِلنَّا | اسِ حِـــَــ | كابُهُمْ ﴾       |
| عـد آیا              | آياتها ومتوس           | طها : ۱۱۲ (، | متوسطة)  | صفحا             | نها: ۱۰  | أسطرها : ٧ | 5 18                               | کلماتها : ۱۱۲۹ | حروفها      | ٤٩٨٠: ا             | لفظ اا       | لجلالة (الله): ٦ |
| ترتيبها              | 1                      | لمصحف : (    | (۲)      |                  |          | النزول     | (٧٣):                              | (              |             | الطول               | ل : (۲۲      | (                |
| موقعها ب             | بدايتها                | الجزء (١٧    | ') الح   | عزب (۳۳          | الر) الر | بع (۱)۲۹   | نهاي                               | يتها الجز      | ۽ (۱۷)      | الحزب (′            | (٣٣          | الربع (٤) ١٣٢    |
| حجمها                | ŗ                      | يع = ٤       |          | •                | حزب = ١  |            |                                    | جزء = ٥ ,      | •           | نسبة                | حجمها        | % 1,0Y =         |
| حروف<br>نواصل آياتها |                        |              | ن: (۲۰۱  | (1               |          |            |                                    |                | ٩           | (٢)                 |              |                  |

- ١- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَنَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة الأنبياء) من المئين، التي أوتيها النبي ﷺ مكان الزبور.
- ٢- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ : ((دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ : ﴿ لَآ إِلَكَ إِلَّا إِلَكَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ : ((دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ : ﴿ لَآ إِلَكَ إِلَا اللَّهُ أَنْ سَبْحَنْنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ الْأَنبِياءَ ] فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ). رواه النرمذي (٥٠٥٥) وصححه الألباني.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قال: « بَنِي إِسْرَائِيلُ، وَالكَهْفُ، وَمَرْيَمُ، وَطه، وَالأَنْبِيَاءُ: هُـنَّ مِنَ العِتَـاقِ الأُوَلِ، وَهُـنَّ مِنْ وَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ النَّهُنَّ مِنْ أَوَّلِ مَا تُعُلِّمَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ لَهُنَّ وَلَيْ لَهُنَّ مِنْ أَوَّلِ مَا تُعُلِّمَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ لَهُنَّ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعْ وَ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللللللْمُ اللَّلْمُ الل
- تناسب مطلع سورة الأنبياء مع خاتمة سورة طه السابقة -؛ حيث ختمت سورة طه بدعوة الكفار إلى انتظار وعد الله لهم بالعذاب في الدنيا أو الآخرة، قال تعالى: ﴿ قُلِ كُلُّ مُّرَيِّصُ فَرَيَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ أَلْ كُلُ مُ مُلع سورة الأنبياء اقتراب هذا المنتظر، ولكن الكفار في غفلة عنه، قال تعالى : ﴿ أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ آَلَ ﴾.
- تناسب مطلع سورة الأنبياء مع خاتمتها؛ حيث افتتحت بغفلة الناس عن يوم الحساب، قال تعالى : ﴿ أَفَتَرَبُ النَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْ لَمَ مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ ، وجاء في نهايتها إقرار الكفار بالغفلة عند وقوع القيامة، قال تعالى : ﴿ وَأَقْتَرَبُ ٱلْوَعْ دُ ٱلْحَقُ فَإِذَا هِي شَيْخِصَةً أَبْصَدُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدِّ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَا ظَلِمِينَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ تَحدثت بداية السورة عن شبهات الكفار حول الرسول ﷺ أنه شاعر وساحر ومفتر وغير ذلك، وجاءت خاتمة السورة بطلب الرسول ﷺ من الله أن يحكم بينه وبينهم، واستعانته بربه على ما يصفون، قال تعالى ﴿ قَلَ رَبِّ ٱحْكُمُ بِٱلْحَقِّ وَرَبُنَا ٱلرَّمْنَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ اللّهِ مُن الله أن يحكم بين طرفي السورة بدأ بإيقاع قوي وخُتِمت كذلك بإيقاع قوي؛ فتم التناسب بين طرفي السورة، والحمد لله.



- ١- استخدمت السورة أسلوبين لإثبات أصول العقيدة:أسلوب التقرير والمجادلة كما في سورة الأنعام، وأسلوب القصص كما في سورة الأعراف.
- ٢- قصص الأنبياء استغرق ما يقارب نصف السورة (٤٤ آية)، وقد ذكرت قصصهم على الترتيب التالي: موسى وهارون (٣ آيات)، إبراهيم وإسحاق ويعقوب (٢٣ آية)، لوط (آيتان)، نوح (آيتان)، داود وسليمان (٥ آيات)، أيـوب (آيتان)، إسماعيل وإدريس وذو الكفل (آيتان)، يونس (آيتان)، زكريا ويحيى (آيتان)، عيسى (آية واحدة) عليهم الصلاة والسلام –. ومن حيث ذكر قصص الأنبياء فهي تتفق مع سورتي مريم وطه السابقتين لها بحسب ترتيب المصحف.
- ٣- ركزت السورة على اليوم الآخر وما يصحبه من أهوال، وذكرت بعض أشراط الساعة، خاصة في بداية السورة ووسطها
   وخاتمتها.
- ٤- النّظم في سورة الأنبياء من ناحية بنائه اللفظي، يختلف عن النظم في سورتي مريم وطه. هناك كان النظم سهلا ورخيا يناسب جوهما، وآياتهما تختم في الغالب بالألف. أمّا في سورة الأنبياء، فالنّظم نظم التقرير، الذي يتناسق مع موضوعها، ومع جوّ السياق في عرض هذا الموضوع، ولذلك ختمت آياتها بالميم أو بالنون(٢).
  - وجد في القرآن ثلاث سور لم يرد اسمها المشهور في آياتها وهي : الفاتحة والأنبياء والإخلاص (٣).
- محور السورة الرئيسي: (تهدف السورة إلى إثبات أصول العقيدة الإسلامية (التوحيد، الرسالة، البعث) في نفوس المشركين؛
   فتراها تعرض لأقوالهم، وترد عليهم مهددة منذرة، وتلفت الأنظار للكون وما فيه حتى يستدل بذلك على وحدة خالقه، ثم
   تعرض لقصص بعض الأنبياء للعبرة والعظة، وهي في البدء والنهاية تصور بعض مشاهد يوم القيامة بأسلوب قوي مؤثر)(1).
   ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع رئيسية:
- ١ (١ ٧٧): غفلة الناس عن يوم الحساب، والرد على شبهات المشركين، ومناقشة عقائدهم الفاسدة، وتوعد المستهزئين بالرسول على المسلم المسلم
- ٢- (٩٥-٥٩): ذكر قصص سبعة عشر رسولا للاستدلال على وحدة دعوة الرسل عليهم السلام ورعاية الله تعالى لهم،
   وبيان سنة الله تعالى في إهلاك المشركين ونجاة الموحدين.
- ٣- (١١٢-٩٦) : عاقبة الكافرين والمؤمنين في الآخرة، وبيان أن رسالة الرسول على رحمة للعالمين، والختام بتوعد الكافرين.

نهاية التسع الخامس

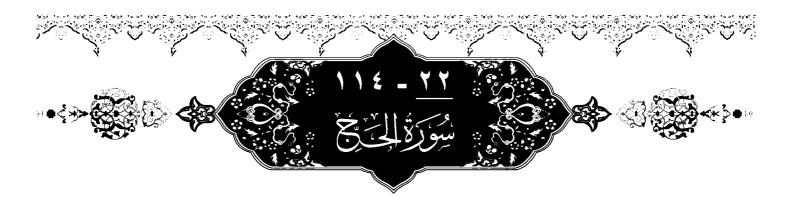

- الحج: هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وسميت بسورة الحج؛ لأنها اشتملت على الدعوة إلى الحج على لسان إبراهيم المخليل على في قوله تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي اَلنَّ اسِ بِالْحَجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَكُلَ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقِ ﴿ ﴾ وذكر فيها ما شرع للناس من مناسك الحج؛ تنويها بالحج وما فيه من فضائل ومنافع، وتقريعا للذين يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام، وإن كان نزولها قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق، وإنما فرض الحج بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. وهي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام. وليس لهذه السورة اسم غير هذا الاسم.

|                       | زم <i>ن</i> ن        | زولها                                   |             | طولو                      | ا        |           |                    |       |           | فاذ   | تحتها  |                                  |           |                         |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|-----------|--------------------|-------|-----------|-------|--------|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| تصنيفها               | مد:<br>مـ <u>۸</u> ) | _                                       |             | المثانر<br>(٠- <u>٦</u> ) | •        |           |                    | داء   |           |       | Þ      | (يَتَأَيِّهَا اَ<br>- <u>۲</u> ) |           | 4                       |
| عدد                   | آياتها ومتو          | سطها : ۷۸                               | (متوسط      | لمة) ا                    | صفحاتها: | ١.        | أسطرها : ١         | ١٤٨   | كلماتها : | 1778  | حروفها | ٥٢٣٧ :                           | لفظ الم   | <b>جلالة (الله)</b> : ٥ |
| ترتيبها               |                      | -<br>آياتها ومتوسطها: ۷۸ (<br>المصحف: ( |             |                           |          |           | النزول :           | (۱۰۳) | (         |       |        | الطو                             | ل : (۲۰   | ('                      |
| موقعها                | بدايتها              | الجزء (٧                                | (11         | الحزب                     | (٣٤)     | الربع     | <sup>188</sup> (1) | نها   | يتها      | الجزء | (۱۷)   | الحزب ا                          | (45)      | الربع (٤) ٢٦            |
| حجمها                 | ر                    | بع = ٤                                  |             |                           | حزب      | ١ =       |                    |       | جزء       | ٠,٥=  |        | نسن                              | ة حجمه    | % \ , \ = L             |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ر:<br>(۲۵)           | د: (۱۵)                                 | ۶):<br>(۱۲) |                           | ن: ۲۱)   | ق:<br>(۲) | .                  |       | ز:<br>(۲) |       | : ()   | ج:<br>(۱)                        | ط:<br>(۱) |                         |

١- عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَفِي قَال : يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْضَلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى سَائِرِ الْقُرْآنِ بِسَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)). رواه أحمد
 (١٧٣٦٤)، قال محققو المسند : حسن بطرقه.

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَئِكَ هُرُ ٱلْفَآيِرُونَ ٣٠٠

- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَ عَنْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ((أَعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الرَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة الحج)
   من المثاني؛ التي أوتيها النبي عَلَيْ مكان الإنجيل.
- ٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَعِظْكَ عَنْ عُمَرَ : يَعِظْكَ أَنَّهُ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْن، وَقَالَ : «إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ عَلَى السُّورِ بِسَجْدَتَيْنِ» رواه
   القاسم بن سلام في فضائل القرآن (٤٥٠) وصححه محقق الكتاب (الشيخ مجدي فتحي السيد).
- ٤ عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِيْكَ قال : «تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَسُورَةَ النِّسَاءِ، وَسُورَةَ الْمَائِدَةِ، وَسُورَةَ الْحَجِّ، وَسُورَةَ النُّورِ، فَإِنَّ فِيهِنَّ الْفَرَائِضَ». رواه الحاكم (٣٤٩٣) وصححه ووافقه الذهبي.
- ٥- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : «مَا حَفِظْتُ سُورَةَ يُوسُفَ وَسُورَةَ الْحَجِّ إِلَّا مِنْ عُمَرَ بِنِ الخطابِ وَ عَنْ عَبْرَ مِا حَفِظْتُ سُورَةَ يُوسُفَ وَسُورَةَ الْحَجِّ إِلَّا مِنْ عُمَرَ بِنِ الخطابِ وَ عَنْ عَبْرَةِ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِما قِرَاءَةً بَطِيئَةً». رواه المستغفري في فضائل القرآن (٨١٠)، وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم.

ومقا

\* يوجد تناسب بين سورة الحج مع سورة الأنبياء السابقة، حيث ركزت سورة الأنبياء على اقتراب الساعة في مطلعها: ﴿ أَقْرَبَ النّاسِ حِسَابُهُمْ .. ﴿ ﴾ وفي نهايتها : ﴿ وَأَقْرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُ فَإِذَا هِمَ شَيْخِصَةً أَبْصَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ .. ﴿ ﴾ وجاء مطلع سورة الحج بذكر أهوال الساعة : ﴿ يَتَأَيّنُهَا ٱلنّاسُ ٱتَّ قُواْ رَبَّكُمْ أَلِثَ وَزُرُلَةَ ٱلسّاعَةِ شَى \* عَظِيمٌ ﴿ ﴾ وختمت سورة الأنبياء بسؤال الرسول ﷺ ربه أن يحكم بينه وبين الكفار الذين طال جدالهم وعنادهم: ﴿ قَلَ رَبِّ آمُكُم بِالْحَقِي .. ﴿ ﴾ وجاء حكم الله في سورة الحج بالأذن بقتالهم : ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَنتُلُونَ عِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَ الحج بالأذن بقتالهم : ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَنتُلُونَ عِأَنَّهُمْ ظُلُمُواْ وَإِنَ الْكَهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ ﴾ .. ﴿ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ ﴾ .. ﴿ اللّهُ في سورة اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ .. ﴿ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ .. ﴿ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ .. ﴿ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللّهُ فَي اللّهُ فَي الْمُعْلِمُ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللّهُ فَي الْمُعْرَافِهُ مَا لَقْرُهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي اللّهِ فَي اللّهُ أَنْ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ ف

النداء الناس وحثهم على تقوى الله تعالى: ﴿
النداء الناس وحثهم على تقوى الله تعالى: ﴿
النَّاكَةُ النَّاسُ الَّقُواْ رَبَّكُمْ الِكَ وَلَيْكَا
السَّاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ الله وفي خاتمتها
وجهت النداء للمؤمنين وبينت لهم مظاهر
تحقق هذه التقوى التي تنجيهم من أهوال القيامة
وتجعلهم من المفلحين : ﴿ يَكَأَيُّهُا اللِّينَ
المَنْوُا الرَّكِعُواْ وَالسَّجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ
وَاقْعَالُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَقُلِحُونَ الله وَهَا وَهَا الله وَهَا الله وَهَا وَهَا وَهَا الله وَهَا الله وَهَا الله وَهَا الله وَهَا الله وَهَا الله وَهَا وَهَا الله وَهَا وَهَا الله وَهَا الله وَهَا الله وَهَا وَهَا الله وَهَا الله وَهَا الله وَهَا وَهَا الله وَهَا وَهَا الله وَهَا وَهُا وَهُا وَهُا وَهُا وَهُا وَهُا وَهُا الله وَهَا وَهُا وَهُا وَهُمُا وَهُا وَهُا وَهُا وَهُا وَهُا وَهُا وَهُا وَهُوهُ وَاللّه وَهَا وَهُا وَهُا وَهُا وَهُا وَهُا وَهُا وَهُا وَهُوهُ وَهُا وَهُوهُ وَهُا وَهُوهُ وَهُا وَهُوهُ وَهُا وَهُا وَهُا وَهُا وَهُا وَهُا وَالْهُا وَهُاللّه وَهُا وَالْهُا وَهُا وَهُا وَاللّه وَاللّهُ وَهُمُوا وَالْهُا وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَال

- ١- اختلف العلماء في سورة الحج هل هي من السور المكية أم المدنية؟ فهي بحسب روايات ترتيب النزول تعتبر مدنية، وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين، وهي بحسب بعض الروايات التي تحدد المكي والمدني تعتبر مكية، وسبب الاختلاف أن مواضيع السورة جاء بعضها ما يوافق مواضيع السور المكية كإثبات التوحيد والبعث وإنكار الشرك، ومشاهد القيامة. وجاء بعضها ما يوافق مواضيع السور المدنية كالإذن بالقتال، وأحكام الحج، ولذا ذهب الجمهور أنها من السور المختلطة بعضها مكي وبعضها مدني، ورجح البعض أنها سورة مكية فيها آيات مدنية؛ لأن الذي يغلب على السورة هو موضوعات وأسلوب السور المكية (١٠).
   ٢- قال الْغَزْنَوِيُّ : (وَهِيَ أي سورة الحج مِنْ أَعَاجِيبِ السُّورِ، نَزَلَتْ لَيْلًا وَنَهَارًا، سَفَرًا وَحَضَرًا، مَكِيًّا وَمَدَنِيًّا، سِلْمِيًّا وَحَرْبِيًّا،
- ٢- قال الْغَزْنَوِيُّ : (وَهِيَ- أي سورة الحج مِنْ أَعَاجِيبِ السُّوَرِ، نَزَلَتْ لَيْلًا وَنَهَارًا، سَفَرًا وَحَضَرًا، مَكَيًّا وَمَدَنِيًّا، سِلْمِيًّا وَحَرْبِيًّا، نَاسِخًا وَمَنْسُوخًا، مُحْكَمًا وَمُتَشَابِهًا)(٢).
- ٤- ذهب بعض السلف أن أول آية نزلت في الإذن بالقتال جاءت في سورة الحج في قوله تعالى : ﴿أَذِنَ لِللَّذِينَ يُقَدّ تَلُوكَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾، وقال الشيخ محمد الصابوني : (وهي أول آيةٍ أُذن فيها بالقتال بعدما نهي عنه في أكثر من سبعين آية) (١٠).
- ٦- يمتاز أسلوب السورة في مجموعه بالقوة والعنف، والشدة والرهبة، والإنذار والتحذير، وغرس التقوى في القلوب بأسلوب تخشع له النفوس (٦).
- محور السورة الرئيسي : (إثبات عقيدة البعث والتوحيد، وإبطال الشرك، وتهيئة المسلمين لتمكينهم في الأرض وجعلهم أمة داعية
   شاهدة على الأمم الأخرى). ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مقاطع رئيسية :
  - ١- (١-٢٤) أهوال الساعة، وإثبات البعث، وبيان أصناف الناس وجزائهم يوم القيامة.
    - ٧- (٢٥-٤١) مشروعية الحج والجهاد.
- ٣- (٤٢ -٧٧) نصر الله لرسله وإهلاك مكذبيهم، وإبطال الشرك، وبيان ضعف ما يعبد من دونه، وبيان مكانة الأمة المسلمة ومهمتها.

المؤمنون: هم مَن آمن بأركان الإيمان الستة، اعتقادا وقو لا وعملا، وسميت بسورة المؤمنون؛ لافتتاحها بفلاح المؤمنين، في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾، واشتمالها على أوصافهم وجزائهم العظيم في الآخرة وهو ميراث جنة الفردوس.

٢- ٣- ﴿ قَدَ أَفَلُكَ ﴾، الفلاح: أي قد فاز وسعِد، وهي تسمية للسورة بأول جملة افتتحت بها السورة. وأيضا تسمى سورة الفلاح
 لذات السبب.

|                      |                               | • •                                            |                            |                                        |                       |                                                |                               |                                  |                           |                                |                                   |                       |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | زمنن                          | ولها                                           | 3                          | طولها                                  |                       |                                                |                               |                                  | فاة                       | تحتها                          |                                   |                       |                                                                                      |
| تصنيفها              | مک<br>( <u>۱۵</u> )           | بة<br>٨٦)                                      |                            | المئون<br>( <u>۹</u> -۱۱)              |                       | =                                              | الخبريا<br>۲۱)                | 4                                |                           | ﴿ قَدَ أَفَ                    | أفَلَحَ ٱلْمُؤْ                   | مِنُونَ ﴿             | *(                                                                                   |
| عدد                  | آياتها ومتو                   | ىطھا : ۱۱۸ (                                   | توسطة)                     | لة) صف                                 | حاتها:                | ۸ أسطرها:                                      | ۱۱۸                           | كلماتها :                        | 1.0.                      | حروفها:                        | १८४४ :                            | لفظ ال                | جلالة (الله) : ١٣                                                                    |
| ترتيبها              | 1                             | لمصحف : ("                                     | (۲                         |                                        |                       | النزول                                         | (٧٤):                         | (                                |                           |                                | الطو                              | ل : (۲۵               | ('                                                                                   |
| موقعها               | بدايتها                       | الجزء (۱۸                                      | الح                        | الحزب (٥٬                              | (٣                    | الربع (۱) ۱۳۷                                  | نها                           | يتها                             | الجزء (                   | (14)                           | الحزب(                            | (٣٥)                  | الربع (٣) ۱۳۹                                                                        |
| حجمها                | را                            | بع = ٣                                         |                            | j <b>-</b>                             | زب = د                | ٠,٧٥                                           |                               | جزء =                            | ٠,٣٧                      |                                | نسبة                              | حجمها                 | % 1 , <b>T</b> 0 = 1                                                                 |
| حروف<br>فواصل آياتها |                               |                                                | 118):;                     | (11                                    |                       |                                                |                               |                                  |                           | م:(                            | (٤)                               |                       |                                                                                      |
| تحزيب<br>القرآن      | نهاية ا                       | لسبع الرابع                                    |                            |                                        |                       | ﴿ أَيَحَ                                       | بُونَ أَنَّ                   | مَا نُوِدُهُرُ                   | بِهِ۔ مِن                 | مَّالِ وَہَنِینَ ﴿             | <b>*</b> (00)                     |                       |                                                                                      |
| ėć                   | الْمُؤْمِنِيـ<br>٢- عَنْ يَزِ | نَ، فَلَمَّا جَاءَ ذِكْ<br>يدَ بْنِ بَابَنُوسَ | ِ مُوسَى أَ<br>قَالَ: قُلْ | ى أَوْ عِيسَى ·<br>قُلْنَا لِعَائِشَةَ | - عَلَيْهِهَ<br>3 – ﴿ | ا السَّلَامُ - أَخَذَ<br>* - : يَا أُمَّ الْمُ | هُ سَعْلَةٌ أَ<br>مِنِينَ، أَ | فَرَكَعَ)) روا<br>كَيْفَ كَانَ · | اه مسلم (<br>خُلُقُ رَسُّ | (٥٥٥) والنا<br>سُولِ اللَّهِ ﷺ | لنسائي (٧٠<br>يَنَظِيْرُ؟ قَالَتْ | ۱۰۰) وا<br>د : (( کَا | هِ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ<br>للفظ له.<br>انَ خُلُقُ رَسُولِ<br>الاَ شِيرِ ( ذَكَانَا |

- ٢- عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ، قَالَ: قُلْنَا لِعَائِشَةَ ﴿ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَيْفَ كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: ((كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: ((هَكَذَا اللَّهِ ﷺ) الْقُرْآنُ)). ثُمَّ قَالَتْ: تَقُرَأُ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ؟ اقْرَأْ ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١] حَتَّى بَلَغَ الْعَشْرَ. فَقَالَتْ: ((هَكَذَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)). رواه الحاكم (٣٤٨١) وصححه ووافقه الذهبي.
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ صَلَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَى : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة المؤمنون) من المئين؛ التي أوتيها النبي عَلَى مكان الزبور.
  - تناسب مطلع سورة المؤمنون مع خاتمة سورة الحج السابقة -؛
     حيث جاء في خاتمة سورة الحج خطابٌ للمؤمنين
     يأمرهم الله تعالى فيه : ﴿.وَاقْعَ كُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
     تُشْلِحُونَ الله تعالى فيه ناتحة
     تُشْلِحُونَ المؤمنون، فذكر خصال الخير التي من فعلها فقد أفلح،
     فقال: ﴿قَدْ أَقَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَلْكِيرَ اللَّهِ صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ
     الآيات، وفي سورة الحج رجاء الفلاح للمؤمنين، وفي سورة المؤمنون تحقق هذا الفلاح لهم.

تناسب مطلع السورة مع ختامها؛ حيث جاء في مطلعها تقرير الفلاح للمؤمنين: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾، وفي ختامها تقرير الخسران للكافرين: ﴿ . إِنَّهُ وَ لاَ يُصْلِحُ ٱلْكَيْفِرُونَ لَكَ ﴾. وفي تقرير صفة الخشوع في الصلاة في مطلعها: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ ﴾، والتوجه إلى الله بالخشوع في ختامها : ﴿ وَقُل رَبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الْرَحِينَ ﴿ اللَّهِ عَنَاسَق المطلع والختام في ظلال الإيمان.



- ١- السورة في غالبها اتبعت أسلوب تقرير الحقائق العقائدية والإيمانية والسنن الإلهية، ومناقشة الكفار في إثبات هذه الحقائق والرد
   على شبهاتهم، واتبعت أسلوب القصص في بعض آياتها.
- ۲- أسلوب القصص استغرق ما يعادل ربع السورة تقريبا (۳۰ آية)، استعرضت من خلالها قصص موكب الرسل الكرام من سيدنا نوح أول رسول إلى سيدنا عيسى آخر رسول قبل محمد عليهم الصلاة والسلام إما تصريحا أو تعريضا على النحو التالي: نوح (۸ آيات)، هود أو صالح تعريضا (۱۱ آية)، ذكرت مجملا قصص الأنبياء من بعد هود أو صالح إلى موسى (۳ آيات)، موسى وهارون (٥ آيات)، عيسى (آية واحدة)، خطاب عام لجميع الرسل (آيتان) عليهم الصلاة والسلام –.
- ٣- جو السورة كلّها جو البيان والتقرير، وجو الجدل الهادئ، والمنطق الوجداني واللّمسات الموحية للفكر والضمير. والظل الذي يغلب عليها هو الظل الذي يلقيه موضوعها وهو الإيمان (١٠).
- احتوت سورة المؤمنون على إحدى عشرة آية تعتبر من الآيات الجوامع؛ حيث جمعت أوصاف المؤمنين وأخلاقهم وبيان ما يجب عليهم تجاه ربهم وتجاه الناس، وما يكون من الفلاح والنجاح والسعادة والطمأنينة وحسن العاقبة لأصحاب هذه الصفات، وقد جاءت هذه الآيات في بداية السورة من قوله تعالى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ عَلَى اللهِ قوله تعالى : ﴿ اللَّهِ عَالَمَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال
- \* محورها الرئيسي: ((بيان خصال الإيمان ودلائله وحقائقه، والتأكيد على فلاح أهل الإيمان وخسران الكافرين في الدارين))، ولذلك سماها سيد قطب - على الله على الإيمان (٣)، ويمكن تقسيمها إلى أربعة مقاطع رئيسية :
  - ١- (١-٢٢): خصال المؤمنين، ودلائل الإيمان في خلق الإنسان والآفاق.
- ٢- (٣٣-٢٥): موكب الرسل الكرام من نوح إلى عيسى عليهم السلام يدعو لحقيقة الإيمان، وبيان نصرة الله لهم
   وهلاكه للمعاندين.
- ٣- (٥٣-٩٨) : إرسال الرسول على إلى الناس بعد اختلافهم في دين الحق، ومجادلة الكفار لبيان حقائق الإيمان، والمقارنة بين صفات المؤمنين و الكافرين.
- ٤ (٩٩ ١١٨) : من مشاهد يوم القيامة؛ حيث فلاح المؤمنين وخسارة الكافرين، وتقرير قاعدة الإيمان الأولى (إفراد الخالق بالعبادة).

أسمساؤها

النور: الضوء المنتشر المعين على الإبصار، وهو نوعان: محسوس بعين البصر؛ كنور الشمس والقمر، ومعقول بعين البصيرة؛ كنور القرآن ونور العقل. وسميت بسورة النور لأن فيها آية: ﴿اللّهُ نُورُ السّمَوَسِ وَٱلْأَرْضِ.. ﴿ وَلَمَا فَيَهَا مِن إِسْعَاعَاتُ النور الرباني، بتشريع الأحكام والآداب، التي تحفظ الأسرة والمجتمع، ولتكرار لفظ (النور) فيها سبع مرات، فهي أكثر سورة تكرر فيها هذا اللفظ، ولا يعرف لها اسم آخر.

|                       | زم <i>ن</i> نز      | ولها         |       | طولها                      |       |             |                             | فاة       | تحتها    |              |             |                   |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------|----------------------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|----------|--------------|-------------|-------------------|
| تصنيفها               | مدن<br>( <u>۹</u> ) | -            |       | المثاني<br>( <u>۷</u> -۳۰) |       |             | مل الخبرية<br><u>٦</u> -۲۱) |           |          | ﴿ سُورَةً أَ | نزَلْنَاهَا | <b>♦</b> 🔘 .      |
| عدد                   | آياتها ومتوس        | ـطها : ٦٤ (ط | ويلة) | صفحاتها                    | ۹,۷:  | أسطرها : ٤٤ | ۱ کلماتها                   | 1411      | حروفها : | 0778         | لفظ الم     | جلالة (الله) : ٨٠ |
| ترتيبها               | 1                   | لمصحف : (    | (     |                            |       | النزول : (  | (1 • ٢)                     |           |          | الطو         | ل : (۱٦     | (                 |
| موقعها                | بدايتها             | الجزء (۱۸    | ) ال  | لحزب (٥٠                   | ١) ال | ربع (٤)۱۰۰  | نهايتها                     | الجزء     | (۱۸)     | الحزب        | (٣٦)        | الربع (٣) ١٤٣     |
| حجمها                 | þ                   | يع = ٤       |       | •                          | حزب = | ١           | ج                           | ء = ٥ , ٠ |          | نسبة         | خجمها       | % \ , \ \ E = 1   |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ن:(۱                | (٣)          |       | م: (۲۳)                    |       | ر:(′        | (۷                          | ٠         | ب: (۲)   |              | 1           | ل : (۱)           |

- ١- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِّ قَالَ النَّبِيُ عَلِي إِلَيْ النَّبِي عَلِي الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان(٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة النور) من المثاني؛ التي أوتيها النبي عَلِي مكان الإنجيل.
- ٢- عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ عَلَّى أَنْ «تَعَلَّمُوا سُورَةَ التَّوْبَةِ، وَعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النُّورِ» رواه أبوعبيدة في فضائل القرآن (٤٣٣) وقال محقق الكتاب: إسناده صحيح. وذلك أن سورة التوبة ذُكِرَ فيها أحكام الجهاد فناسبت الرجال، وسورة النور ذُكِر فيها أحكام الحجاب فناسبت النساء.
- ٣- عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَظِيُّ قال : «تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَسُورَةَ النِّسَاءِ، وَسُورَةَ الْمَائِدَةِ، وَسُورَةَ الْحَجِّ، وَسُورَةَ النُّور، فَإِنَّ فِيهِنَّ الْفَرَائِضَ». رواه الحاكم (٣٤٩٣) وصححه ووافقه الذهبي.
- ٤- عَنْ أَبِي وَائِل، قَالَ: حَجَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، وَابْنُ عَبَّاسِ عَلَى الْحَجِّ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ سُورَةَ النُّورِ وَيُفَسِّرُهَا، فَقَالَ صَاحِبِي: «يَا سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ هَذَا الرَّجُلِ، لَوْ سَمِعَتْ هَذَا التُّرْكَ لأسلمت». رواه الحاكم (٦٢٩٢) وصححه ووافقه الذهبي.
- تناسب موضوع سورة النور مع ما ذكر في سورة المؤمنون السابقة -؛ حيث ذكر في سورة المؤمنون من صفات المؤمنين: ﴿
   وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنْفُلُونَ ﴿
   ه وجاء في سورة النور أحكام مَن لم يحفظ فرجه من الزانية والزاني، وما اتصل بذلك من شأن القذف، وقصة الإفك، والأمر بغض البصر الذي هو داعية الزنا، والاستئذان الذي إنما جعل من أجل النظر، وأمر فيها بالنكاح حفظا للفرج، وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف، ونهى عن إكراه الفتيات على الزنا. قال السيوطي: (ولا ارتباط أحسن من هذا الارتباط، ولا تناسق أبدع من هذا النسق)(۱).

2. 11. 1

- امتازت السورة بقوة مطلعها وخاتمتها مع تناسبهما، حيث ابتدأت بالتنبيه على أن هذه السورة جاءت بأحكام مفروضة وواضحة، قال تعالى: ﴿ شُورَةُ أَنزَلْنَا هَا وَأَنزَلْنَا فِيها ٓ ءَايَتِ بَيِّنَتِ لَعَلَكُمْ لَذَكُرُ لَذَكُرُ وَن ﴿ آلَ ﴾، ثم جاءت خاتمة السورة بالتحذير من مخالفة هذه الأحكام؛ فالله عالم بما يفعله الخلق، وأنهم سيرجعون إليه ليحاسبهم على أعمالهم، قال تعالى: ﴿ أَلآ إِنَ لِلّهِ مَا فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا آنتُد عَلَيْهِ وَيَوْم يُرْجَعُون إليه في فَيْتِتْهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَالْلَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ﴿ آلَا الله في هذه قطب تعقيبا على الآية -: (وهذا هو الحارس لتلك الأوامر والنواهي، وهذه الأخلاق والآداب، التي فرضها الله في هذه السورة وجعلها كلها سواء..)(٢).
- امتازت سورة النور بالافتتاح بآية تنص على أنها سورة وتنبه على ما تحتويه من أحكام مهمة، ولا يوجد سورة في القرآن افتتحت بمثل ذلك (٣).
- ٢- احتوت سورة النور على (آيات الإفك) وهي ست عشرة آية، تبدأ من قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُو بِٱلْإِفْكِ.. ﴿ ﴿ وَقَلَ عَلَى اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنِين عائشة ﴿ عَمَا قَذَفْت بِهِ ، وأصبحت هذه الآيات تذكر المؤمنين عائشة ﴿ عَمَا قَذَفْت بِهِ ، وأصبحت هذه الآيات تذكر المؤمنين بطهارة أمهم الصديقة وفضلها إلى يوم الدين (١٠).
- ٣- احتوت السورة على آبة النور، وهي قوله تعالى: ﴿ اللّهُ ثُورُ السّمَواتِ وَالْأَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِهَا مِصْبَاحٌ فِي رَبّهُ الْمِصْبَاحُ فِي رَبّهُ اللّهُ نُورُ السّمَواتِ وَالْأَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ كَيِشْكُوةٍ فِهَا مِصْبَاحٌ أَلْمُ الْمُسْتَمُ اللّهُ الْأَمْثَلُ لِلنّاسِ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آلَهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءٌ وَيَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثَلُ لِلنّاسِ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آلَهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءٌ وَيَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثَلُ لِلنّاسِ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آلَهُ لَلْهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءٌ وَيَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثَلُ لِلنّاسِ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ . فأثبتت هذه الآبة اسم (النور) لله تعالى، وهي أكثر آبة تكرر فيها لفظ (النور) (٥٠).
- ٥- احتوت السورة على آية الضمائر، وهي قوله تعالى : ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ ... ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ آيَةٌ أَكْثَرَ ضَمَائِرَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، جَمَعَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ضَمِيرًا) (٧).
- عمورها الرئيسي: (بيان الأحكام الشرعية والآداب الاجتماعية والتربية الأخلاقية؛ اللازمة لبناء الفرد العفيف والأسرة المتماسكة
   والمجتمع الفاضل). ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع رئيسية:
- ١- (٣٤-١): أحكام وحدود وآداب للحفاظ على الأعراض وكيان الأسرة والمجتمع، وبيان الوسائل الواقية للفرد والمجتمع من الوقوع في الرذائل.
- ٢- (٣٥-٤١): الله نور السموات والأرض، يهدي بنوره أهل الإيمان فلا ينشغلون عن ذكره، ويحجب عنه أهل الكفر فيعيشون
   في الظلمات، ويسبح له الكون وينقاد.
- ٣- (٧٧-٧٥): مجافاة المنافقين للأدب الواجب مع الله ورسوله على الطاعة والتحاكم إليهما، بعكس المؤمنين الصادقين،
   ووعد المؤمنين بالتمكين في الأرض.
- ٤- (٥٨- ٦٤) : عودة لبيان آداب الاستئذان والضيافة في محيط البيوت بين الأقارب والأصدقاء، وبيان أدب الجماعة المسلمة كأسرة واحدة مع مربيها وإمامها على في الاستئذان منه ومناداته.

الفرقان: هو اسم من أسماء القرآن الكريم؛ وسمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، والكفر والإيمان، والهدى والضلال، والغي والرشاد، والحلال والحرام. وسميت السورة بسورة الفرقان؛ لوقوع لفظ الفرقان في أولها؛ حيث افتتحت السورة به في قوله تعالى ﴿تَبَارَكُ ٱلَّذِى نَزُّلُ اللَّهُ أَقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿نَهُ وَلا يعرف لها اسم آخر.

|                                         |                  |       | اتحتها                   | <u>a</u> |            |     |                                                  |        | لولها          | <b>a</b> | لها                                                                                                                               | زمننزو                  |                       |
|-----------------------------------------|------------------|-------|--------------------------|----------|------------|-----|--------------------------------------------------|--------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ﴿ ثَبَارَكَ ﴾<br>(۲-۱)                  | Þ                | _     | ت صفات<br>(۷- <u>٤</u> ) | بإثبا    |            | _   | الثناء ع<br>- <u>٥</u> )                         |        | مثاني<br>/-۳۰) |          | (/                                                                                                                                | مکیة<br>(۱ <u>۲</u> –۲۲ | تصنيفها               |
| لجلالة (الله): ٨                        | لفظ اا           | ۳۸۲٥  | حروفها :                 | ۸۹۳      | كلماتها: ' | ١   | أسطرها : ٧٠                                      | ٧,٣    | صفحاتها: '     | طة)      | با : ۷۷ (متوس <b>د</b>                                                                                                            | آياتها ومتوسطه          | عدد                   |
| ()                                      | ل : (۲۹          | الطو  |                          |          | ( {        | ۲): | النزول                                           |        |                | (        | ربع = ۳<br>و منوسطها: ۷۷ (منوسطة<br>المصحف: (۲۵)<br>المصحف: (۲۵)<br>ربع = ۳                                                       |                         | ترتيبها               |
| الربع (۲) ۱٤٦                           | (٣٧)             | الحزب | (۱۹)                     | الجزء    | هايتها     | نو  | بع (٤)۱٤٤                                        | الر    | زب (۳٦)        | الح      | الجزء (۱۸)                                                                                                                        | بدايتها                 | موقعها                |
| % \ , \ \ = \                           | : حجمه           | نسبة  | •                        | ,٣٧=     | جزء =      |     | ٠,٠                                              | ۷٥ = ، | حزب            |          | ا ومتوسطها: ۷۷ (متوسطة) ا ومتوسطها: ۷۷ (متوسطة) المصحف: (۲۵) البتها الجزء (۱۸)  ربع = ۳  ا: ( نهایة ونهایة سر الثالث العشر السادس |                         | حجمها                 |
|                                         |                  | (1):  | ل :                      |          |            |     |                                                  |        | (              | (٧٦) :   | 1                                                                                                                                 |                         | حـروف<br>فواصل آياتها |
| نهاية السورة                            | حزب<br>بة الرابع |       |                          |          |            | -   | بَ لِقَاءَنَا لَوْلَا<br>كُبَرُواْ فِيَ أَنفُسِه |        |                | ں        |                                                                                                                                   | نهاية<br>الخمس الثالث   | تحزيب                 |
| نْجِيلِ الْمَثَّانِيَ،<br>سورة الفرقان) |                  |       |                          |          |            |     | إيمان(۲۱۹۲                                       | مب الإ | بهقي في شا     | واه الب  |                                                                                                                                   | وَفُضًّلْتُ             | فذ الم                |

- تناسب مطلع سورة الفرقان مع خاتمة سورة النور السابقة -؛ حيث إن كليهما اشتملا على الثناء على الله تعالى ؛ فقد ختمت سورة النور بأن الله تعالى مالك جميع ما في السموات والأرض وعليم بكل شيء،قال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَ لِلّهِ مَا فِي السّموات والأرض وعليم بكل شيء،قال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَ لِلّهِ مَا فِي السّموات والأرض من غير ولد ولا شريك في الملك، قال تعالى : ﴿ بَبَارَكَ ٱلّذِى نَزَلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى بتعظيم الله الذي له ملك السموات والأرض من غير ولد ولا شريك في الملك، قال تعالى : ﴿ بَبَارَكَ ٱلّذِى اللهُ أَلْفُرقانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللهُ الذي لهُ مُلْكُ ٱلسّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَخِذْ وَلَـدُا وَلَمْ يَكُن للهُ شُرِيكُ فِي ٱلمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُ مَنْ عَبْدِهِ لَهِ وَلَيْ يَتَخِذْ وَلَـدُا وَلَمْ يَكُن للهُ شُرِيكُ فِي ٱلمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُ مَنْ مَنْ عَرْدُ وَلَـدُا وَلَمْ يَكُن للهُ شُرِيكُ فِي ٱلمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُ مَنْ مَنْ عَنْ اللهُ وَالْتَحْدِيرِ مَن مخالفته : ﴿ ... فَلْيَحْدُرِ وَجُوبِ طاعة الرسول ﷺ والتحذير من مخالفته : ﴿ ... فَلْيَحْدُرِ اللهُ وَانْ اللهُ وَاللهُ وَانْ وَانْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَانْ اللهُ وَانْ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَالُهُ اللهُ ال

- ١- أكثر سورة تكرر فيها لفظ (تبارك)؛ حيث تكرر ثلاث مرات، في مطلعها وأولها وآخرها : ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلُ ٱلْفُرُقَانَ ... (١٠ أَكُثر سورة تكرر يَبَارَكَ ٱلَّذِى إِن شَكَآءَ جُعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِك ... (١٠ أَن الله عَمَالُ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ... (١١ أَن الله وكثرت خيراته ٢٠)، ومعنى (تبارك) أي : تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته ٢٠).
- احتوت سورة الفرقان على أربع عشرة آية تعتبر من الآيات الجوامع؛ حيث جمعت أوصاف عباد الرحمن، وما يتحلون به من أخلاق سامية وآداب رضية، تجعلهم يستحقون بها إكرام الله تعالى وثوابه الجزيل في جنات النعيم. وقد جاءت هذه الآيات في نهاية السورة من قوله تعالى : ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَنَمًا في سور أخر إلى قوله تعالى : ﴿ خَلِدِينَ فِيها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا الله المنهى المضىء (٣).
   كسورة البقرة والأنعام والرعد والإسراء والمؤمنون تحدد السلوك الإسلامي المضيء (٣).
- ٣- احتوت سورة الفرقان على السجدة الثامنة من سجدات التلاوة في القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف -، وجاءت في نهاية ثلثي السورة تقريبا في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱستَجُدُواْ لِلرَّمَّنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمَّنُ ٱنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمٌ فَيُ اللَّحَمَّنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمَّنُ ٱنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمٌ فَي نَهاية ثلثي السورة تقريبا في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱستَجُدُواْ لِلرَّمَّنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمَّنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمٌ فَي فَي نَهاية ثلثي السورة تقريبا في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱستَجُدُواْ لِلرَّمَّنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمَّنُ ٱنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمْ اللَّهُ مِن اللهِ اللَّعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا
- \* محورها الرئيسي: (تسلية الرسول ﷺ والتسرية عنه، ومؤازرته وتثبيته، وهو يواجه مشركي قريش، وعنادهم وتعنّتهم معه، وجدالهم بالباطل، والرد على شبهاتهم حول الرسول ﷺ ورسالته، وبيان الفرق بين صفات عباد الأهواء والشيطان وعباد الرحمن، ومصير كل منهما). ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع رئيسية:
- ١- (١-٣٤): بيان جحود الكفار وحدانية الله تعالى، والرد على مطاعنهم في القرآن والرسول ﷺ، وبيان حالهم يوم القيامة.
- ٢- (٣٥- ٦٢): مواجهة تعنت الكفار بذكر إهلاك بعض الأمم المكذبة، وبيان دلائل قدرة الله الواسعة في الكون، وتخلل ذلك
   تسلية الرسول ﷺ وتثبيته.
  - ٣- (٦٣-٧٧) : صفات عباد الرحمن.

- الشعراء: جمع شاعر؛ وهو قائل وناظم الشعر. وسميت بسورة الشعراء؛ لأنها تفردت بين سور القرآن بذكر لفظ الشعراء في آخر السورة؛ وذلك للرد على المشركين في زعمهم أن محمدا على كان شاعرا، وأن ما جاء به من قبيل الشعر، فرد الله عليهم ذلك الكذب والبهتان بقوله سبحانه: ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ﴿ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا
- ٣ ٣ (طسم) الشعراء أو (طسم) الْمِاتَثَيْنِ : وسميت بـ(طسم)؛ لافتتاحها بالحروف المقطعة (طا، سين، ميم)، وقيدت بـ(الشعراء) أو (الْمِاتَتَيْن)؛ لتمييزها عن سورة القصص التي بدأت بنفس الأحرف.
- ٤- الجامعة: قد يكون سبب تسميتها بالجامعة؛ لأن أول سورة بحسب النزول جمعت ذكر الرسل أصحاب الشرائع المعلومة
   إلى الرسالة المحمدية.
- ٥- الظُلَّة: بمعنى الغمامة أو السحابة، وسميت بذلك لذكر عذاب يوم الظلة في قصة سيدنا شعيب عليه في قوله تعالى: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَا خَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُلَّةَ إِنَّهُ, كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ ﴾.

|                      | 1                                                                                              |                                                                                                                                     | -                                                                                                      | · , · ,                                                                                                              | ·                                                                                                           |                                                                            |                                                        |                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | زمن نزولها                                                                                     | طولها                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                      | فاتح                                                                                                        | تها                                                                        |                                                        |                                                                                                                                  |
| تصنيفها              | مکیة<br>( <u>۱۷</u> –۸۲)                                                                       | المئون<br>( <u>۱۰</u> –۱۱)                                                                                                          |                                                                                                        | ، التهجي<br>_ ۲۵)                                                                                                    | ثلاثة حروف<br>(۸–۱۷)                                                                                        | ﴿طسّمَ                                                                     |                                                        | الطواسيم أو الطواسين                                                                                                             |
|                      | (// (-1//)                                                                                     | (11-11)                                                                                                                             | 117                                                                                                    |                                                                                                                      | (1٣- <u>٨</u> )                                                                                             | (1- <u>1</u> )                                                             |                                                        | <u> </u>                                                                                                                         |
| عدد                  | آیاتها ومتوسطها : ۷٪                                                                           | ۲۲ (قصيرة) صف                                                                                                                       | صفحاتها: ١٠                                                                                            | أسطرها : ٤٨                                                                                                          | ۱ کلماتها : ۱۳۱۸                                                                                            | حروفها: ۲                                                                  | ٥٥٧٣                                                   | لفظ الجلالة (الله): ١٣                                                                                                           |
| ترتيبها              | المصحف                                                                                         | ے : (۲۲)                                                                                                                            |                                                                                                        | النزول:                                                                                                              | (٤٧)                                                                                                        |                                                                            | الطو                                                   | ل: (۱۷)                                                                                                                          |
| موقعها               | بدايتها الجز                                                                                   | ، (۱۹) الحزب                                                                                                                        | ب (۳۷) ا                                                                                               | ربع (۳)۱۱۷                                                                                                           | نهايتها الجزء                                                                                               | (۱۹)                                                                       | الحزب (                                                | (۳۸) الربع (۲)۱۰۰                                                                                                                |
| حجمها                | ربع = ٤                                                                                        |                                                                                                                                     | حزب=                                                                                                   | 1                                                                                                                    | جزء = ٥,٠                                                                                                   |                                                                            | نسب                                                    | ة حجمها = ۱,۷ ٪                                                                                                                  |
| حروف<br>فواصل آياتها |                                                                                                | (197                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                      | (٣                                                                                                          |                                                                            | J                                                      | (٤):                                                                                                                             |
| تحزيب<br>القرآن      | نهاية الثمر                                                                                    | ن الخامس                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                      | ﴿ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ                                                                                    | ٱلْعَلِيمُ الْ                                                             | <b>*</b> (n                                            |                                                                                                                                  |
| فذل ها               | وَفُضِّلْتُ بِالْمُهَ                                                                          | سْقَعِ ﷺ قَالَ : قَالَ<br>صَّلِ)). رواه البيهة<br>حثين؛ التي أوتيها ال                                                              | بيهقي في شع                                                                                            | ب الإيمان (١٢                                                                                                        | َّنَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَ<br>۲۱٬)، وحسن إسناد                                                     | انَ الزَّبُورِ الْــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | ُمِئِينَ، وَهَ                                         | مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،<br>مة (١٤٨٠). و(سورة                                                                          |
| قتراس بر جا          | لزاما: ﴿ قُلُّ مَا َ<br>على هذا الإنذار<br>التأكيد على تسا<br>تناسب مطلع سور<br>واختتمت بتأكيد | عُ بَوُّا بِكُرُّ رَبِّي لَوْلَا دُ<br>ي: ﴿ فَقَدَّكَذَّبُوا ﴿ فَسَا<br>لِية الرسول ﷺ ومؤ<br>إذ الشعراء مع خاتمته<br>هذا التهديد: ﴿ | لَا دُعَاقُكُمُ<br>فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَكُؤُ<br>رمؤازرته تجاه<br>نمتها؛ حيث ابت<br>وسَيُعْلَمُ ٱلَّذِ | نُقَدَّ كَذَّبَتُمْ فَسَ<br>مَا كَانُواْ بِهِــ يَد<br>با يلقاه من تعنه<br>أت بتهديد المَّ<br>نَ ظَلَمُواً أَيَّ مُن | وَفَ يَكُونُ لِزَامُا ﴿<br>شُهُمْزِءُونَ ۞﴾، وكذ<br>ت الكفار وتكذيبهم وا<br>كذبين : ﴿ فَقَدْ كَذَبُواْ ۖ فَ | كُنُّ﴾ وجاء<br>لك يوجد ت<br>ستهزائهم.<br>سَيَأْتِهِمْ أَنْكَة<br>وكذلك مقد | ء في بدايا<br>تناسب بي<br>وُأْ مَا كَانُو<br>دمة السور | بين بأن عذابهم سيكون قسورة الشعراء التأكيد ين محور السورتين في أَ بِهِ يَسَّنَهُ زِءُونَ الله وخاتمتها تحدثتا عن الكفار حول ذلك. |

اسلوب القصص غالب على سورة الشعراء، يشغل معظم السورة: فمجموع آياتها (٢٢٧) آية، منها (١٨٢) آية تحتوي على قصص سبعة أنبياء، وهي قصص هادفة تبين رعاية الله للمرسلين، وسنة الله – تعالى – في إهلاك المعاندين، وهذه القصص مقسمة على الترتيب التالي: موسى (٥٩ آية)، إبراهيم (٣٦ آية)، نوح (١٨ آية)، هود (١٨ آية)، صالح (١٩ آية)، لوط (١٦ آية)، شعيب (١٦ آية) – عليهم الصلاة و السلام –(١).

- ٢- خُتمت كل قصة من قصص الأنبياء، بالإضافة لمقدمة السورة، بلازمة مكررة وهي قوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ السَّعَ مُرَهُمُ مُ مُوَّمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقَدْ تَكْرَرَتْ ثَمَانِي مَرَات؛ ليكون ذلك أبلغ في الاعتبار، وأشدَّ تنبيهاً لذوي القلوب والأبصار؛ فَإِنَّهُ قَدْ يتأثر بالتكرار من لا يتأثر بالمرة الواحد (٢٠).
- ٣- علل المفسرون ختم اللازمة السابقة باسمين من أسماء الله الحسنى (الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)، لأن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه،
   وذلك برحمة الله ولطفه، وتضمنت إهلاك المكذبين له، وذلك من آثار عزته (٣).
- ٤- توحدت الآيات التي افتتحت بها قصة (نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام -)، فقد افتتحت جميعها بمثل ما افتتحت قصة نوح، وهي قوله تعالى: ﴿كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنِّ الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنِّ الْمَكُمُ مَا يَعِيمِ الْمُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ اللّهَ عَلَيْ مَن اللّهِ عَلَيْ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرٍ إِنَّ أَخِيرٍ إِنَّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللّهِ عَلَيْ مَن السّماء الأقوام ونبيهم، وذلك للتأكيد على وحدة دعوة رسل الله تعالى -. ولاشك أن تكرار هذا الافتتاح، وتكرار ما اختتمت به قصص الأنبياء جميعا، يدل على الوحدة البنائية اللفظية لسورة الشعراء والموضوعية أيضاً.
- ٥- ركزت قصص سورة الشعراء على فن الحوار بين الرسل الكرام عليهم السلام وأقوامهم، فالسورة نزلت في وقت الجهر بالدعوة؛ وذلك توجيهًا وتدريبًا للصحابة والدعاة من بعدهم على كيفية الحوار مع قومهم (١٠).
- ٦- تعتبر سورة الشعراء ثاني سورة من القرآن من حيث كثرة عدد الآيات؛ فعدد آياتها (٢٢٧) آية، فهي تأتي بعد سورة البقرة التي عدد آياتها (٢٨٦) آية. ولكن من حيث الطول فهي تأتي في المرتبة السابعة عشرة؛ بسبب قصر آياتها (٥٠٠).
- ٧- انتصفت آيات القرآن الكريم البالغة ( ٦٣٣٦) عند الآية (١٨٦) من سورة الشعراء، وهي قوله تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّتْلُنَا وَ إِن نَّظُنُّكَ لِمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ (١).
- ٨- سورة الشعراء هي أول سور ( الطواسين أو الطواسيم )، وهي ثلاث سور جاءت في المصحف مرتبة: أولها الشعراء ثم النمل ثم القصص، وسميت بذلك لأنها افتتحت بالحروف المقطعة ( طسم ( الشعراء والقصص) ، طس ( النمل ) (٧)
  - ٩- سورة الشعراء هي آخر سورة في قسم المئين.
- ‡ المحور الرئيسي: (تسلية الرسول ﷺ وتثبيته في مواجهة تكذيب المشركين واستهزائهم بالنذر، وإعراضهم عن آيات الله تعالى -، من خلال ذكر قصص الأنبياء السابقين وما حل بالمعاندين من أممهم، والتأكيد على عقيدة التوحيد والبعث، وإثبات أن القرآن وحي من رب العالمين، وأنه منزه عن أن يكون شعرا ومن أقوال الشياطين). ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع , ئسبة :
- ۱ المقدمة : (۱ ۹) : تسلية الرسول على والتهوين عليه مما يلاقيه من عناد المشركين، وبيان أنه مؤيد بمعجزة القرآن، وتهديد المشركين من عاقبة تكذيبهم واستهزائهم.
- ۲- القصص (۱۰-۱۹۱): تسلية الرسول ﷺ بذكر قصص الأنبياء، وبيان وحدة دعوتهم، وتكذيب أقوامهم، و بيان سنة
   الله تعالى في إهلاك الأمم المكذبة لرسلها، ونصر أوليائه .
- ٣- الخاتمة (١٩٢ ٢٢٧): بيان أن القرآن منزل من عند الله تعالى-، ورد شبهات المنكرين لنزوله، وأمر الرسول على النوكل على الله بعد الإنذار، وتبشير المؤمنين بالنصر، وتحذير الظالمين بسوء المنقلب والمصير.



- (٢) في ظلال القرآن ٤/٢١٢٣.
- (٣) مَصَاعِدُ النَّظَر للإشْرَافِ عَلَى مَقَاصِدِ السَّور ٢/٢٠٢.
  - (٤) البرهان ١٧٨.
  - (٥) معجم علوم القرآن ٧٣.
  - (٦) دراسات في علوم القرآن ٣١٩.
    - (٧) في ظلال القرآن ٤/٢١٢٢.

### (١٦) سورة النحل

- (١) تفسير السعدى ٤٣٥.
- (٢) التحرير والتنوير ١٤/٢٥٩.
- (٣) التبيان في آداب حملة القرآن ١٣٤.
  - (٤) التفسير الوسيط ٨/ ٩٦.
    - (٥) خواطر قرآنية ١٩٦.

### (١٧) سورة الإسراء

- (۱) فتح الباري ۸ / ۳۸۸.
- (۲) معجم علوم القرآن ۲۸٦.
- (٣) نظم الدرر ۱۱/ ۵۰۸، و دراسات في علوم القرآن الكريم ص ٢٩٤.
  - (٤) نحو تفسير موضوعي ٢/ ٦٨.
  - (٥) نحو تفسير موضوعي ٢/ ٧٠، والتحرير والتنوير ١٥/ ٦٥.
    - (٦) التبيان في آداب حملة القرآن ١٣٤.
      - (۷) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۹۳.

# (۱۸) سورة الكهف

- (۱) فتح الباري ۸ / ۳۸۸.
- (۲) خواطر قرآنية ۲۲۳، مع قصص السابقين في القرآن ۲/ ۱۲، وجاء في كتاب: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ۲/ ٥٠٥، قول المؤلف: (وسرّ عصمة من حفظ تلك الآيات منه اشتمالها على عجائب وآيات يمنع تدبرها من فتنته، وأيضاً ففي أولها ذكر أولئك الفتية الذين نجاهم الله من جبار زمنهم فتعود بركتهم على قارئها حتى ينجيه الله كما أنجاهم وفي آخرها ﴿أَنَحُسِبَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَنْ يَنْ فَلُواْ وَلِيَا الله كما أنجاهم في (الكهف: ١٠٢)).
  - (٣) تفسير الطبري ١٧/ ٥٥٣.
- (٤) توسط ذكر قصة آدم عَلَيْكُلِم مع إبليس قصص سورة الكهف فيها مؤشرأن سبب هذه الفتن هو إبليس لعنه الله تعالى لذا قال تعالى مشنعا على من يتولى إبليس العدو: ﴿...أَفَنَتَخِذُونَهُ، وَذُرِيَّتَكُم وَأُولِكَ آءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمُ عَدُولًا بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ الكهف ).
  - (٥) مع قصص السابقين في القرآن ٢/٧.

### (۱۰) سورة يونس

- (١) في ظلال القرآن ٣/ ١٧٤٦.
- (٢) دراسات في علوم القرآن الكريم ص ٢٩٤.
- (٣) الإتقان ٢/ ٢٧٧، تفسير ابن كثير ٢/ ٣٦٢.

# (۱۱) سورة هود

- (۱) شرح النووي على صحيح مسلم ٢/٩.
  - (۲) تفسير ابن عطية ۳/ ۲۱۱.
  - (٣) نحو تفسير موضوعي ٢/ ١٧.
  - (٤) في ظلال القرآن ٤/ ٢٨٤٣.
    - (٥) تفسير الألوسى ٦/ ١٨٩.
- (٦) دراسات في علوم القرآن الكريم ص ٢٩٤.

# (۱۲) سورة يوسف

- (١) القصص القرآني للخالدي ٢/ ٧٥.
  - (٢) تفسير المنار ٢/ ٢٠٧.
  - (٣) تفسير البغوي ٢١٢/٤.
- (٤) قصص القرآن الكريم لفضل عباس ٣٧٩.
  - (٥) البرهان ١٧٩.
- (٦) البرهان ١٧٩، ، ١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن ٢٧٤.

# (۱۳) سورة الرعد

- (١) البرهان ١٣٨.
- (۲) المكى والمدنى فى القرآن الكريم ٤٨٤.
  - (٣) التبيان في آداب حملة القرآن ١٣٤.
    - (٤) خواطر قرآنية ١٧٩.
    - (٥) مباحث في علوم القرآن ٢٩٤.
      - (٦) تفسير المنير ١٣/١٥٠.
      - (۷) التحرير والتنوير ۱۳/۲۷.

# (۱٤) سورة إبراهيم

- (١) تفسير الألوسي ٧/ ١٦٩، التفسير الواضح ٢/ ٢٤٣.
  - (٢) مباحث في علوم القرآن الكريم ٢٢٧.
    - (٣) البرهان ١٢٩.

### (١٥) سورة الحجر

(١) التحرير والتنوير ١٤/٥.

### تابع سورة الكهف

- (٦) البرهان ١٧٨، الإتقان ١/ ٢٤٤.
- (٧) سبق أن بينت أن العد الذي اعتمدته في عد الكلمات والحروف هو ما قام به الباحث عبدالرزاق عباوي بالتعاون مع مركز نون للدراسات القرآنية. انظر ص ١٠، وانظر موقع المركز على شبكة الإنترنت: www.islamnoon.com.
- (٨) هذا بحسب عد مركز نون. أما ما ذهب إليه الزركشي (البرهان ١٧٨) أن نهاية نصفه الأول بحسب الكلمات: كلمة ﴿وَٱلْجُلُودُ ﴾ من قوله تعالى في سورة الحج: ﴿ يُصَمَّهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمٌ وَٱلْجُلُودُ ﴾ فهو بعيد.

# (۱۹) سورة مريم

- (۱) فتح الباري ۸ / ۳۸۸.
- (٢) في ظلال القرآن ٤/ ٢٣٠٠، و نحو تفسير موضوعي ٢/ ٩١.
  - (٣) التبيان في آداب حملة القرآن ١٣٤.
- (٤) وقد ذكر لفظ (كلًا) في القرآن ثلاثًا وثلاثين مرة في خمس عشرة سورة، كلها في النصف الأخير؛ لأن هذا النصف نزل أكثره بمكة، وأكثرهم جبابرة، فتكررت فيه على وجه التهديد.انظر: دراسات في علوم القرآن لمحمد بكر ص٤٧.
- (٥) حدثت الهجرة للحبشة في العام الخامس من البعثة . انظر : الرحيق المختوم ٩٤.
- (٦) المباهلة : الْمُلَاعنَة وَهِي أَن يجمع الْقَوْم إِذَا اخْتلفُوا فِي شَيْء فَيَقُولُونَ لعنة الله على الظَّالِم منا أَو الْمُبْطل منا. دستور العلماء ٣/ ١٤٠.
- (٧) تفسير ابن كثير ٣/١١٨، وهناك موضع رابع ولكنه ذكر مع بني اسرائيل أيضا في سورة الجمعة، انظر بطاقة سورة الجمعة.

# (۲۰) سورة طه

- (۱) قال الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: (فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: ﴿ اللَّهَ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا هُو اَلْحَیُّ الْقَیُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وَفِي سُورَةِ اللهِ كَالَةَ اللهِ هُو اَلْحَیُ الْقَیُومُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل
  - (٢) فتح الباري ٨ / ٣٨٨.
  - (٣) مصاعد النظر ٢/ ٢٧٩.
- (٤) روح البيان ٥/ ٣٦١. قال الماوردي: (قوله عز وجل: ﴿طه﴾ فيه سبعة أقاويل: أحدها:.. يا رجل؛.. الثاني: أنه اسم من أسماء الله تعالى وَقَسَمٌ أَقْسَمَ بِهِ... الثالث: أنه اسم السورة ومفتاح لها. الرابع: أنه اختصار من كلام خص الله رسوله بعلمه. الخامس: أنه حروف مقطعه يدل كل حرف منها على معنى. السادس: معناه: طوبى لمن اهتدى،.. السابع: معناه طَإِ الأَرْضَ بقدمك، ولا تقم على إحدى رجليك يعني في الصلاة،... و يحتمل ثامناً: أن يكون معناه طهّر، ويحتمل ما أمره بتطهيره وجهين: أحدهما: طهر قلبك من الخوف. والثانى: طهر أُمَّتك من الشرك). تفسير الماوردي ٣/ ٣٩٣.
  - (٥) الإتقان ١ / ٢٠٤، القصص القرآني ٢/ ٢٧٠.
    - (٦) تفسير الألوسي ٨/ ٤٦٣.

# (٢١) سورة الأنبياء

- (١) فتح الباري ٨ / ٣٨٨.
- (٢) في ظلال القرآن ٤/ ٢٣٦٦.
- (٣) ١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن ٢١٥.
  - (٤) التفسير الواضح ٢/٥١٥.

# (٢٢) سورة الحج

- (١) المكي والمدنى من السور والآيات ١١٧.
  - (٢) تفسير القرطبي ١/١٢.
  - (٣) التبيان في آداب حملة القرآن ١٣٤.
    - (٤) صفوة التفاسير ٢/ ٢٦٧.
- (٥) فنون الأفنان في عيون علوم القرآن ٤٧٨.
  - (٦) التفسير الوسيط ٩/ ٢٧٥.

### (۲۳) سورة المؤمنون

- (١) في ظلال القرآن ٢٤٥٣/٤.
- (٢) التفسير الحديث ٥/ ٣٠١.
- (٣) في ظلال القرآن ٤/٢٤٥٢.

### (۲٤) سورة النور

- (١) أسرار ترتيب القرآن ١١٢.
- (٢) في ظلال القرآن ٢٥٣٦/٤.
- (٣) التفسير الحديث ٨/ ٣٥٣.
- (٤) تفسير ابن عطية ١٦٨/٤.
- (٥) تفسير القاسمي ٧/ ٣٨٧، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٧٢٥.
  - (٦) أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته: ۱۵۷، ۱۹۲، ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۲۲، ۲۳۲ ٤٤. ۲۳۳
    - (٧) معجم علوم القرآن ٤٣.

# (٢٥) سورة الفرقان

- (١) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ١١٨.
  - (٢) تفسير السعدي ٥٧٧.
  - (٣) نحو تفسير موضوعي ٢/ ١٣٣.
  - (٤) التبيان في آداب حملة القرآن ١٣٤.

# (٢٦) سورة الشعراء

- (١) في ظلال القرآن ٥/٢٥٨٣.
  - (٢) البرهان ٦٣٤.
- (٣) القواعد الحسان لتفسير القرآن ٥٨.
- (٤) التحرير والتنوير ١٩/ ٢٤١، خواطر قرآنية ٢٧٨.
  - (٥) التفسير الحديث ٣/ ٢٤١.
  - (٦) البرهان ١٧٨، الإتقان ١/ ٢٤٤.
    - (٧) مجمع علوم القرآن ١٨٥.



# الفسم الثاث



# القسم الثالث: المثاني

- ١- تعريف المثاني: ما ولي المئين، لأنها ثنتها، أي كانت بعدها فهي لها ثوان، والمئون لها أوائل، ولم تبلغ
   آياتها مئة آية، وقيل سميت مثاني من التكرار، لأنها تقرأ في الصلوات أكثر من غيرها، أو لتكرار القصص
   و الأنباء فيها.
- ٢- تحديد قسم المثاني: يبدأ قسم المثاني من سورة النمل(١) إلى سورة الحجرات(٢)، وهي ثلاث وعشرون سورة، كلها من المثاني ما عدا سورة الصفات فهي من المئين، ولكن أدرجت في قسم المثاني. فيصبح عدد سور المثاني في قسمها اثنتين وعشرين سورة، وهناك ثمان سور من المثاني سبق ذكرها: سورة واحدة في قسم الطوال وهي الأنفال، وسبع سور في قسم المئين وهي: الرعد، وإبراهيم، والحجر، والنور، والفرقان، فيصبح عدد سور المثاني في القرآن الكريم: ثلاثين سورة.
- ٣- فضل المثاني: عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَخِطْتُ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ((أَعْطِيتُ مَكَانَ الْتَوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمُفَصَّلِ). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن الممثل إلى المُفَصَّلِ). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠).

# بيانات سور المثاني الثلاثون

| نسبة<br>حجمها | عدد<br>أرباعها | عدد<br>أحزابها | عدد<br>أجزائها | عدد<br>ألفاظ<br>الجلالة | عدد<br>حروفها | عدد<br>کلہاتہا | عدد<br>أسطرها  | عدد<br>صفحاتها | عدد<br>آیانها | عدد<br>سورها |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| // የፕ , አ     | ٧٩,٢           | 19,1           | ۹,۹            | 914                     | ١٠٦٨٨٤        | Y00.Y          | <b>Y A 9</b> • | 197            | 1.440         | ٣٠           |

<sup>(</sup>۱) بناء على ما ذهبنا إليه في قسم المئين أن آخر قسم المئين سورة الشعراء، وسورة النمل تلي سورة الشعراء، فتكون أول المثاني؛ لأن قسم المثاني يلي قسم المئين كما وضحنا في التعريف. وذهب الشيخ سعيد حوى في كتابه (أساس التفسير) أن أول المثاني سورة العنكبوت، وأن القصص آخر المئين؛ وقد يكون ذلك بناءً على أن النمل والقصص تشترك مع الشعراء بأنها جميعا تشكل مجموعة الطواسين أو الطواسيم، لأن هذه السور الثلاث تبدأ بحروف التهجي (طسم، طس). ولكن لو نظرنا لتعريف المئين فإنه لا ينطبق على النمل والقصص، فكلاهما آياتهما أقل من مئة آية، فإلحاقهما بالمثاني أولى. انظر: تعريف قسم المئين ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) بناء على أن أول المفصل الذي يلي المثاني هو سورة (ق) - كما سنوضح في قسم المفصل -، فتكون سورة الحجرات التي تسبق ســـورة (ق) آخر سور قسم المثاني. - والله تعالى أعلم -.



# سور قسم المثاني

| ملاحظة  | 7 . 1 . 1        |                                        | ـل     | تسلس  |        |
|---------|------------------|----------------------------------------|--------|-------|--------|
| هار حظه | اسم السورة       | 7 - 11 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - | المئين | القسم | المصحف |
|         | النمل            | ٩                                      | _      | ١     | **     |
|         | القصص            | ١.                                     | _      | ۲     | 47     |
|         | العنكبوت         | 11                                     | _      | ٣     | 44     |
|         | الروم            | 17                                     | _      | ٤     | ٣,     |
|         | لقمان            | ١٣                                     | _      | ٥     | ٣١     |
|         | السجدة           | ١٤                                     | _      | ٦     | ٣٢     |
|         | الأحزاب          | ١٥                                     | _      | ٧     | ٣٣     |
|         | سبأ              | ١٦                                     | _      | ٨     | ٣٤     |
|         | فاطر             | ١٧                                     | _      | ٩     | ٣٥     |
|         | یس               | ١٨                                     | _      | ١.    | ٣٦     |
| المئون  | الصافات          | _                                      | 11     | 11    | ٣٧     |
|         | ص                | 19                                     | _      | 17    | ٣٨     |
|         | الزمر            | ۲٠                                     | -      | ۱۳    | ٣٩     |
|         | غافر             | 71                                     | _      | ١٤    | ٤٠     |
|         | فصلت             | 77                                     | -      | 10    | ٤١     |
|         | الشورى           | 74                                     | -      | ١٦    | ٤٢     |
|         | الزخرف           | 7 £                                    | ı      | ١٧    | ٤٣     |
|         | الدخان           | 70                                     | -      | ١٨    | ٤٤     |
|         | الجاثية          | 77                                     | _      | 19    | ٤٥     |
|         | الأحقاف          | **                                     | _      | ۲.    | ٤٦     |
|         | محمد             | ۲۸                                     | _      | ۲١    | ٤٧     |
|         | الفتح            | 44                                     | _      | **    | ٤٨     |
|         | الفتح<br>الحجرات | ۳.                                     | _      | 74    | ٤٩     |

- ١- النمل: جمع نملة وهي حشرة خفيفة ضئيلة الجسم و تتخذ سكنها تحت الأرض وتعيش في جماعات. وسميت بسورة النمل؟ لأن لفظ النمل لم يذكر في سورة من القرآن غيرها، حيث ذكرت قصة النملة مع سيدنا سليمان علي قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَتَوَّا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمَلِ قَالَتَ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهُمَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَلَكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾. وفي ذلك إيحاء للمسلمين أن يتعلموا من هذه الأمة النظام والتعاون وإنشاء المجتمع المتكامل.
- ٢- سليمان : هو نبي الله سليمان بن نبي الله داود عليهما السلام -، أُرْسِل لبني إسرائيل، وكان نبيا وملكا. وسميت السورة باسمه؛ لأن ما ذُكِر فيها من ملك سليمان عليه مفصلا لم يذكر مثله في غيرها.
- ٣- الهدهد : طائر معروف، كان يستخدم للبحث عن الماء. وسميت السورة باسمه؛ لأن لفظ الهدهد لم يذكر في سورة من القرآن غيرها،حيث ذكر في قصة سيدنا سليمان عليه مع بلقيس ملكة سبأ، قال تعالى: ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِ كَ ٱلْوَكُ الْهُدَهُدَ أُمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَكَآبِينَ ﴿ ﴿ ﴾.
  - ٤- ﴿طُسَّ ﴾ : وسميت بها؛ لأنها انفردت بافتتاحها بهذين الحرفين المقطعين (طا، سين) دون غيرها من سور القرآن الكريم.

|                       |                                           |                                  |           |                            |            |                         |                                                                                                                                                                       |                         |        |                                        | ,             |  |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------------------------------------|---------------|--|
|                       | زمن نزولها طولا<br>مكية المثــ<br>(٨٦-١٨) |                                  | لها       |                            |            |                         | فاذ                                                                                                                                                                   | تحتها                   |        |                                        |               |  |
| تصنيفها               |                                           |                                  | -         | تروف الت<br>( <u>۱۳</u> –۹ | -          | حرفان<br>(۹- <u>۲</u> ) |                                                                                                                                                                       | ﴿طسَّ<br>(۱ <u>–۱</u> ) |        | الطواسيم أو الطواسين<br>( <u>۲</u> -۳) |               |  |
| عدد                   | آیاتها ومتوسطها : ۹۳                      | آیاتها ومتوسطها: ۹۳ (متوسطة) صفح |           | ۸,٥                        | أسطرها : ٦ | ۱۲ کلمات                | تها: ۱۱۵۰                                                                                                                                                             | حروفها : ′              | ٤٧٤٧   | لفظ الجلالة (الله): ٧                  |               |  |
| ترتيبها               | المصحف : (۲۷)                             |                                  |           |                            | النزول     | (£A):                   |                                                                                                                                                                       |                         | الط    | لول : (۲٤)                             |               |  |
| موقعها                | بدايتها الجزء                             | (14)                             | الحزب (٨" | ) الرب                     | بع (۳)'''  | نهايتو                  | ها الجز                                                                                                                                                               | (۲۰) =                  | الحزب  | ( <b>4</b> 4)                          | الربع (٢) ١٥٤ |  |
| حجمها                 | ربع = ٥,٣                                 |                                  | >         | ب = ٩,                     | • .        |                         | جزء = ٥٤,                                                                                                                                                             | •                       | نس:    | نسبة حجمها = ٥٤ , ١ ٪                  |               |  |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ن: (۸٤)                                   |                                  |           |                            |            |                         | م : (۹)                                                                                                                                                               |                         |        |                                        |               |  |
| فق کی کی              |                                           |                                  |           |                            |            |                         | ا<br>كَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِثِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،<br>٢١)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة النمل) |                         |        |                                        |               |  |
|                       | <ul> <li>تناسب مطلع سور</li> </ul>        | ة النمل مع                       | خاتمة سور | ، الشعراء<br>-             |            |                         | خنمت سورة                                                                                                                                                             |                         | اسب مع | طلع ســ                                | ورة النمل مع  |  |

- الشعراء بتهديد الظالمين بسوء المصير، قال تعالى : ﴿... وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ١٠٠٠ ، وجاء في بداية سورة النمل تأكيد هذا المصير وبيانه، قال تعالى ﴿ أُوْلَيْنِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَكَدَابِ (أي في الدنيا) وَهُمْ فِى ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخَسَرُونَ ۞﴾، ثم إن خاتمة سورة الشعراء أكدت على أن القرآن تنزيل من رب العالمين ولم تتنزل به الشياطين وما هو بقول شاعر، وجاء في بداية سورة النمل التأكيد على ذلك، قال تعالى اليوم ومن يكفر به. : ﴿ وَإِنَّكَ لَئُلُقِّي ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠٠٠ .
- خاتمتها؛ حيث افتتحت واختتمت بالتأكيد على الإيمان باليوم الآخر وتهديد من لا يؤمن بهذا اليوم، وبالمقارنة بين حال من يؤمن بهذا

- ١- اختصت بذكر البسملة فيها مرتين: في بدايتها، وفي قصة كتاب سليمان على البلقيس، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ, مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ, بِسَـمِـ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال
- ٢- استغرق أسلوب القصص ما يزيد عن نصف السورة بقليل (٥٧ آية)، و تحتوي على قصص خمسة أنبياء، وقد ذكرت قصصهم على الترتيب التالي: موسى (٨ آيات)، داود وسليمان (٣٠ آية)، صالح (٩ آيات)، لوط (٥ آيات) عليهم السلام –، ويلاحظ أنه تم التركيز على قصة سليمان عليه ولذلك سميت باسمه في الأسماء غير المشهورة.
- ٣- أطول قصة ذكرت في السورة قصة سيدنا سليمان عن وهي تختلف عن قصص معظم الأنبياء؛ حيث ركزت على ملك سيدنا سليمان عن وعلمه الواسع، وجيشه العظيم، ومدى التقدم العمراني لمملكته، حتى إن بلقيس ملكة سبأ لما رأت ذلك أسلمت، وفي ذلك إشارة للأمة الإسلامية بمقومات الدولة والحضارة الإسلامية التي ستقوم على الإيمان والعلم(٢).
- ٥- ذهب بعض العلماء إلى أن سورة النمل احتوت على أجمع الآيات التي سيقت للاستدلال على توحيد الله سبحانه وتعالى وتضمنت أنواع الأدلة العقلية والمنطقية : (الإبداع، والعناية، والفطرة، والهداية، والغاية)، وقد ذكرت في خمس آيات مرتبة في قوله تعالى : ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِن السّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا في قوله تعالى : ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السّمَوَةِ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِن السّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مِعْ اللَّهُ مِعْ اللَّوْنُ السّمَاءِ وَالْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلِلَهَا أَنهَدُوا وَجَعَلَ خِلِلَهَا أَنهَدُوا وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنهَدُوا وَجَعَلَ خَلَلَهَا أَنهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَمَا الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- ٦- احتوت الآيات السابقة على لازمة قرآنية تكررت خمس مرات في خاتمة كل آية، وهي قوله تعالى ﴿أُولَكُ مُعَ ٱللهِ ﴾، وقد جاءت للتأكيد على تفرد الله تعالى بالخلق والعبادة ونفي الشريك(٠).
- ٧- اختصت بذكر حوار بين الإنسان ومخلوقات أرضية أخرى، فذكرت حوار النملة والهدهد والجن مع سليمان على، ثم ذكرت في ختام السورة الحوار الذي سيكون مع الدابة التي تخرج من الأرض في آخر الزمان تكلم الناس، وهي من أشراط الساعة الكبرى، قال تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوأً بِعَاينتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال
- محور السورة: (إثبات عقيدة التوحيد وبيان عاقبة المشركين، والتأكيد على الإيمان باليوم الآخر وبيان أهواله ومصائر الخلق فيه، وتسلية الرسول على وتثبيت فؤاده في مواجهة الكفار المعاندين، وبيان أهمية العلم في بناء الأمم وتقدمها)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع رئيسية:
- ١- المقدمة (١-٦): بيان أن هداية القرآن لا تكون إلا لمن آمن به، وبيان صفات هؤلاء المؤمنين، ومقارنتها بصفات الجاحدين
   باليوم الآخر، والتأكيد على تلقى الرسول على هذا القرآن من الله تعالى.
- ٢- القصص : (٧-٨٥) : قصص بعض الرسل عليهم السلام مع قومهم، والتركيز على قصة سليمان عيد مع بلقيس ملكة سبأ.
- ٣- التعقيب (٩٥-٩٣): أدلة تفرد الله بالخلق والعبادة، وتقرير الإيمان باليوم الآخر وبيان أشراطه وأهواله، وتحذير الكافرين المعاندين، وتسلية الرسول على الله المعاندين، وتسلية الرسول على المعاندين، وتسلية الرسول المعاندين، وتسلية المعاندين، وتسلية المعاندين، وتسلية المعاندين، وتسليق المعاندين، وتسلية المعاندين، وتسليق المعاندين،

- أسمساؤها
- القصص : الأخبار المتتبعة، ووجه التسمية بذلك وقوع لفظ ﴿ ٱلْقَصَصُ ﴿ فيها عند قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْفَصِص . . . ( الشيخ الكبير فيما لقيه في القصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصص موسى عليه الذي قصّه على الشيخ الكبير فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها إلى مدين .
- ۲- ۳- ﴿ طَسَمَ ﴾ القصص، أو ﴿ طَسَمَ ﴾ موسى وفرعون : وسميت بـ (طسم)؛ لافتتاحها بالحروف المقطعة (طا، سين، ميم)،
   وقيد ت بـ (القصص) أو (موسى وفرعون)؛ لتمييزها عن سورة الشعراء التي بدأت بنفس أحرف التهجي.

|                       | زمن نزول                 | لها طو                                                                          | لها         |                          |             |         | 2                        | فاتحتها               |       |          |                                  |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------|----------|----------------------------------|
| تصنيفها               | مکیة<br>(۸۹– <u>۱۹</u> ) | المثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        |             | حروف اا<br>( <u>۱٤</u> – |             |         | ئة حروف<br><u>۹</u> –۱۳) | رطسه<br>۲- <u>۲</u> ) | ,     |          | بم أو الطواسين<br>( <u>۳</u> –۳) |
| عدد                   | آياتها ومتوسط            | لها : ۸۸ (متوسطة)                                                               | ) صفحا      | اتها : ۱۱                | أسطرها :    | ١٦٣     | کلماتها : ۱٤۳۰           | حروفها :              | ٥٨٦١  | لفظ الج  | علالة (الله): ٢٧                 |
| ترتيبها               | ال                       | لمصحف : (۲۸)                                                                    |             |                          | النزو       | ول : (٩ | (٤                       |                       | الط   | ول : (۱٤ | (                                |
| موقعها                | بدايتها                  | الجزء (۲۰)                                                                      | الحزب (     | ٣٩) ال                   | بع (۲) ۱۵۰۰ | نو      | الج الج                  | عزء (۲۰)              | الحزب | (٤٠)     | الربع (۲)^۱۰۰                    |
| حجمها                 | ربع                      | ٤,٥=                                                                            |             | حزب = ۱۲                 | ١,          |         | جزء = ٥٦                 | ٠, ٠                  | نس    | بة حجمه  | % \ , \ = \                      |
| حـروف<br>فواصل آياتها | :                        | (٨١)                                                                            |             | م : (۳)                  |             |         | ر : (۲)                  | (                     |       | ل:       | (٢)                              |
| فضلها                 | وَ فُضِّلْتُ             | بْنِ الْأَسْقَعِ رَهِ اَنَّ فَ<br>تُ بِالْمُفَصَّلِ)). را<br>ر) من المثاني، الت | واه البيهقي | ې في شعب                 | ، الإيمان   | Y 19Y)  |                          |                       |       |          |                                  |

- قذاسبها
- تناسب مطلع سورة القصص مع خاتمة سورة النمل
   السابقة؛ وذلك بحديثهما معاً عن تلاوة القرآن،
   فقد جاء في خاتمة سورة النمل ﴿ وَأَنْ أَتَلُوا الْفَرْءَانَ فَمَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنّما يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَ فَقُلُ إِنّما أَنا مِنَ الْمُنذِدِينَ ﴿ اللّهِ ، وجاء في بداية سورة القصص ﴿ تِلْكَ ءَايَنتُ الْكِئنِ اللّهِ بِينِ اللّهِ مَوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِاللّهِ الْمُبِينِ ﴿ اللّهِ عَلَيْكَ مِن نَبّا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِاللّهِ لِقَوْمِ ثُومِمْنُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

المحديث عن القرآن الكريم: جاء في مطلعها: ﴿ طَسَمَ ﴿ اللهِ يَلْكَ عَلَيْتُ الْكَرِيمِ : جاء في مطلعها: ﴿ طَسَمَ ﴿ اللهِ يَلْكَ عَلَيْتُ الْكَرِيمِ نَا القرآن الكريم : جاء في خاتمتها: ﴿ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَايَتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتَ إِلَيْكَ ... ﴿ الله جاء في بدايتها وعد الله تعالى لأم موسى برد ابنها لها: ﴿ ... إِنَّا رَادُّوهُ إِلْيَكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الشَّهِ الله تعالى لأم موسى برد ابنها لها: ﴿ ... إِنَّا رَادُّوهُ إِلْيَكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الشَّهِ الله لرسوله وَجَاعِلُوهُ مِنَ الشَّرَعَ الله لرسوله الله لرسوله المُقرَّءَاتُ لَرَّادُكُ إِلَى مَعَادِ ... ﴿ هَا مَا مَا يَلْكُ اللهُ اللهُ

- ۱- استخدمت السورة أسلوب القصص، فقد استغرقت القصص ما يزيد على نصف السورة (٤٨ آية)، وقد اختصت بذكر
   قصة سيدنا موسى عليه على النحو التالي: أولا: قصة موسى عليه مع فرعون (٤١ آية)، ثانيا: قصة قارون الذي بغى
   على قوم موسى عليه (٧ آيات).
- ٧- قصة موسى على ذكرت في كثير من سور القرآن، ولكن نجد أنها في سورة القصص ركزت على قصة سيدنا موسى على من من مولده إلى بعثته، وذكرت تفاصيل لم تذكر في سواها: كقتله للقبطي وخروجه إلى مدين وزواجه من بنت الرجل الصالح، وفصلت أكثر في محنة ميلاده ونشأته في قصر فرعون؛ ولذا ذهب الشيخ سليمان الجمل لتسميتها بسورة (موسى)، وقد تفرد بذلك(١).
- ٣- قصة سيدنا موسى على الإطلاق، حتى قيل (كاد القرآن الكريم على الإطلاق، حتى قيل (كاد القرآن الكريم على الإطلاق، حتى قيل (كاد القرآن أن يكون كله لموسى)، وقد تكرر اسم سيدنا موسى على (٣٤) مرة) في (٣٤) سورة، وأكثر السور التي ذكرت قصته بالتفصيل: الأعراف، طه، القصص (٢).
- ٤- سور: الشعراء والنمل والقصص مرتبطة بعدة روابط: فهي نزلت متنالية، ووضعت في المصحف متنالية أيضا، وتسمى بالطواسين أو الطواسيم لافتتاحها بالحروف المقطعة ((طسم (الشعراء والقصص)، طس (النمل))، ويكاد يكون منهاجها واحدا، في سلوك مسلك العظة والعبرة، عن طريق قصص الغابرين، وجميعها افتتحت بذكر قصة موسى عيهم، وكذلك جميعها اختتم بالتهديد والوعيد للمعاندين والمخالفين (٣).
- \* محورها الرئيسي: (الثقة بوعد الله تعالى ونصره وقدرته، في مواجهة طغيان السلطة والجاه كطغيان فرعون، وطغيان المال والعلم كطغيان قارون، قال تعالى: ﴿ يِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ بَعَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًّا وَالْعَلَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ كَطغيان قارون، قال تعالى: ﴿ يِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ بَعَعَلُهَا لِللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْمُنْفِقِينَ اللَّهُ وَتُبِيته في مواجهة عناد كفار مكة وإبطال شبهاتهم حول الدعوة). ويمكن تقسيم السورة لخمسة مقاطع رئيسية:
  - ١ المقدمة (١ ٢) : بيان صفة القرآن أنه كتاب معجز، وواضح في بيانه وأحكامه وتشريعاته.
  - ٧- (٣-٣٤) : قصة موسى عليه مع فرعون لإظهار قوة الله تعالى وقدرته في مواجهة طغيان السلطة.
- ٣- (٤٤-٥٧): التعقيب على قصة موسى على وربطها بدعوة الرسول على البيان صدقه، وبيان وحدة موقف المكذبين للرسل لعنادهم، وجولة في مجادلة المشركين والرد على شبهاتهم، وتحذيرهم من عقاب الله تعالى، وبيان حالهم يوم القيامة.
  - ٤- (٧٦-٨٤): قصة قارون لإظهار قدرة الله تعالى قي مواجهة الطغيان بالمال .
- ٥ الخاتمة (٨٥-٨٨): وعدُ الله تعالى لرسوله على بالعودة إلى مكة، والمن عليه بنزول القرآن، والتحذير من مساندة المشركين والخضوع لصدهم، والأمر بتوحيد الله تعالى.

أسمساؤها

العنكبوت: حشرة ذات بطن و لها أربعة أزواج من الأرجل تنسج نسيجا رقيقا مهلهلا من لعابها تصيد به طعامها. ووجه إطلاق هذا الاسم على هذه السورة أنها اختصت بذكر مثل العنكبوت في قوله تعالى فيها ﴿مَثَلُ الَّذِيكَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ أَوْلِكَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكبوت أَنِّف الله تعالى ضرب كَمَثَلِ الْعَنكبوت الله تعالى ضرب العنكبوت الله تعالى ضرب اتخاذ العنكبوت بيتا، مثلا لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله، وهي الأصنام والآلهة المزعومة، يلجأون إليهم ويعتمدون عليهم؛ بجامع الضعف والوهن في كليهما. ولم يرد لفظ (العنكبوت) في غيرها من السور، ولا يعرف للسورة اسم آخر.

|                                           |                                                                                                                                                                                          |               | فاتحتها                      |            |                   |                                 |             | طولها                                                                                                                                                                                                          |                             |                               | ولها      |                          |                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| (اَلَّهُ ﴾<br>(٣-٢)                       |                                                                                                                                                                                          |               | (ثة حروف<br>( <u>۱۰</u> –۱۳) |            | •                 | حروف التهجي<br>( <u>۱۵</u> –۲۹) |             |                                                                                                                                                                                                                | المثاني<br>( <u>۱۱</u> –۳۰) | المثــاني<br>( <u>۱۱</u> -۳۰) |           | مکیة<br>(۸٦– <u>۲۰</u> ) |                      |
| علالة (الله): ٢٤                          | لفظ الجلالة (الله): ٢٤                                                                                                                                                                   |               | حروفها : ٢٥٦٤                |            | کلماتها : ۹۷٦     |                                 | أسطرها : ۲۰ | ۸:                                                                                                                                                                                                             | ٦٩ (متوسطة) صفحاتها: ٨      |                               |           | آياتها ومتوسط            | عدد                  |
| ('                                        | طول : (۲٦)                                                                                                                                                                               |               |                              |            | النزول : (۸۵)     |                                 |             |                                                                                                                                                                                                                | المصحف: (٢٩)                |                               |           |                          | ترتيبها              |
| الربع (۱) ۱۳۱                             | (٤١)                                                                                                                                                                                     | الحزب         | ء (۲۱)                       | الجز       | هايتها            | نو                              | بع (۳)۱۰۹   | الر                                                                                                                                                                                                            | حزب (٤٠)                    | י) ול                         | الجزء (٢٠ | بدايتها                  | موقعها               |
| % 1 , <b>T</b> = <b>L</b>                 | نسبة حجمها = ٣,١٪                                                                                                                                                                        |               |                              | ء , ٣٧ = ء |                   |                                 | ۰٫۱ جزء     |                                                                                                                                                                                                                |                             | ربع = ۳                       |           |                          | حجمها                |
|                                           | ر : (۳)                                                                                                                                                                                  |               |                              | م: (۷)     |                   |                                 |             |                                                                                                                                                                                                                | ن: (۹۰)                     |                               |           |                          | حروف<br>فواصل آياتها |
| مُسَالِمُونَ اللهُ                        | عا إِلَّا ٱأ                                                                                                                                                                             | نا يَعْقِلُهُ | لِلنَّاسِّ وَمَ              | بريُهكا    | أَمْثُنَالُ نَصَّ | ؞ٵڵٲ                            | وَيَلْكَ    | نهاية ونهاية ونهاية<br>الثلث الثاني السدس الرابع التسع السادس                                                                                                                                                  |                             |                               |           | تحزيب<br>القرآن          |                      |
| ُ<br>نْجِيلِ الْمَثَانِيَ،<br>۱۱). و(سورة | ُ<br>((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثْانِيَ،<br>، الإيمان(٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة |               |                              |            |                   |                                 |             | <ul> <li>عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَ عَنْ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِيهِ وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيم العنكبوت) من المثاني، التي أوتيها النبي ﷺ مكان الإ</li> </ul> |                             |                               |           |                          |                      |

- تناسب مطلع سورة العنكبوت مع خاتمتها؛ حيث افتتحت بذكر سنة الله تعالى في ابتلاء المؤمنين، وحثهم على مجاهدة أهوائهم والصبر على الابتلاء، قال تعالى : ﴿ وَمَن جَلْهَدَ فَإِنَّمَا يُجْلِهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَغَيْ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، واختتمت ببيان فضل مَن صبر على المحن وجاهد نفسه، قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَلَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِيَنَهُمْ شُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠).

١- من أواخر ما نزل من القرآن المكي، بل ذهب ابن عباس - ﴿ إِلَى أَنها آخر ما نزل في مكة (١) ولذا نجد أنها اختصت بذكر هجرة سيدنا إبراهيم ﴿ في قوله تعالى : ﴿ فَعَامَنَ لَهُ وُوطُ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ وهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ (١) ﴾ ؛ تمهيدا للطلب من المؤمنين بالهجرة للمدينة كما جاء في قوله تعالى في نفس السورة : ﴿ يَكِيبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةُ فَإِيْنَى فَأَعْبُدُونِ (١) ﴾ ، وكذلك هيَّأت السورة المؤمنين لملاقاة أهل الكتاب في المدينة بأن حثتهم على مجادلتهم بالتي هي أحسن في قوله تعالى : ﴿ وَلَا يُحَدِلُوا أَهْلَ ٱلْحَيْنَ إِلّا بِالّتِي هِي آحْسَنُ إِلّا ٱلّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُم وَقُولُواْ ءَامَنَا بِاللّذِي أَنْزِلَ إِلَيْهَا وَإِلَاهُمُ وَعِدُ وَغَيْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١) ﴾ (١)

- ٢- السورة المكية الوحيدة التي ذُكِر فيها لفظ المنافقين، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَلَيَعْ لَمَنَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْ لَمَنَ السورة اللهُ ا
- ٣- أسلوب القصص استغرق ما يزيد عن ثلث السورة بقليل (٢٧ آية)، وقد جاءت مرتبة على النحو التالي : نوح (آيتان)، إبراهيم
   (١٢ آية)، لوط (٨ آيات)، شعيب (آيتان) عليهم السلام-، عاد وثمود، وموسى عليه مع قارون وفرعون وهامان (٣ آيات).
- ٥- روى ابن حبان (٢٥٥١) وصححه الألباني عن أبي هريرة رَشِينَ قال : قيل يا رسول الله إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق قال : ((سينهاه ما تقول)). أي ستنهاه صلاته عن السرقة؛ يشير على إلى قوله تعالى : ﴿.. وَأَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ إِلَى الصَّكَلُوةَ لَا الصَّكَلُوةَ لَا الله عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ ... ﴿ ﴿ ﴾ سورة العنكبوت.
- المحور الرئيسي: (بيان سنة الله تعالى : في ابتلاء المؤمنين لتمييز الصادق من الكاذب، ونصرة المؤمنين الصادقين وإهلاك
   الطغاة المعتدين على حدود الله)، وهي تنقسم لثلاثة مقاطع رئيسية :
  - ١ (١ ١٧) : حقيقة الإيمان، وسنة الابتلاء والفتنة، وبيان مصير المؤمنين والمنافقين والكافرين.
  - ٧- (١٤ ٤٥) : ذكر نماذج من قصص السابقين الدالة على سنة الابتلاء للمؤمنين، وإهلاك الطغاة.
- ٣- (٦٦- ٦٩) : بيان موقف المؤمنين من أهل الكتاب، والرد على مَن يجحد بالكتاب ويطلب المعجزات، ودعوة المؤمنين للهجرة، وتقرير الكفار بوحدانية الله تعالى، وتثبيت المؤمنين المجاهدين وتبشيرهم بنصر الله لهم.

- الروم: اسم قوم، يقال أصلهم من روما، وهم أمة ذات مدنية وحضارة وقوة، وكانت لهم مملكة تحتل قطعة من أوروبا وقطعة من آسيا الصغرى وهي بلاد الأناضول وعاصمتهم القسطنطينية، وقد امتد سلطانهم في بلاد كثيرة، وسميت السورة باسمهم لافتتاحها بذكر غلبة الروم، قال تعالى: ﴿غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ فَي فِرَهَا مِن القرآن؛ ولم يرد اسم الروم في غيرها من القرآن؛ وللدلالة على تلك المعجزة الباهرة، التي تدل على صدق أنباء القرآن العظيم بالأمور الغيبية، حيث أخبر تعالى أن الروم ستنتصر على الفرس بعد هزيمتها في بضع سنين: ﴿ ... وَهُم مِن بَعَّدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ آَ فِي يِضْعِ سِنِينَ ﴾ .. ﴿ فَهُم مِن بَعَّدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ آَ فِي يِضْعِ سِنِينَ ﴾ .. ﴿ فَهُم مِن بَعَّدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ قَالِي يضْع سِنِينَ السورة اسم آخر.

|                      | زمننز                    | ولها                             |                             | طولها   |          |                       |            |                                | فاتحت        | ها                  |               |                            |  |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------|----------|-----------------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------------|--|
| تصنيفها              | مکیة<br>(۲ <u>۱</u> –۸۲) |                                  | المثاني<br>( <u>۱۲</u> –۳۰) |         |          | حروف ا<br>( <u>۱٦</u> |            | ثلاثة حروف<br>( <u>۱۱</u> –۱۳) |              | , l                 |               | ﴿الَّهُ ﴾<br>(٢ <u>-٤)</u> |  |
| عـد آياته            | آياتها ومتوس             | طها : ۲۰ (مت                     | وسطة)                       | صفحاتها | ٦,٥:١    | أسطرها : ١٤           | كلماتها    | ۸۱۷:                           | حروفها :     | 4545                | لفظ الج       | طلالة (الله): ٢٤           |  |
| ترتيبها              | 1                        | المصحف: (۳۰)                     |                             |         |          | النزول :              |            |                                | الطول : (٣٥) |                     |               |                            |  |
| موقعها بد            | بدايتها                  | دايتها الجزء (٢١) الحزب (٤١) الر |                             | ٤) الر  | بع (۲)۲۲ | نهايتها               | الجزء      | (۲۱)                           | الحزب (٤١)   |                     | الربع (٤) ١٦٤ |                            |  |
| حجمها                | ربع                      | ربع = ۲,۳ حزب = ٥٧               |                             |         | ٠,       | جز                    | ، ۳ = ۰ بس |                                |              | نسبة حجمها = ٥٠, ١٪ |               |                            |  |
| حروف<br>فواصل آياتها |                          | ن:(٤٥)                           |                             |         |          | م:(٤)                 |            |                                | ر:(۲)        |                     |               |                            |  |

- الحقق أبي رَوْحِ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِيْقِ، عَنِ النَّبِيِّ عِيْقِ أَنَّهُ: صَلَّى الصَّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الرُّومِ فَأَوْهَمَ، وفي لفظ (فَلَبَسَ عَلَيْهِ بَعْضُهَا)، قَالَ: ((إِنَّمَا لَبَسَ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ الْقِرَاءَةَ؛ مِنْ أَجْلِ أَقْوَامٍ يَأْتُونَ الصَّلَاةَ بِغَيْرٍ وُضُوءٍ، فَإِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَا مَنْ عَلَيْهِ بَعْضُهَا). رواه الإمام أحمد (١٥٨٧٢ ١٥٨٧٣)، وحسن إسناده ابن كثير، وذكر أن الحديث يدل على استحباب فأَحْسِنُوا الْوُضُوءَ)). رواه الإمام أحمد (١٥٨٧٢ ١٥٨٧٣)، وحسن إسناده ابن كثير، وذكر أن الحديث يدل على استحباب قراءة سورة الروم في الفجر، وقال: (وَفِيهِ سِرٌّ عجيب، ونبأ غريب، وهو أنه عِيْقَ تَأْثَرَ بِنُقْصَانِ وُضُوءٍ مَنِ اثْتَمَّ بِهِ، فَذَلَ ذلك على أنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُوم مُتَعَلِّقَةٌ بِصَلَاةِ الْإِمَام)(١).
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِيْكَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة الروم)
   من المثاني، التي أُوتيها النبي عَلَيْ مكان الإنجيل.
- تناسب مطلع سورة الروم مع خاتمة سورة العنكبوت السابقة -؛ حيث ختمت سورة العنكبوت بوعد الله تعالى للمجاهدين بأن يهديهم السبيل ويكون معهم : ﴿ وَٱلِّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهِ دِيَنَهُمْ شُبُلنَا ۚ وَإِنَّ ٱللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۚ ﴿ وَلاشك أن المجاهدين على المبعدين المبعدين

- ‡ تناسب مطلع سورة الروم مع خاتمتها؛ حيث بدأت بوعد الله في نصر الروم بعد بضع سنين، ونصر المؤمنين، قال تعالى: ﴿... وَيُومَبِ ذِيفَرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٤ إِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَأَةٌ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ... ۞﴾، وختمت بالأمر بالصبر حتى يأتي وعد الله، قال تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّتُ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا مُوقِنُونَ 📆 🌯.
- ١- أفاضت سورة الروم في ذكر الأدلة المتعددة التي تشهد بوحدانية الله تعالى وكمال قدرته، فقد ذكرت كثير من الآيات الدالة على ذلك، منها سبع آيات كلها تبدأ بقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ ءَايَئِهِ ع ... ﴾ ثم تعدد هذه الآيات الكونية الدالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته، وقد جاءت ست آيات من هذه السبع متتالية : من الآية (٢٠) إلى الآية (٢٥)؛ وآية منفردة : الآية (٤٦). وهي أكثر سورة تكرر فيها هذه العبارة : ﴿ وَمِنْ ءَايَكِنْهِ يَ . . . ﴾ (٢).
- ٧- من أعظم ما اشتملت عليه سورة الروم: التصريح بأن الإسلام دين فطر الله الناس عليه وأن من ابتغى غيره دينا فقد حاول تبديل ما خلق الله وأنى له ذلك، قال تعالى : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَاً فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَاۚ لَا بُدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۗ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَكِحَ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠٠٠).
- ٣- ركزت سورة الروم على الإيمان باليوم الآخر، وبيان الأدلة على إثباته، وبيان حال الكفار فيه، والمقارنة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين في هذا اليوم، وقد ذكرت ذلك فيما يقارب ثلث السورة : (٢٢ آية ) مفرقة على طول السورة : بدأت من قوله تعالى : ﴿.... وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَافِلُونَ ۞﴾ في بداية السورة، وانتهت عند قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَبِدِلَّا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ ظَـلَمُواْ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٧٠٠ ﴿ فَي نَهَايَةَ السورة.
- ٤- جرت عادة السور التي تبدأ بالحروف المقطعة (٢٩ سورة) أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن كقوله تعالى: ﴿الْمَرْ الْ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدُى آلِمُنْقِينَ ٧٠٠ سورة البقرة، إلا أربع سور مما بدأت بالحروف المقطعة، جاءت بخلاف ذلك ولم يذكر بعدها شيء يتعلق بالقرآن، وهي : مريم والعنكبوت والروم والقلم(؛).
- تدور السورة حول إثبات أن الأمر كله لله تعالى، ينصر من يشاء ويخذل من يشاء، مع ذكر الأدلة الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته، والتأكيد على الإيمان بالبعث وبيان أحوال الخلق فيه، وبيان أن الإسلام دين الفطرة، وبيان طبيعة الإنسان الكافر في الجزع عند الشدة والبطر عند الفرح دون شكر ولا صبر، وتثبيت النبي علي والمؤمنين بالصبر والثقة بوعد الله تعالى بالنصر.

أسماؤها

- لقمان : هو رجل صالح آتاه الله تعالى الحكمة، واشتهر باسم (لقمان الحكيم)، واختُلِف في نبوته، فذهب الجمهور إلى أنه رجل صالح حكيم وليس بنبي ((). وسُميت هذه السورة باسمه؛ لاشتمالها على ذكر قصة لقمان وحكمته : ﴿وَلَقَدْ ءَالْيَنَا لُقَمَنَ لَا الله على ذكر قصة لقمان وحكمته : ﴿وَلَقَدْ ءَالْيَنَا لُقَمَنَ لِالْبَنِهِ وَهُو يَعِظُهُ ... (الله) ولم يرداسم لقمان في عَير هذه السورة. وليس للسورة اسم غير هذا الاسم.

|                       | زمن نزولها               |       |              | طولها                       |            |                                 |       |                                | فاتحتا | لها                         |         |        |
|-----------------------|--------------------------|-------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|-------|--------------------------------|--------|-----------------------------|---------|--------|
| تصنيفها               | مکیة<br>( <u>۲۲</u> –۲۸) |       |              | المثاني<br>( <u>۱۳</u> -۳۰) |            | حروف التهجي<br>( <u>۱۷</u> -۲۹) |       | ثلاثة حروف<br>( <u>۱۲</u> –۱۳) |        | ﴿ لَمَا ﴾<br>(۲ <u>-٥</u> ) |         | ` ,    |
| عدد آیا               | آياتها ومتوسا            | وسطة) | سطة) صفحاتها |                             | أسطرها : ٧ | ه کلماته                        | ٥٤٦:  | حروفها :                       | 7178   | ٢١٣ لفظ الجلالة (الله): ٢   |         |        |
| ترتيبها               | المصحف: (۳۱)             |       |              |                             |            | النزول                          | (ov): |                                |        | الط                         | ول: (٥٤ | (:     |
| موقعها ب              | بدايتها الجزء (٢١) ال    |       | الحزب (٤١) ا |                             | بع (٤)۲۱   | نهايتها                         | الجزء | (۲۱)                           | الحزب  | الحزب(٤٢) الربع(١)          |         |        |
| حجمها                 | ربع = ۱٫۳                |       |              | ب = ۳۳                      | • ,'       | ج                               | ٠,١٥= |                                | نسب    | بة حجمها = ٢٥ , ٠ ٪         |         |        |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ر : (۱٦)                 |       |              | م: (۸)                      |            | ن: (۷)                          |       | د:(۲)                          |        | ظ:(۱)                       |         | ظ: (۱) |

- ١- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَ عَنْ قَالَ النَّبِيُّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة لقمان)
   من المثاني، التي أوتيها النبي على مكان الإنجيل.
- ٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ)) ثُمَّ قَرَأً : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ,
   عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنْزِلُكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ اللَّهُ ﴾ [لقمان: ٣٤] رواه البخاري (٤٧٧٨) وأحمد في مسنده (٤٧٦٦) واللفظ له.
  - تناسب مطلع سورة لقمان مع أواخر سورة الروم السابقة -؛ وذلك باشتراكهما في الحديث عن وصف القرآن وبيان موقف الكفار منه:
     فقد جاء في أواخر سورة الروم بيان شمولية القرآن وإعجازه، وصد الكفار عنه، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنّاسِ فِي هَلذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِ مَثَلٍ وَلَينِ حِثْمَهُم بِنَايةِ لِلَقُولُنَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ أَنتُمْ مِن كُلِ مَثلٍ وَلَينِ حِثْمَهُم بِنَايةٍ لِلَقُولُنَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَا مَثْلِلُونَ ﴿ وَلَينِ حِثْمَةُم بِنَايةِ لِلْقَوْلَ اللّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ أَنتُمُ القرآن بِلّا مُثْطِلُونَ ﴿ وَفِي مطلع سورة لقمان جاء وصف القرآن بالحكمة والهداية والبشرى، قال تعالى : ﴿ يَلْكَ ءَاينَتُ ٱلْكِئنْ مِن الْحَكْمَةُ وَلَه المَدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ ءَاينَئُنَا وَلَى مُسْتَكُمِرًا كَأَن لَمْ عَنْهُ عَلَيْهِ ءَاينَئُنَا وَلَى مُسْتَكُمِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كُأَنَ فِي أَذُنْهُ وَقَرًا فَبَشِرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ \* وَإِذَا أَنْتُلِي عَلَيْهِ ءَاينَئُنَا وَلَى مُسْتَكُمِرَاكَانَ لَمْ لَيْمَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَقَرًا فَيْقُولُ أَنْ يَعْلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَقَرًا فَيْقُولُ اللّهُ وَقَرَالًا فَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ يَعْمَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَقَوْلًا فَيْشِورُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

احتوت سورة لقمان على ثمان آيات تعتبر من الآيات الجوامع؛ حيث جمعت وصايا لقمان الحكيم لابنه، وهي وصايا نافعة جدا شملت على: التحذير من الإشراك، والأمر ببر الوالدين، ومراقبة الله لأنه عليم بخفيات الأمور، وإقامة الصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر، والتحذير من الكبر والعجب، والأمر بالاتسام بسمات المتواضعين في المشي والكلام. وقد جاءت هذه الآيات في وسط السورة من قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمْنَ الْحِكْمَةَ ... (الله على المنافقة المثالها في سور أخرفي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِن صَوِّتِكَ إِنَّ أَنكر الله والمؤمنون والفرقان - تحدد السلوك الإسلامي المضيء (۱).

- ٧- وصْفُ الكتاب بالحكمة في بداية السورة: ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ثَا ﴾ مناسبٌ لجو السورة الكريمة؛ لأن موضوع الحكمة قد تكرر فيها، فقد ذكرت الآيات إيتاء لقمان الحكمة، ووصاياه لابنه التي تدل على حكمته: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا لُقَمْنَ الْحَكمة قد تكرر فيها، فقد ذكر اسم الله تعالى الحكيم مرتين: ﴿ .. وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ثَا ﴾ ، وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَوَ ٱلْعَرِيرُ الْحَكَيمُ مَنْ أَلَاكُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعَدِهِ عَسَبْعَةُ ٱلجَمُرِ مَّا نَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ ، فن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعَدِهِ عَسَبْعَةُ ٱلجَمُرِ مَّا نَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ ، فناسب أن يختار هذا الوصف من أوصاف الكتاب المجيد، على طريقة القرآن في التنسيق بين الألفاظ والمواضيع (٣) ولذا من مقاصد السورة: إثبات الحكمة للكتاب اللازم منه حكمة منزله سبحانه في أقواله وأفعاله (١٠).
- حركزت السورة على العلاقة بين الآباء والأبناء، حيث حثت الآباء على حسن تربية أبنائهم من خلال وصايا لقمان الحكيم لابنه، وكذلك حثت الأبناء على بر والديهما، قال تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمُهُ، وَهُناً عَلَى وَهْنِ وَفِصَلْهُ،
   في عَامَيْنِ أَنِ ٱشْصَحُر لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَ على المسؤولية الفردية في ختام السورة؛ في عَامَيْنِ أَنِ ٱشْصَحُر لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ وَكَن رغم ذلك أكدت على المسؤولية الفردية في ختام السورة؛ بأن كلا من الأب والابن مسؤول عن عمله يوم القيامة، قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَأَخْشَواْ يَوْمًا لَا يَجْزِع وَالِدْ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا .. (٣٠) ﴿ (٠٠).
- جاء في سورة (لقمان) آيتان توضحان آيتين ذكرتا في سورة (الأنعام)، فقد ذكر الظلم في سورة الأنعام مجملا في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْبٍ أُولَتِيكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُه تَدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾، وجاءت سورة لقمان فوضحت أن المقصود بالظلم الشرك، قال تعالى: ﴿ .. إِنَ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَظِيدٌ ﴾ وجاء تفصيلها في آخر آية من سورة لقمان مجملة، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزَلِكُ الْفَيْتَ ... ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ كُما في الموضعين السابقين (١٠).
   أفضل طرق التفسير، وخاصة إذا كان بتوجيه من النبي عَلَيْهُ كما في الموضعين السابقين (١٠).
- محور السورة: (معالجة قضية العقيدة المتمثلة: بتوحيد عبادة الخالق و شكر آلائه، واليقين باليوم الآخر وما فيه من حساب،
   وإثبات النبوة. وبيان الموافقة بين ما جاء به القرآن من الحكمة المنزلة، وما جاء به لقمان الحكيم من الحكمة المأثورة عنه)،
   ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
- ١-(١-١): خصائص القرآن، وحال مَن انتفع به من المؤمنين، ومَن أعرض عنه من الأشقياء، وجزاء كل منهما. والاستدلال بخلق السموات والأرض على وحدانية الله وإبطال الشرك.
  - ٧- (١٢ ١٩) : وصايا جامعة من لقمان الحكيم لابنه؛ تبدأ بتوحيد الخالق، وتختم بحسن الخُلق مع الخَلق.
- ٣- (٣٠- ٣٤) : إثبات نعم الله تعالى الظاهرة و الباطنة، وسعة علمه، وشمول قدرته على البعث وكل شيء؛ لبيان أن الله هو الإله الحق وما عداه باطل، والأمر بتقوى الله، وبيان مفاتح الغيب.



- ٢- ٣-٤ ﴿ الْمَرْ اللَّ تَمْزِيلُ ﴾ السجدة، أو ﴿ تَمْزِيلُ ﴾ السجدة، أو ﴿ الْمَرْ اللَّ تَمْزِيلُ ﴾ : وهي تسمية السورة بمفتتحها، وبالسجدة التي وردت فيها؛ وقد يكون ذلك تمييزا لها عن سورة فصلت التي سميت أيضا بـ (حم السجدة).
- المضاجع: جمع مضجع وهو المرقد أو الفرش ومواضع النوم؛ وسميت بذلك لوقوع لفظ المضاجع في قوله تعالى: ﴿ نَتَجَافَىٰ جُدُوبُهُمُ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ... (١٠٠٠).
  - ٦- سجدة لقمان: لوقوعها بعد سورة لقمان؛ لئلا تلتبس بسورة فصلت التي سميت أيضا بـ (سجدة غافر).
- الْمُنَجِّيَة : وذلك لما رواه الدارمي (٣٧٣٠) عن خالد بن معدان وهو تابعي : ''اقْرَءُوا الْمُنَجِّيَة ، وَهِيَ ﴿الْمَرَ لَنَ تَنْزِلُ ﴾؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ بَالْمَنَجِّيَة ، وَهِيَ ﴿الْمَرَ لَنَ تَنْزِلُ ﴾؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقْرَؤُهَا مَا يَقْرَأُ شَيْئًا غَيْرَهَا، وَكَانَ كَثِيرَ الْخَطَايَا، فَنشَرَتْ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ وَقَالَتْ : رَبِّ اغْفِرْ لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ لَخُولَا لَهُ بِكُلِّ خَطِيئَة حَسَنَةً ، وَارْفَعُوا لَهُ دَرَجَةً ''.
- ۸- السجدة الصغرى: هذه التسمية غير مشهورة عند المفسرين، ولكنها رويت عن عطاء وهو تابعي وابن طاووس، وتسميتها
   بالسجدة معروف، ولكن وصفها بالصغرى؛ فلعل يكون ذلك لتميزها عن سورة فصلت، والله أعلم.
- ٩- الْمُنْقَسِمَة : هذه التسمية غير مشهور عند المفسرين، ولكنها رويت عن عطاء وهو تابعي؛ وعلل تسميتها بذلك لأنها تنقسم إلى
   قسمين في قبر صاحبها : قسم عند رأسه وقسم عند رجليه تجادل عنه حتى نجا من عذاب القبر.

|                      | زمننز                 | ولها          |       | طولها                       |         |                              |        |         | فاتحة                       | لها     |          |                   |
|----------------------|-----------------------|---------------|-------|-----------------------------|---------|------------------------------|--------|---------|-----------------------------|---------|----------|-------------------|
| تصنيفها              | مکی<br>۱- <u>۲۳</u> ) |               |       | المثاني<br>( <u>۱٤</u> -۳۰) |         | <b>حروف</b><br>- <u>۱۸</u> ) | •      |         | ژنهٔ حروف<br><u>۱۳</u> –۱۳) |         |          | (الّمَ ﴾<br>(١-٢) |
| عبد                  | آياتها ومتوس          | طها : ۳۰ (متو | وسطة) | صفحات                       | بها : ۳ | أسطرها : ٣                   | ٤ كلما | ۲۷۲ : ۱ | حروفها                      | 1087    | لفظ ال   | جلالة (الله): ١   |
| ترتيبها              | 1                     | لمصحف : (     | (٣٢)  |                             |         | النزول                       | (Vo):  |         |                             | الطول   | ل : (۱٥) | (V)               |
| موقعها               | بدايتها               | الجزء (۲۱     | ٢) ال | لحزب (٢؛                    | ٤) الر  | ربع (۱)°۱۰                   | نهايته | الجزء   | (۲۱),                       | الحزب ( | (23)     | الربع (۲)**       |
| حجمها                | ربع                   | ١,٤=          |       | ; <del>-</del>              | زب = ۳۵ | ٠,١                          | -      | رء = ۱۸ | •                           | نسبة    | : حجمها  | % • , <b>٤٧</b> = |
| حروف<br>فواصل آياتها |                       | ن : (۲۷)      |       |                             |         | م: ر                         | (٢)    |         |                             | J       | (١):     |                   |

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَا اللّهِ عَالَ : كَانَ النّبِيُ ﷺ : (( يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ ﴿الْمَرَ الْ مَنِيلُ ﴾ السَّجْدَة، وَ﴿هَلُ أَنَ عَلَى الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّة : (السِّرُّ فِي قِرَاءَتِهِمَا فِي صَلَاةٍ فَجْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُمَا تَضَمَّنَنَا مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ يَوْمَهَا، فَإِنَّهُمَا اشْتَمَلَنَا عَلَى خَلْقِ آدَمَ، وَعَلَى ذِكْرِ الْمَعَادِ؛ وَحَشْرِ الْعِبَادِ، وَذَلِكَ يَكُونُ فِي يَوْم الْجُمُعَةِ، فَفِي قِرَاءَتِهِمَا تَذْكِيرٌ لِلْعِبَادِ بِمَا كَانَ فِيهِ وَيَكُونُ). قال الصنعاني معلقا : (لِيَعْتَبِرُوا بِذِكْر مَا كَانَ، وَيَسْتَعِدُّوا لِمَا يَكُونُ)".
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ صَلَىٰ قَالَ:قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ،وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِثِينَ،وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة السجدة) من المثاني، التي أُوتيها النبي ﷺ مكان الإنجيل.

- ٤- عَنْ كَعْبِ الأحبار ﷺ قَالَ : "مَنْ قَرَأَ ﴿ تَنزِيلُ ﴾ السَّجْدَةَ و ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، كُتِبَ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا سَبْعُونَ سَيِّئَةً، وَرُفعَ لَهُ بِهَا سَبْعُونَ دَرَجَةً " رواه الدارمي في سننه (٣٤٥٢)، وقال محقق الكتاب حسين سليم: إسناده صحيح وهو موقوف على كعب.
- عَنِ ابْنِ طاووس- وهو عطاء عَلَىٰهُ : "أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِسُورَةِ السَّجْدَةِ الصُّغْرَى ﴿الْمَرْ الْمَدَ الْمَالُونَ اللّهِ الْمَالُونَ ﴿ ١٩٥٨ ) وصححه محقق الكتاب : الدكتور أحمد السلوم.
   السلوم.
- ٦- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَلَاثٌ عَلَاثٌ عَلَاثٌ الْنَ رَجُلَيْنِ فِيمَا مَضَى كَانَ يَلْزَمُ أَحَدُهُمَا (تَبَارَكَ) والآخِرُ (السَّجْدَةَ الصُّغْرَى)، فأمَّا صَاحِبُ (السَّجْدَةِ الصُّغْرَى) فَانْقَسَمَتْ فِي قَبْرِهِ قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقِسْمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقِسْمٌ عِنْدَ رَجْلَيْهِ حَتَّى نَجَا، فَامُنْقَسِمَةً ". رواه المستغفري في فضائل القرآن (٨٦٠) وصححه محقق الكتاب: الدكتور أحمد السلوم.
  - ناسبت سورة السجدة مع خاتمة سورة لقمان السابقة –؟
     حيث ختمت سورة لقمان بالتحذير من يوم القيامة وببيان مفاتيح الغيب الخمسة التي منها (علم الساعة)، وجاء في سورة السجدة ما يقارب نصفها التركيز على اليوم الآخر، والرد على المنكرين، وبيان جزائهم في هذا اليوم، وجزاء مَن آمن، ولذا استحب تلاوة السورة في يوم الجمعة، لأنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة.

تناسب مطلع سورة السجدة مع خاتمتها؛ حيث جاء في مطلعها بيان أن مهمة الرسول على إنذار الكفار المنكرين للكتاب والنبوة بالقرآن : ﴿أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَيْهُ بَلْ هُو الْحَقَّ مِن رَبِّكِ لِتُمنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَسَهُم مِن نَذِيرٍ مِن فَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ اللهِ لَعَلَهُمْ مَهْتَدُونَ ﴿ اللهِ لَعَلَهُمْ مَهْتَدُونَ ﴿ اللهِ عَنْهُمُ مَن نَذِيرٍ مِن فَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ اللهِ بِهِ اللهِ بلاغ ثم ختمت السورة ببيان أن مهمة الرسول على تنتهي بالإبلاغ والإنذار، وعلى الكفار انتظار سوء المصير: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمُ وَانتظِرُ إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

- ١- سورة السجدة لها فضل كبير؛ لذا حرص الرسول على قراءتها في كل ليلة قبل أن ينام، وعلى قراءتها في صلاة الفجر من يوم الجمعة، ونُقل عن بعض التابعين أن هذه السورة تنجى صاحبها من عذاب القبر إذا حرص على تلاوتها.
- ٢- احتوت السورة على السجدة العاشرة من سجدات التلاوة في القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف -، وجاءت في منتصف السورة، في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِنَايَلِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُواْ سُجَّدًا وَسَبَحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَشْتَكُبِرُونَ اللهِ وَهُمْ اللهِ يَسْتَكُبِرُونَ اللهِ وَاللهِ السورة باسم هذه السجدة.
- سورة السجدة آخر السور الست بحسب ترتيب المصحف التي افتنحت بحروف النهجي : ﴿الْمَرَ ﴾، وهذه السور الست: البقرة وآل عمران وقد جاءتا متناليتان في أول المصحف، وهما من السور المدنية ومن الطوال -، ثم : العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، وقد جاءت على التوالي في نهاية ثلثي المصحف، وهي من السور المكية ومن المثاني -، ويلاحظ أن سورة إلبقرة الأولى وسورة السجدة الأخيرة افتتحتا بعد حروف التهجي بنفي الشك عن القرآن : ﴿الْمَرَ نَلُكُ ٱلْكِتَبُ مُورِةُ البقرة بِهُ هُدُى لِلْمُنَقِينَ أَنَ ﴾ سورة البقرة، ﴿الْمَرَ اللهُ مَنْ السورة المحدة المعرفة المعرفة
- ٤- سورة السجدة آخر السور- بحسب ترتيب المصحف التي افتتحت بثلاثة حروف تهجي، وعددها ثلاث عشرة سورة،
   وهي: البقرة، آل عمران، يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر، الشعراء، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة.
- عمورها الرئيسي: (بيان دلائل التوحيد، وإثبات البعث وبيان جزاء المنكرين له والمؤمنين به)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
   ١ (١ ٩): القرآن من عند الله، والحكمة من نزوله، وإثبات النبوة، وبيان دلائل وحدانية الله تعالى في خلق الكون والإنسان.
- ٢- (١٠ ٢٢): إنكار الكفار للبعث والرد عليهم، وبيان جزائهم العادل يوم القيامة، وبيان صفة المؤمنين الموقنين بالآخرة وجزائهم عند ربهم.
  - ٣- (٢٣- ٢٣) : تسلية الرسول على و وعده بالنصر، وتهديد الكفار المعاندين بسوء المصير.

- الأحزاب: جمع حزب، وهم جماعة من الناس تشابهت قلوبهم وأعمالهم. و سميت سورة الأحزاب لاشتمالها على غزوة الأحزاب في قوله تعالى: ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواً ... ﴿ اللَّهُ وَالأحزاب هم الذين تجمعوا حول المدينة، من مشركي قريش وغطفان، بالتواطؤ مع المنافقين ويهود بني قريظة، لحرب المسلمين ومحاولة استئصالهم، ولكن الله ردهم مدحورين بإرسال الرياح الشديدة وملائكته عليهم، وكفى المؤمنين القتال بتلك المعجزة الباهرة، وكانت الغزوة في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة. ولا يعرف للسورة اسم غيره.

|                      |                                                                                                                                                                               |                                                                   | - 1                                  |                                                               |                                                               |            |                              |                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | زمننزولها                                                                                                                                                                     | طولها                                                             |                                      |                                                               | )                                                             | فاتحتها    |                              |                                               |
| تصنيفها              | مدنیة<br>( <u>۱۰</u> – ۲۸)                                                                                                                                                    | المثــاني<br>( <u>۱۵</u> - ۳۰                                     |                                      |                                                               | النــداء<br>٤-١٠)                                             |            | (يَدَأَيْمُ)<br>( <u>۱</u> ) | نَّبِيُّ ﴾<br>٢)                              |
| عدد                  | آیاتها ومتوسطها : ۷۳ (ط                                                                                                                                                       | ويلة) صفحاته                                                      | ۱۰: او                               | أسطرها : ١٤٩                                                  | کلماتها : ۱۲۸۷                                                | حروفها :   | ٥٦٧٥ لفظ                     | جلالة (الله) : ٩٠                             |
| ترتيبها              | المصحف : (                                                                                                                                                                    | (٣٣                                                               |                                      | النزول : (                                                    | (9.                                                           |            | الطول : (                    | ()                                            |
| موقعها               | بدايتها الجزء (١)                                                                                                                                                             | الحزب (٢)                                                         | بع (۳) <sup>۱۱۷</sup>                | نهايتها الجز                                                  | (۲۲)                                                          | الحزب (٤٣) | الربع (۳) ۱۲۱                |                                               |
| حجمها                | ربع = ٥ , ٤                                                                                                                                                                   | >                                                                 | زب = ۱۲                              | ١,                                                            | جزء = ٥٦,                                                     | •          | نسبة حج                      | % 1 , VT = le                                 |
| حروف<br>فواصل آياتها |                                                                                                                                                                               | (YY):I                                                            |                                      |                                                               |                                                               | ك :        | (1)                          |                                               |
| تحزيب<br>القرآن      | نهاية العشر السابع                                                                                                                                                            |                                                                   | هِيَنِهُ                             |                                                               | ، مِنكُنَّ بِفَنْحِشَةٍ ثُّهُ<br>وَكَاكَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ |            |                              | Ś                                             |
| فضا ها               | <ul> <li>ا عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقِ</li> <li>وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ</li> <li>الأحزاب) من المثا</li> <li>عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَ</li> <li>القرآن (٤٢٤) وص</li> </ul> | )). رواه البيهقي<br>ني، التي أوتيها ال<br>زِّبٍ، قَالَ: كَتَبَ إِ | في شعب<br>نبي ﷺ مُ<br>لَيْنَا عُمَرُ | ، الإيمان (١٩٢<br>كان الإنجيل.<br>يَعْظُنُهُ أَنْ «تَعَلَّمُو | ۲)، وحسن إسناد<br>إ سُورَةَ النِّسَاءِ وَالْأَ                | ه الألباني | ني السلسة (٠                 | ۱٤/). و(سورة                                  |
| قذ اسب محا           | <ul> <li></li></ul>                                                                                                                                                           | السابقة بأمر النبي<br>ابهم، وبدأت سور<br>الكافرين والمنافة        | إ ﷺ بالإ<br>ة الأحزار<br>نين، واتبا  | عراض عن المره عليه                                            | : بدأت سورة الأ-<br>والمنافقين، وخ                            | تمت بتوء   | د المنافقين و                | طاعة الكافرين<br>كفار بالعذاب،<br>سق بدؤها مع |
| خصائصها              | ۱ افتنحت السورة بنداء ا<br>وهي أكثر سورة يتكر<br>بيته؛ وهذا يدل على                                                                                                           | ر فيها هذا النداء،                                                | وذلك لأ                              | ن محورها الرئيـ                                               | سي يدور حول الآدا                                             |            |                              |                                               |

٢- احتوت سورة الأحزاب على آية تعتبر - كما قال ابن كثير - : (أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي التَّأَسِّي بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَخْوَالِهِ) (٢)، وهي قوله تعالى : ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمَرِّمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّه كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ مَ وَكما احتوت على الآية التي تحث المسلمين على الصلاة على النبي ﷺ لفضله في إنقاذ الأمة من الضلال والكفر، قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَسَلُواْ مَسَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ اللهِ عَلَى النبي الله على الله والكفر، قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَسَلُهُ أَوْلِكُ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا وَالْمَلَى اللهُ وَالْمُوالِي اللهُ وَاللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

- ٣- احتوت على آية تعتبر من جوامع الآيات؛ حيث جمعت عشر صفات تكون الشخصية المسلمة، وهي قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَل
- ٤- الآية السابقة ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَنتِ ... ﴿ تَعتبر أصلا في المساواة بين الرجال والنساء في العمل والجزاء ''؛ فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ وَالنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ فَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ وَالنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥] الْآيَةُ. وَأَنْزَلَ ﴿ أَنِّ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِن ذَكْمٍ أَنْ أَنْنَى ﴾ [آل عمران: ١٩٥]. رواه الحاكم وصححه (٣٥٠) ووافقه الذهبي.
- ٥- تقع أحداث السورة فيما بين السنة الثانية والخامسة من الهجرة. وهي فترة حرجة لم يكن صلب المسلمين قد اشتد فيها، إذ كانوا يتعرّضون لدسائس المنافقين واليهود (٥).
- ٣- سورة الأحزاب هي السورة الوحيدة التي ذُكرَ فيها اسم أحد الصحابة صراحة، وهو سيدنا زيد بن حارثة ﴿ وذلك في قوله تعالى : ﴿ ... فَلَمّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجَنَكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوْجٍ أَدْعِيآيِهِمُ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَاكَ أَمْرُ ٱللّهِ مَفْعُولًا ﴿ وَلَمْ يذكر اسم غيره من الصحابة في القرآن الكريم، وهذا من فضائل سيدنا زيد بن حارثة ﴿ وَلَمْ يَدُلُ اللّهُ عَلَى هذه الآية حتى قيام الساعة (١٠).
- اهتمت السورة ببيان بعض الأحكام التي تنظم حياة الأسرة والمجتمع تنظيما دقيقا، وبينت ذلك من خلال بيت النبوة الذي يعتبر
   البيت القدوة للمسلمين، ومن هذه الأحكام: إبطال التبني، وجواز الزواج من زوجة الابن المتبنى إذا طلقها، وفرض الحجاب،
   وآداب الولائم، وغيرها من الأحكام.
- ٨- عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَنهُ ... ﴿ وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَنهُ ... ﴿ وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَنهُ ... ﴿ وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْشَهُ ... ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الله
- المحور الرئيسي : (أحداث غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة، وأحكام وآداب البيت النبوي، وبيان أثرهما في بناء الأسرة والمجتمع المسلم الأول لتخليصه من النفاق والعادات الجاهلية)، ويمكن تقسيم السورة لأربعة مقاطع رئيسية :
- ١ (١-٨): المقدمة: التحذير من طاعة الكافرين والمنافقين، والأمر باتباع ما أنزل الله تعالى، وإبطال التبني والظهار والتوارث بين غير الأقارب، وبيان مكانة الرسول ﷺ وزوجاته.
  - ٢ (٩-٢٧) : غزوة الأحزاب وبني قريظة : إظهار صدق المؤمنين، وكذب المنافقين، وخيانة اليهود.
    - ٣ (٢٨-٢٦) : أحكام وآداب تخص الرسول ﷺ وأهل بيته.
- ٤ (٧٣-٦٣) الخاتمة: توعد الكافرين والمنافقين، والتحذير من التعرض للرسول و والمؤمنين بالأذية، وحمل الإنسان أمانة التكليف وإشفاق الجمادات منها، وأثرها في تصنيف المكلفين.

أسماؤها

- سبأ: أرض باليمن مدينتها مأرب، وسميت بذلك لأنها كانت منازل أبناء «سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان»؛ وسميت سورة "سبأ" لأن الله تعالى ذكر فيها قصة أهل سبأ، في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ ... وَشَمَالِ ... والله عليهم بالحدائق الغناء والأراضي الخصبة، فلما كفروا النعمة، أبادهم بسيل العرم بانهيار سد مأرب. ولا يعرف للسورة اسم غيره.

|                       | زمن نزولها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | طوله                                                                                   | لها                                                                               |                                      |                                                                                      |                                                                                         | فاتحتها                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تصنيفها               | مکیة<br>(۸۱– <u>۲٤</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | المثـــانو<br>(١٦)                                                                     | -                                                                                 | الثناء على الل<br>( <u>٦</u> -١٤)    |                                                                                      | ، صفات الما<br>(٥-٧)                                                                    | لرح                                                                                                                | <b>&gt;</b>                                                                                                   | اَلْحَمَدُ لِاَ<br>(٤–٥                                                                 |                                                                                                                                                     |
| عدد                   | آياتها ومتوسطها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤ ٥ (متوسطة)                                                                                                                    | ة) صفحاة                                                                               | ماتها : ٦,٥                                                                       | أسطرها : ٥                           | ل:(٥٨)<br>نهايتها الج                                                                |                                                                                         | حروفها                                                                                                             | 4089                                                                                                          | لفظ ال                                                                                  | لجلالة (الله): ٨                                                                                                                                    |
| ترتيبها               | المصح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حف : (٣٤)                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                   | النزول                               | (o)                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                    | الط                                                                                                           | ول : (۱′                                                                                | (٣                                                                                                                                                  |
| موقعها                | بدايتها الج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مزء (۲۲)                                                                                                                        | الحزب ('                                                                               | 1 (54)                                                                            | بع (۳)'''                            | نهايتو                                                                               | الجز                                                                                    | ء (۲۲)                                                                                                             | الحزب                                                                                                         | ({ } { }                                                                                | الربع (٢) ١٧٤                                                                                                                                       |
| حجمها                 | ربع = ۸,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲,                                                                                                                              |                                                                                        | حزب = /                                                                           | ٠,                                   |                                                                                      | جزء = ٣٥,                                                                               | •                                                                                                                  | نسب                                                                                                           | ة حجمه                                                                                  | /. ١ , • Λ = L                                                                                                                                      |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ن: (۲۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر:(۱۲)                                                                                                                          | ('                                                                                     | د:(۹)                                                                             | ب:                                   | (0                                                                                   | م: (٤)                                                                                  | (                                                                                                                  | ل:(۱)                                                                                                         | (                                                                                       | ظ:(۱)                                                                                                                                               |
| تحزيب<br>القرآن       | نهاية السبع الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نهاية السبع الخامس ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ<br>عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوِيُّ |                                                                                        |                                                                                   |                                      | لِيسُ ظَنَّ                                                                          | هُ، فَٱتَّبَعُوهُ                                                                       | إِلَّا فَرِيقًا                                                                                                    | مِّنَ ٱلْمُؤْهِ                                                                                               | نِينَ ﴿                                                                                 | *(                                                                                                                                                  |
| فذا ها                | وَفُضِّلْتُ بِالْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لْأَسْقَعِ صَلَّىٰ قَا<br>فَصَّلِ)). رواد<br>لتي أوتيها الن                                                                     | واه البيهقي ف                                                                          | ، في شعب                                                                          | لإيمان (۱۹۲                          | نَ التَّوْرَاةِ<br>)، وحس                                                            | السَّبْعَ،وَمَكَ<br>ن إسناده الا                                                        | انَ الزَّبُورِ<br>ألباني في                                                                                        | الْمِئِينَ، وَ<br>لسلسة (                                                                                     | مَكَانَ الْإِ                                                                           | ُ<br>نِّجِيلِ الْمَثَانِيَ،<br>. و(سورة سبأ)                                                                                                        |
| قتاسب کا              | جاء في نهاية سو     من باب الاستب     إِنَّمَا عِلْمُهَا عِن     قَرِيبًا ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ وَرَقِي لَتَهُ وَرَقِي لَتَهُ اللهِ وَرَقِي لَتَهُ اللّهِ وَرَقِي لَتَهُ اللّهُ وَرَقِي لَتَهُ اللّهُ وَرَقِي لَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا | بعاد لها ﴿يَشَنَّ<br>نَدَ اللهِ وَمَا يُدَ<br>، وجاء في بد<br>: ﴿ وَقَالَ الَّذِيهِ<br>نَأْتِينَكُمْ مَ                         | ئْتُلُكَ ٱلنَّاسُ<br>بُدْرِيكَ لَعَلَّ<br>بدء سورة ب<br>لَذِينَ كَفَرُواْ أَ<br>(٣٠٠)، | صُ عَنِ اَلسَّاءَ<br>لَّ اَلسَّاعَةَ ذَ<br>ة سبأ التأكيد<br>إُ لَا تَأْتِينَا اَل | هٔ وَقُلُ<br>کُونُ<br>علی<br>مَاعَةً | َٰذِینَ کَفُرُهُ<br>ختمت<br>أُنهم يتم<br>اُُخِذُوا مِن<br>نُ مَّكَانٍ<br>لُغَیْبِ مِ | اُِ لَا تَأْتِينَا اَلَّا<br>ببيان حال<br>ننون لو أنهم<br>مَّكَانِ قَرِيبٍ<br>بَعِيدٍ ۖ | سَاعَةُ قُلُ الكفار الدالكفار الدالكفار الدالكفار الدالكفار الدالك ووَقَادُ الله الله الله الله الله الله الله الل | بَكَىٰ وَرَقِیَ اَ<br>﴿ وَلَوْ تَرَ<br>لُوَّا ءَامَنَـا<br>كَفُرُوا بِهِ<br>كَفُرُوا بِهِ<br>رَحِيلَ بَيْنَهَ | لَّهُ أَيْنَكَ<br>يِّنَ إِذْ فَزِ<br>بِهِمْ وَأَنَّا<br>مِمْ وَيَثَنَّ<br>مُمْ وَيَثَنَ | ساعة: ﴿ وَقَالَ كُمْ ﴿ وَقَالَ عَمْ ﴿ وَقَالَ عِهُمْ القيامة، عِمُواْ فَلَا فَوْتَ لَى فَا لَتَ نَاوُشُ مَا يَشْتَهُونَ كُمَا مَا يَشْتَهُونَ كُمَا |

أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في عدة مواضع، ولكن في ثلاثة مواضع منها أمر الله تعالى نبيه هي أن يقسم به على وقوع يوم القيامة؛ ردًّا على من أنكر وقوعه من أهل الكفر والعناد، وهذه المواضع الثلاثة – بحسب ترتيب المصحف – : أولها : في سورة يونس في قوله تعالى : ﴿وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُ هُو قُلُ إِي وَرَبِي ٓ إِنَّهُ, لَحَقُ ... ﴿ وَقَالَ النّها : في سورة سبأ في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ النّبَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السّاعَةُ قُلُ بَلَى وَرَبِي لَتَأْتِينَكُمْ ... ﴿ ) ، وثالثها: في سورة التغابن في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ النّبِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السّاعَةُ قُلُ بَلَى وَرَبِي لَتَأْتِينَكُمْ ... ﴿ ) . وهذه الآيات الثلاث لا رابع لهن في القرآن الكريم ولا نظير لهن () .

- ٢- استخدمت السورة أسلوب القصص في اثنتي عشرة آية من آياتها، قارنت بين الحضارة التي تقوم على أساس الإيمان والحضارة التي تقوم على أساس الكفر، فالأول ممثلة بمملكة داود وسليمان عليهما السلام (٥ آيات)، والثانية ممثلة بمملكة سبأ
   (٧ آيات)، فالأولى سخر الله لها الكون ونعمه لأنها بنيت على شكر المنعم، والثانية أهلكها الله لأنها بنيت على الكفر بنعم الله تعالى (٠٠).
- ٣- سورة سبأ تشبه سورة الفرقان في أنها استعرضت شبهات الكفار، وردت عليها واحدة واحدة: كالشبهات التي دارت حول التوحيد والرسالة، وركزت كثيرا حول شبهة إنكار البعث (٣).
- استخدمت السورة أسلوب الجدال والحوار لتفنيد شبهات الكفار؛ بل نرى لونا من أدب الجدال لا نظير له، وهو في غاية الإنصاف والاعتدل! حيث يتنزل فيه عارض الحق إلى مستوى خصمه، ويناشده أن يعي وأن يقبل الصواب، ﴿... وَلِنَا آزَ لِيَاكُمُ لَكُنُ هُدًى أَوْ فِ ضَلَلٍ شُرِبِ ﴿... وهذا الجدل على هذا النحو المهذب الموحي أقرب إلى لمس قلوب المستكبرين، وأجدر بأن يثير التدبر الهادئ والاقتناع العميق. وهو نموذج من أدب الجدل ينبغي تدبره من الدعاة (٤٠)، قال البغوي : (ليس هذا على طريق الشك ولكن على جهة الإنصاف في الحجاج، كما يقول القائل للآخر: أحدنا كاذب، وهو يعلم أنه صادق وصاحبه كاذب) (٥). قال السعدي : (وهذا الكلام يقوله من تبين له الحق، واتضح له الصواب، وجزم بالحق الذي هو عليه، وبطلان ما عليه خصمه) (١).
- محورها الرئيسي: (إثبات اليوم الآخر، وإبطال شبهات الكفار حول توحيد الله تعالى والرسالة والبعث، وبيان سنة الله تعالى في النعم؛ بأنها تدوم بالشكر وتزول بالكفر، وبأن علامة رضا الله على العبد بتوفيقه للطاعة وليس بإغداق النعم عليه)، ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع:
  - ١- (١-٩): تقرير الحمد لله تعالى المالك الحكيم العليم بكل شيء، وإثبات البعث والرد على منكريه وتوعدهم.
- ٢- (١٠١٠): صورة من شكر النعم في قصة داود وسليمان عليهما السلام -، وصورة لبطر النعمة في قصة سبأ، والجزاء
   المترتب على الصورتين .
- ٣- (٢٢ ٣٣): مجادلة الكفار في إبطال شركهم، وشفاعة الشركاء لهم، والرد على إنكارهم لليوم الآخر، وبيان تلاوم الأتباع
   والمتبوعين في هذا اليوم .
- ٤ (٣٤-٥٤): تسلية الرسول على شبهات الكفار حول رسالته، والمقارنة بين حال غرور الكفار في الدنيا، وحال تحسرهم في الآخرة.

- الخلق ومبدع على غير مثال سبق، و سميت بسورة ( فاطر) لافتتاحها بهذا الاسم والوصف لله عز وجل الدال على الخلق والإبداع والإيجاد للكون العظيم، والمنبئ عن عظمة الخالق وقدرته الباهرة. قال تعالى : ﴿ اَلْحَمْدُ بِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا رَضِ ... وقد ورد لفظ (فاطر) ست مرات في القرآن الكريم، ولكن لم يقع هذا الوصف لله تعالى في أول سورة سوى هذه السورة.
- الملائكة: جمع مَلَك، وهم جنس نوراني لطيف، ولكل مَلَك دور مكلف به يقوم بتنفيذه في خضوع وطاعة، والإيمان بهم من أركان الإيمان الستة. وسميت بسورة الملائكة؛ لأنه ورد في أولها وصف للملائكة يختص بهيئتهم ولم يقع في سورة أخرى، قال تعالى: ﴿ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْحِكَةِ رُسُلًا أُولِيٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُع عَزِيدُ ... ١٠٠٠).

|                       |                                                                                                               |                |                             |           |                     |         |        |                    | -             | . •            |                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|--------|--------------------|---------------|----------------|----------------------------|
|                       | زمن نزولها                                                                                                    |                | طولها                       |           |                     |         | •      | فاتحتها            |               |                |                            |
| تصنيفها               | م <b>کیة</b><br>(۲ <u>۵ –</u> ۸۲)                                                                             |                | المثاني<br>( <u>۱۷</u> –۳۰) |           | الثناء على<br>(٧-٤) |         |        | ، صفات ال<br>(٦-٧) | _             |                | مَّمَدُ لِلَّهِ ﴾<br>(٥-٥) |
| عدد                   | آیاتها ومتوسطها : ٤٥ (                                                                                        | (متوسطة)       | صفحاتها                     | ٥,٧:      | أسطرها : ٨٤         | كلماتها | ٧٧٥    | حروفها :           | 7118          | لفظ الج        | ىلالة (الله): ٣٦           |
| ترتيبها               | المصحف                                                                                                        | المصحف: (٣٥)   |                             |           | النزول : (          | (27     |        |                    | الط           | ول : (۳۷       | ('                         |
| موقعها                | بدايتها الجزء (۲۲)                                                                                            |                | الحزب (٤)                   | :) الر    | ع (۲) ۱۷۴           | نهايتها | الجزء  | ء (۲۲)             | الحزب         | (٤٤)           | الربع (٤)٢٧١               |
| حجمها                 | ربع = ۲                                                                                                       |                | >                           | زب = ٥,   | •                   | جزء     | , ۲0 = | •                  | نسب           | ة حجمها        | % • , <b>9</b> V =         |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ربع = ۲<br>ر : (۲۹)                                                                                           |                | ن                           | (٣):      | د : (۳              | (       | ب:(١   | (                  | ز:(۱)         |                | م:(۱)                      |
| فذبا م                | <ul> <li>عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَ</li> <li>وَفُضًّلْتُ بِالْمُفَصَّ</li> <li>من المثاني، التي</li> </ul> | ئَىلَِ)). رواه | ، البيهقي في                | , شعب الا | إيمان (۲۱۹۲)        |         |        |                    |               |                |                            |
|                       | <ul> <li>‡ لما خُتِمَت سورة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                                   | بأ السابقة     | بذكر هلاك                   | الكفار أ  | مداء المؤمنين       | ‡ بدأ   | ت سور  | رة فاطر بن         | قوله تعا      | لى: ﴿أَلَمْ    | مَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ       |
|                       | وتعذيبهم أشد ا                                                                                                |                |                             |           |                     |         |        |                    |               |                | ن تعالى في                 |
| :3                    | وشكره، فجاءت                                                                                                  | ت بداية س      | ورة فاطر                    | بالحمد،   | كما في قوله         | أو      | اخرها: | ﴿ وَمَا            | كَانَ ٱللَّهُ | لهُ لِيُعَجِزَ | ه<br>ه, مِن شَيْءِ  فِي    |

بدأت سورة فاطر بقوله تعالى: ﴿الْحَمَّدُ لِلّهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ...﴿ ﴾، وقال تعالى في أواخرها: ﴿... وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ, كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا السّموات والأرض وما كان ليعجزه شيء فيهما؛ فتناسق بدؤها مع ختامها.

تعالى : ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ

ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ سُورَةُ الْأَنْعَامِ. فَتَنَاسَبُ الْمُقَطَّعَانَ. وينضم

إلى ذلك تآخي السورتين في الافتتاح بالحمد وتقاربهما في

المقدار وغير ذلك.

- ١- سورة فاطر تعتبر آخر خمس سور بحسب ترتيب المصحف افتتحت بقوله تعالى : ﴿ اَلْحَمْدُ بِللّهِ ﴾، وهذه السور عند بحسب ترتيب المصحف جاءت على النحو التالي : الفاتحة، والأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر (١). وتلقب هذه السور عند بعض العلماء بمقاصير القرآن الكريم (٢).
- ٢- ذكر السيوطي تعليلاً وربطاً جميلاً لفواتح السور الخمس السابقة فقال: (افتتحت الفاتحة بقوله: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْمَعْلُولِينَ. وفي الأنعام والكهف وسبأ وفاطر لم يوصف بذلك، بل بفرد من أفراد صفاته وهو خلقُ السماوات والأرض والظلمات والنور في الأنعام، وإنزال الكتاب في الكهف، ومالك ما في السماوات وما في الأرض في سبأ، وخلقهما في فاطر؛ لأن الفاتحة أمّ القرآن ومطلعه، فناسب الإتيان فيها بأبلغ الصفات وأعمها وأشملها) (٣).
- ٣- احتوت السورة على آية اشتهرت عند المفسرين بآية القراء؛ وذلك لاحتوائها على فضل تلاوة القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كَلَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ بِجَارَةً لَن تَعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كَلَابُ اللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَثُولُ: هَذِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى
- ٤ سورة فاطر لها نسق خاص في موضوعها وسياقها، أقرب ما يكون إلى نسق سورة الرعد، فهي تشترك مع سورة الرعد في بيان
   قدرة الله وصفاته من خلال الآيات الكونية، ومجادلة الكفار وإبطال عقيدتهم(٥).
- محورها الرئيسي : (بيان قدرة الله تعالى ودلائل توحيده في الآيات الكونية، وإثبات عقيدة التوحيد وإبطال عقيدة الشرك،
   وتسلية الرسول على وتثبيته في مواجهة المعاندين)، ويمكن تقسيم السورة إلى ستة مقاطع :
  - ١- (١-٣): حمد الله تعالى الخالق والقادر والرحيم والمنعم، والتحذير من صرف العبادة لغيره.
- ٢- (١-٨): تسلية الرسول ﷺ ببيان أن تكذيب الرسل سنة سابقة، وتقرير الحشر، والتحذير من الاغترار بالدنيا واتباع الشيطان، وبيان جزاء الكافرين والمؤمنين، وحث الرسول ﷺ على عدم التحسر من إعراض الكفار.
  - ٣- (١٤-٩): بعض الآيات الكونية الدالة على قدرة الله وإمكان البعث، وبيان ضعف قدرة ما يدعى من دون الله تعالى.
- ٤- (١٥- ٢٦): الله غني عن العباد، والعباد محتاجون له، وتسلية الرسول على بأنه غير مسؤول عن هدايتهم، وأن المسؤولية فردية، ومقارنة بين صفات من يستجيب ومن لا يستجيب للدعوة، وبيان أن ما أصابه فقد أصاب سلفه من الرسل الكرام.
- ٥- (٣٧-٣٧): دلائل قدرة الله تعالى في الآيات الكونية والقرآنية، وبيان أقسام الأمة الإسلامية الوارثة للكتاب، ونعيم المؤمنين وعذاب الكافرين يوم القيامة.
- ٦- (٣٩-٥٤): جو لات في مناقشة المشركين لإبطال عقيدتهم وإثبات عقيدة التوحيد، وتهديدهم بسنة الله تعالى في إهلاك
   المعاندين، وبيان رحمة الله تعالى في إمهال المعاندين.



- ١- ﴿يس﴾: هي حروف هجائية أو مقطعة، ابتدأت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن، منها هذه السورة، فسميت بها؛ لأنها انفردت بافتتاحها بهذين الحرفين فميزت بها عن بقية السور، وتنطق (يا سين).
- ٢- قَلْبُ الْقُرْآنِ: بيّن حجة الإسلام الغزالي عَلَيْهُ وجه إطلاق ذلك عليها بأن مدار الإيمان وصحته على الاعتراف بالحشر والنشر وهو مقرر فيها على أبلغ وجه وأحسنه ولذا شبهت بالقلب الذي به صحة البدن وقوامه، وقيل سميت بذلك لأن السورة قامت على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه من إثبات التوحيد والرسالة، ومعجزة القرآن، واليوم الآخر والقدر. وجاء هذا الوصف للسورة في حديث ولكنه ضعيف(۱).
- ٣- ١٥-٥ الْمُعِمَّة، الدَّافِعَةُ، الْقَاضِيَةُ: ذكر هذه الأسماء الثلاثة بعض العلماء؛ وذلك لورودها في حديث رواه البيهقي وغيره: أَنَّ أَبَا
   بَكْرِ وَ اللهُ عِمَّةُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ((سُورَةُ يس تُدْعَى فِي التَّوْرَاةِ: الْمُعِمَّةُ، قِيلَ وَمَا الْمُعِمَّةُ؟ قَالَ: تَعُمُّ صَاحِبَهَا بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَتَدْفَعُ عَنْهُ أَهَاوِيلَ الْآخِرَةِ، وَتُدْعَى الْمُدَافِعَةُ الْقَاضِيَةُ، وَتَدْفَعُ عَنْ صَاحِبِهَا كُلَّ سُوءٍ، وَتَقْضِي لَهُ كُلَّ وَتُدْعَى الْمُدَافِعَةُ الْقَاضِيَةُ، وَتَدْفَعُ عَنْ صَاحِبِهَا كُلَّ سُوءٍ، وَتَقْضِي لَهُ كُلَّ وَتُحْمِيهِ اللهُ عَنْ صَاحِبِهَا كُلَّ سُوءٍ، وَتَقْضِي لَهُ كُلَّ حَاجَةِ..))، ولكن الحديث ضعيف جدا كما قال الألباني (٢)، ولذا لم تشتهر هذه الأسماء الثلاثة عند جمهور المفسرين.
- حبيب النجار: سماها بذلك الفيروزآبادي في البصائر، لأنها اشتملت على قصته في قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ
   رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُومِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾، ولكن لم يثبت في حديث صحيح أن الرجل المقصود في الآية هو (حبيب النجار)، وإن اشتهر ذلك عند بعض المفسرين.

|                       | زمن نزو                                                                    | ولها                                                                                  |                                                   | طولها                                                                  |                                                  |                                   |                                                   |                                                | فاتحتها                                                |                                        |                                             |                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| تصنيفها               | مكية                                                                       | 4                                                                                     |                                                   | المثاني                                                                |                                                  | حروف ا                            | لتهجي                                             |                                                | حرفان                                                  |                                        | <b>&gt;</b>                                 | ﴿ يَسَ ﴾                                                                                    |
|                       | ( <u>۲۲</u> –۲                                                             | (A-                                                                                   |                                                   | (٣٠- <u>١٨</u> )                                                       | (                                                | - <u>19</u> )                     | ٢٩)                                               |                                                | (9- <u>r</u> )                                         |                                        |                                             | (1- <u>1</u> )                                                                              |
| عدد                   | آياتها ومتوسط                                                              | با ومتوسطها: ۸۳ (متوسطة)<br>ال نروس                                                   |                                                   | صفحاتها                                                                | ٥,٨:                                             | أسطرها : ١٤                       | / كلماتـ                                          | ٧٧٤:                                           | حروفها :                                               | ٣٠٢٠                                   | لفظ ال                                      | جلالة (الله): ٣                                                                             |
| ترتيبها               | ال                                                                         | المصحف: (٣٦)                                                                          |                                                   |                                                                        | النزول :                                         | (٤١):                             |                                                   |                                                | الط                                                    | ول : (۸٬                               | (1                                          |                                                                                             |
| موقعها                | بدايتها                                                                    |                                                                                       |                                                   | بع (٤)٢٧١                                                              | نهايتها                                          | الجز                              | ء (۲۳)                                            | الحزب                                          | (٤٥)                                                   | الربع (۲) ۱۷۸                          |                                             |                                                                                             |
| حجمها                 | ربع                                                                        | ۲,۳=                                                                                  |                                                   | >                                                                      | نزب = ٦                                          | *,                                | •                                                 | ء = ٣,                                         | •                                                      | نسب                                    | ة حجمه                                      | % • , 9Y = I                                                                                |
| حـروف<br>فواصل آياتها |                                                                            |                                                                                       |                                                   |                                                                        |                                                  |                                   |                                                   |                                                | م:                                                     | (۱۲)                                   |                                             |                                                                                             |
| تحزيب<br>القرآن       |                                                                            | نهاية حز                                                                              | زب الص                                            | سحابة الخام                                                            | س                                                |                                   |                                                   |                                                | نهاية                                                  | السورة                                 |                                             |                                                                                             |
| فضا ها                | : إسناده<br>٢- عَنْ وَاثِلَةَ<br>وَفُضًلْتُ<br>من المثان<br>٣- عن ابْنِ عَ | ، جيد(٣.<br>ةَ بْنِ الْأَسْقَعِ<br>. بِالْمُفَصَّلِ)<br>اني، التي أوت<br>عَبَّاسٍ - ﴿ | رَخِوْلِيْنَ قَ<br>). رواه<br>يها النب<br>غ – قال | قَالَ:قَالَ النَّبِ<br>ه البيهقي في<br>بي ﷺ مكار<br>ل : «مَنْ قَرَأً ا | يُّ ﷺ : ا<br>أن شعب ال<br>ن الإنجيل<br>(يس) حِيد | ((أُعْطِيتُ مَكَا<br>(إيمان (۱۹۲) | انَ التَّوْرَاةِ ا<br>٢)، وحسر<br>يَ يُشرَ يَوْمِ | نَّبْعَ، وَمَكَ<br>إسناده الأ<br>عَتَّى يُمْسِ | َنَانَ الزَّبُورِ<br>الباني في ال<br>يَ، وَمَنْ قَرَأَ | الْمِئِينَ، وَ<br>سلسة (<br>هَا فِي صَ | مَكَانَ الْإِ<br>١٤٨٠).<br>دْرِ لَيْلِهِ، أ | )، قال الألباني<br>نُجِيلِ الْمَثَانِيَ،<br>و(سورة يس)<br>عُطِيَ يُسْرَ لَيْلَتِهِ<br>عباس. |

- ٤- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرو قال: حَدَّنِي الْمَشْيَخَةُ (وهم من التابعين): أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثُّمَالِيَّ، حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ،
   فَقَالَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ (يس)؟» قَالَ: فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحِ السَّكُونِيُّ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قُبِضَ، قَالَ: وَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ: "إِذَا قُرِ تَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا" رواه أحمد (١٩٩٩٥)، وحسن إسناده محققو المسند(٤)، وغضيف بن الحارث الثمالي من الصحيح على الصحيح ٥٠).
- ٥- عن يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَلَّكُ قال : "بلغني أنه من قرأ (يس) حين يصبح لم يزل في فرج حتى يمسي، وَمن قرأها حين يمسي لم يزل في فرج حتى يصبح. قال : وقد حدثني من قد جربها". رواه المستغفري في كتاب فضائل القرآن (٨٨١) وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم.
  - الماجاء في ختام سورة (فاطر) السابقة قوله تعالى: ﴿
    وَأَقْسُمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَىٰ
    مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمِ فَلَمّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مّا زَادَهُمْ إِلّا نُفُورًا ﴿
    وَالْمُراد بالنذير الرسول ﴿
    وقد أعرضوا عنه وكذبوه لما جاءهم. وافتتحت سورة (يس) بالقسم على صحة رسالته، وأنه على صراط مستقيم؛ لينذر قومًا ما أنذر آباؤهم، قال تعالى: ﴿ يَسَ ﴿ وَ الْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ اللّهُ لَيْنَ الْمُرْسَلِينَ المقطعان.
- ذُكر في أول سورة (يس) قدرة الله تعالى على إحياء الموتى: ﴿
  إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْقَ وَيَكَ تُبُ مَا قَدَّمُواْ وَ الْنَرَهُمُ وَكُلُّ الْمَوْقِ وَيَكَ تُبُ مَا قَدَّمُواْ وَ الْنَرَهُمُ وَكُلُّ الله عَلَى الْمَوْقِ فَي خاتمتها الأدلة العقلية على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى وإثبات البعث؛ ردا على شبهة الكفار المنكرين لذلك : ﴿ وَضَرَبُ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خُلْقَهُمْ قَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِي رَمِيهُ اللهُ قُلْ مَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِي رَمِيهُ اللهُ قُلْ فَيْ يَعْلِيهُمُ اللهُ عَلَيْ عَلِيهُمُ اللهُ عَلَيْ عَلِيهُمُ اللهُ عَلَيْ عَلِيهُمُ اللهُ عَناسَق بدؤها مع ختامها.
- ١- رويت أحاديث كثيرة في فضائل سورة يس ولكنها ضعيفة، حتى قال الدارقطني : (ولا يصح في الباب حديث) (١٠). ولكن لكثرة هذه الأحاديث ومتابعاتها ولما صح من آثار عن بعض الصحابة والتابعين في فضلها؛ فقد ذهب جمهور العلماء إلى استحباب قراءتها عند المحتضر، جاء في تفسير ابن كثير : (قال بعض العلماء : من خصائص هذه السورة : أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله. وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة، وليسهل عليه خروج الروح، والله أعلم)(١٠).
- ٢- اشتهر في كتب السيرة: أن الكفار لما أحاطوا بيت الرسول ﷺ ليلة الهجرة ليقتلوه، خرج عليهم الرسول ﷺ وبيده حفنة من التراب، وهو يتلو صدر سورة (يس) إلى قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكًا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْرِيهِمْ سَكًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكًا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْرِيهِمْ وَحِمْ الله أبصارهم عنه، وجعل ينثر على رؤوسهم التراب، فأتاهم آت، فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا، قال: خيبكم الله!! والله لقد خرج عليكم محمد وما ترك رجلا منكم إلّا وقد وضع على رأسه ترابا، فتفقدوا رؤوسهم فوجدوا التراب عليها كما قال(^).
- ٣- استخدمت السورة أسلوب القصص في سبع عشرة آية من آياتها، ذكرت فيها قصة أصحاب القرية الذين أُرْسِلَ لهم ثلاثة رسل فكذبوهم فأهلكهم الله تعالى.
  - ٤ تتميز سورة يس بقصر الآيات، وسهولة القراءة، وتنابع المشاهد وتنوّعها، من بدء السورة إلى نهايتها(١٠).
- \* محورها الرئيسي : (إثبات أصول العقيدة الإسلامية : التوحيد والرسالة والبعث، و بيان مدى تعنت الكفار رغم وضوح الأدلة على صدق ما جاء به الرسول على وتبشير المؤمنين المطيعين)، ويمكن تقسيم السورة إلى خمسة مقاطع :
- ١- (١-١): إثبات إعجاز القرآن ورسالة الرسول ﷺ وصفتها، وبيان شدة إعراض قومه عنه، وبيان حال المستفيدين من دعوته، وتأكيد البعث والحساب.
- ٧- (٣١-٣٣) : قصة أصحاب القرية التي توضح إصرار المعاندين على الكفر- وإهلاكهم بالصيحة، وتكريم الله تعالى للدعاة.
- ٣- (٣٣-٣٣): بعض مظاهر قدرة الله تعالى في الكون ونعمه على عباده لعلهم يشكرون ويخضعون لخالقهم، ولكن
   الكافرين معرضون عن هذه الآيات.
- ٤- (٢٨-٨٨) : إنكار الكفار يوم البعث وبيان أنه حق لا شك فيه، ومقارنة بين نعيم أصحاب الجنة وعذاب أصحاب النار.
- ٥- (٦٩- ٨٣): نفي الشعر عن رسول الله على وأنه جاء بالحق، وإثبات وحدانية الله تعالى وقدرته، وضعف آلهة المشركين، والرد على من أنكر البعث بأدلة عقلية.

- ١- الصافات: سميت بالصافات لافتتاحها بالقسم الإلهي بالصّافات، قال تتعالى: ﴿ وَالصَّنَفَاتِ صَفًا ﴿ ) والمراد بالصافات الملائكة التي تصف في السماء للعبادة كصفوف الناس في الصلاة في الدنيا، أو هم الملائكة تصف أجنحتها في الهواء واقفة حتى يأمرها الله تعالى بما يريد. وهذا هو الاسم الوحيد للسورة عند جميع المفسرين.
- الذبيح: المقصود بالذبيح هو سيدنا إسماعيل على حيث اختصت هذه السورة بذكر قصة أمر الله تعالى والده إبراهيم على بذبحه عن طريق الرؤيا، فلما هم سيدنا إبراهيم بذبحه جاءه الأمر بالفداء بدل الذبح: ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴿ الله عَلَيمِ الله عَليم الله على الله على عليه الله على عليه الله على عليه الله على الله على عليه الله على الله على الله على عليه على الله على الل

| . \y                                  | <i>y</i>       | سن وعی ا         | - <u>-</u>       | ميو سي . | عی ۵۰ سا           |             | ، دد کي ددد          |            | د ام                                        | ري د حر                                                                    | ,        | . العبية                                                                                              | <b>1</b>      | , j              |                 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------|--------------------|-------------|----------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
|                                       |                |                  | فاتحتها          | 3        |                    |             |                      |            |                                             | طولها                                                                      |          |                                                                                                       | ولها          | زمننز            |                 |
|                                       | المقسم إ       |                  |                  |          | القسم              |             |                      |            |                                             | المئسون                                                                    |          |                                                                                                       |               | مکین             | تصنيفها         |
| <i>ټ</i> ه                            | ﴿وَٱلصَّهَ     | •                |                  | 1        | (1٧-1              | 1)          |                      |            |                                             | <u> </u>                                                                   | )        |                                                                                                       | (),           | (- <u>YV</u> )   |                 |
| جلالة (الله): ١٥                      | لفظ ال         | ۳۸۲۸             | حروفها :         | ٨٥٨      | كلماتها :          | ١.,         | أسطرها : ٣           | ٧          | اتها:                                       | ا ومتوسطها: ۱۸۲ (قصيرة) صفحات<br>المصحف: (۳۷)<br>يتها الجزء (۲۳) الحزب (٤٥ |          |                                                                                                       |               | آياتها ومتوس     | عدد             |
| 7)                                    | ول : (۸)       | الط              |                  |          | (0                 | ر ( ۲       | النزول               |            |                                             |                                                                            | (        | (٣٧) : (                                                                                              | لمصحف         | I                | ترتيبها         |
| الربع (١) ١٨١                         | (٤٦)           | الحزب            | (۲۳)             | الجزء    | هايتها             | ن           | بع (۲)^۱۷۸           | الر        | نها الجزء (٢٣) الحزب (٤٥)<br>ربع = ٢,٩ حزب= |                                                                            |          | بدايتها                                                                                               | موقعها        |                  |                 |
| % \ , \ \ = L                         | ة حجمه         | نسب              | •                | , 40 =   | جزء                |             | ٠,                   | <b>V</b> = | حزب                                         | -                                                                          |          |                                                                                                       |               |                  | حجمها           |
| ق : (۱)                               |                | (٢)              | ٠,               | (        | (٣)·I              |             |                      |            |                                             |                                                                            |          |                                                                                                       |               |                  | حروف            |
|                                       |                |                  | . <b>.</b>       |          |                    |             |                      | <u> </u>   |                                             | `                                                                          | , ,,,    | ٢                                                                                                     |               |                  | فواصل أياتها    |
| يُونَ ﴿ اللهُ ﴾                       | يُوْمِ يُبْعَا | بَطْنِهِۦٛ إِلَى | ﴿ لَلَبِثَ فِي َ | <b>»</b> |                    | ىادس        | اية الثمن الس        | نه         |                                             | نهاية الربع الثالث                                                         |          |                                                                                                       |               |                  | تحزيب<br>القرآن |
|                                       | <u> </u>       | لَيَؤُمُّنَا فِي | ةِ، وَإِنْ كَارَ | <u> </u> | <br>تَـُخْفِيفِ فِ | رُنَا بِالْ | اللَّهِ ﷺ لَيَأْمُرُ | ئىولُ      | انَ رَسُّ                                   | ((إِنْ كَا                                                                 | ُ قَالَ: | رَضِي اللهِ | ن عُمَرَ -    | ١ - عَنِ ابْرِ   |                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _              |                  |                  |          |                    |             | ه محقق الك           |            |                                             |                                                                            |          |                                                                                                       | -             |                  | ٠ <u>٠</u>      |
| ِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،                |                |                  |                  |          |                    |             |                      |            |                                             |                                                                            |          |                                                                                                       |               |                  | 4               |
| ۱٤). و(سورة                           | سة (۸۰         | في السل          | ه الألباني       | ن إسناد  | ۱)، وحس            | 1197        | ، الإيمان (٢         | شعب        | في ا                                        | البيهقي                                                                    | رواه     | صَّلِ)).                                                                                              | تُ بِالْمُفَه | <u>وَ</u> فُضًلْ | 4               |
|                                       |                |                  |                  |          |                    |             | ان الزبور.           | الله مك    | بي رَيَّا                                   | وتيها الن                                                                  | لتي أ    | لمئين، ا                                                                                              | ت) من ا       | الصافا           |                 |
| ر) بيان لصفات                         | لصافات         | سورة (ا          | ر في أول         | ‡ ذُك    | البعث،             | على         | ة الله تعالى         | ، قدر      | ثبات                                        | السابقة إ                                                                  | س) ا     | سورة (ي                                                                                               | ي ختام .      | ‡ لما جاء ف      |                 |
| جاء في نهايتها                        | لائكة، و       | عض الما          | وظائف بـ         | ,        | لهم من             | ن حال       | البعث وبيار          | کري        | د من                                        | ت) توء                                                                     | صافا     | ورة (ال                                                                                               | ، بداية س     | جاء في           |                 |
| لمة في الملائكة                       | فار الباط      | بقائد الكف       | لرد على ع        | 1        | ورتين.             | ي الس       | المقطعان فح          | سب         | فتناء                                       | ذا اليوم،                                                                  | في ها    | وتلاوم                                                                                                | وتحسر         | عذاب             | :2              |
| - تعالى عما                           | ت الله         | أنها بنار        | إدعائهم          | و        | ، للأمم            | حدث         | لهلاك كما ا          | ار با      | الكف                                        | <sub>)</sub> ) توعد                                                        | (يسر     | ۽ سورة                                                                                                | ، جاء في      | وكذلك            | 1.              |
| بعض صفات                              | مام لبيان      | وكذا إتم         | قولون-،          | ي ا      | قصص                | سيل ل       | سافات تفص            | ة الع      | سور                                         | جاء في                                                                     | وقد .    | صيل،                                                                                                  | دون تف        | السابقة          | 3               |

الملائكة ووظائفها، فتناسق بدؤها مع

نهايتها.

الأنبياء السابقين وما حل لأممهم المعاندة من هلاك،فهذه السورة بعد

يس كالأعراف بعد الأنعام، وكالشعراء بعد الفرقان.

\_\_\_\_\_

- ١- أول سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالقسم، وعدد هذه السور سبع عشرة سورة وهي : الصافات، الذاريات، الطور، النجم، القيامة، المرسلات، النازعات، البروج، الطارق، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، التين، العاديات، العصر، وكلها سور مكية (٢).
- ٢- آخر سورة بحسب ترتيب المصحف من سور المئين البالغة إحدى عشرة سورة، وقد ذكرت في قسم سور المثاني: التي
   تبدأ من سورة النمل إلى سورة الحجرات.
- ٣- تبلغ عدد آيات سورة الصافات (١٨٢ آية)، فهي تعتبر من حيث كثرة عدد الآيات في الترتيب الخامس من سور القرآن
   الكريم، فهي تأتي بعد سور: البقرة (٢٦٨ آية) والشعراء (٢٧٧ آية)، والأعراف (٢٠٦ آيات)، وآل عمران (٢٠٠ آية).
- ٤- قصص الأنبياء شغلت ما يزيد عن ثلث السورة (٧٤ آية) مقسمة على الترتيب التالي : نوح (٨ آيات)، إبراهيم وإسماعيل (٣١ آية)،
   موسى وهارون (٩ آيات)، إلياس (١٠ آيات)، لوط (٦ آيات)، يونس (١٠ آيات) عليهم السلام –. ونلاحظ انفراد السورة
   بذكر قصة سيدنا إلياس عليه مع قومه (٣).
- الحقت حلقات سلسلة قصص نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس عليهم السلام بلازمة تتكررت عقب كل قصة من هذه القصص الأربع مثل حلقات سورة الشعراء، وهي قوله تعالى: ﴿ سَلَارُ عَلَىٰ نُوجٍ فِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ عَلَىٰ نُوجٍ فِ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى ونصره لعباده، وأن سبب ذلك هو الإحسان في العبادة (١٠).
- ٦- تمتاز السورة بعرضها للمعاني والأحداث بأسلوب مؤثر. ترى فيه قصر الفواصل وكثرة المشاهد، والمواقف. مما يجعل القارئ لآياتها في شوق إلى ما تسوقه من نتائج<sup>(٥)</sup>.
- ٧- خُتمت السورة بثلاث آیات اشتهرت بتلاوتها عند ختم المجلس، وهي قوله تعالى : ﴿ سُبُحَنَ رَیِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ
   ﴿ وَقَدْ ذُكُر فَي ذَلْكَ بَعْضَ الأَحَاديث وَلَكَنَهُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾، وقد ذُكر في ذلك بعض الأحاديث ولكنها ضعيفة (١٠).
- محورها الرئيسي: (التأكيد على عقيدة التوحيد والبعث، وبيان سنة الله تعالى في نصرة أوليائه وهلاك أعدائهم، وتفنيد عقيدة
   المشركين في الملائكة والجن)، ويمكن تقسيم السورة لثلاثة مقاطع رئيسية:
- ۱- (۱- ۸۳): بيان بعض صفات الملائكة، وإقرار توحيد الألوهية والربوبية، وحفظ السماء من الشياطين، والرد على منكري البعث، وبيان حالهم يوم القيامة من خزي وتحسر، وحال المؤمنين من نعيم وفرح.
- ٢- (٦٩ ١٤٨): ذكر قصص بعض الأنبياء عليهم السلام -، لتسلية الرسول على والمؤمنين وتبشيرهم بالنصر، وتحذير المشركين من سوء العاقبة.
- ٣- (١٤٩ ١٨٢): تفنيد عقائد المشركين في الملائكة والجن، والتأكيد على نصرة الله تعالى لرسله عليهم السلام وعباده المؤمنين.

- ١- ﴿ ص ﴾ : هو حرف من الحروف الهجائية أو المقطعة، التي ابتدأت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن، منها هذه السورة، فسميت به؛ لأنها انفردت بافتتاحها بهذا الحرف فميزت به عن بقية السور، وينطق (صاد).
- ٢- داود: هو نبي الله تعالى داود ﷺ أُرْسِل لبني إسرائيل، وكان نبيا وملكا، أنزل الله تعالى عليه الزبور، وسميت السورة باسمه؛ لذكر
   اسمه فيها أكثر مما ذُكر في غيرها ؛ حيث ذُكر اسمه خمس مرات، ولأن أطول مشهد من قصة داود ﷺ ذُكِر في هذه السورة.

|                      | زمننز                 | والها                                                          |               | طولها                      |              |                         |                | فات                 | متها             |            |                    |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|
| تصنيفها              | مکی<br>(– <u>۲۸</u> ) |                                                                |               | المثاني<br>( <u>۱۹</u> -۳۰ |              | حروف ا<br>- <u>۲۰</u> ) | _              |                     | واحد<br>-٣)      |            | ضّ<br>ا۱)          |
| عدد                  | آياتها ومتوس          | ىطھا : ۸۸ (ق                                                   | صيرة)         | صفحاة                      | ها : ۳, ٥    | أسطرها : ٧٪             | ا كلماتها:     | ۷۳۲ حر              | رفها : ۳۰۱۸      | لفظ الـ    | لالة (الله) : ٣    |
| ترتيبها              | ١                     | آياتها ومتوسطها: ۸۸ (قصي<br>المصحف: (۳۸)<br>بدايتها الجزء (۲۳) |               |                            |              | النزول                  | (۳۸)           |                     | ii               | لول : (۳۹  |                    |
| موقعها               | بدايتها الجزء (٢٣)    |                                                                | (7            | الحزب (٦                   | ii (£        | ربع (۱)'^۱              | نهايتها        | الجزء (٣            | ٢) الحزو         | (٤٦)       | الربع (٣) ۱۸۳      |
| حجمها                | ربع                   | ۲, ۱ = ز                                                       |               | <b>-</b>                   | عزب = ٣      | •,                      | جزء            | • , ۲ 7 =           | ز                | بة حجمها   | % • , <b>9</b> Y = |
| حروف<br>فواصل آياتها | ب:(۳۰)                | ن: (۱۸)                                                        | ر:(           | (10)                       | (7)          | ق:(٦)                   | م: (۳)         | ص : (۲)             | ج:(۱)            | ط:(۱)      | ل:(۱)              |
| ·a                   |                       | نِ عَبَّاسٍ- ﴿<br>حه الألباني.                                 | المُنْهُا – أ | أَنَّ النَّبِيِّ عِيْكِ    | هٔ سَجَدَ فِ | , (ص) وَقَالَ:          | ((سَجَدَهَا دَ | وُدُ نَوْبَةً، وَنَ | بجُدُهَا شُكْراً | ). رواه ال | مائي (۹۵۷)         |

- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِيْكَ قَالَ:قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي،
   وَفُضًّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (ص) من المثاني، التي أوتيها النبي ﷺ مكان الإنجيل.
  - ‡ إن سورة (ص) بعد (الصافات)، كسورة النمل بعد الشعراء، وكطه والأنبياء بعد مريم، وكيوسف بعد هود، في كونها متممة لها بذكر من بقي من الأنبياء ممن لم يذكر في تلك، مثل داود، وسليمان، وأيوب، وآدم عليهم السلام -، وأيضا لما ذكر سبحانه في آخر الصافات عن الكفار: ﴿ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِن الأَوْلِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يصافح ختام سورة الصافات، بدء سورة (ص) مصافحة لقاء، لا سلام مودّع.

تناسبت بدایة سورة (ص) مع خاتمنها، حیث بدأت بوصف القرآن أنه کتاب ذکر : ﴿صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِی ٱلذِکْرِ ﴿نَ ﴾،
 وجاء فی خاتمة السورة بیان لمن یکون هذا الذکر : ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِکْرُ لِلْعَالَمِینَ ﴿ ﴿
 هُوَ إِلَّا ذِکْرُ لِلْعَالَمِینَ ﴿ ﴿ ﴾
 فتناسق بدؤها مع ختامها.

١- وضح الزركشي في كتابه البرهان علاقة افتتاح السورة بحرف التهجي (ص) بموضوع السورة فقال: (وتأمل السورة التي الجتمعت على الحروف المفردة، كيف تجد السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف فمن ذلك... ما اشتملت عليه سورة (ص) من الخصومات المتعددة: فأولها خصومة الكفار مع النبي وقولهم: ﴿ أَجَعَلُ أَلْأَلِمُ لَهُ إِلَها وَحِدًا ... ﴿ ﴾ إلى آخر كلامهم، ثم اختصام الخصمين عند داود هي، ثم تخاصم أهل النار، ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم وهو الدرجات والكفارات، ثم تخاصم إبليس واعتراضه على ربه وأمره بالسجود، ثم اختصامه ثانيا في شأن بنيه وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم) (١٠). ومما يؤيد ما ذهب إليه الزركشي، أن مشتقات كلمة (خصم) قد تكررت في هذه السورة أكثر من غيرها؛ فقد تكررت أربع مرات على النحو التالي: ﴿ أَلَخَصِّمُ (١٠) ، خَصَّمَانِ (١٠) ، خَصَّمَانِ (١٠) ، خَصَّمَانِ السورة لموضوعها.

- احتوت السورة على السجدة الحادية عشرة من سجدات التلاوة في القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف -، وجاءت في نهاية الربع الأول من السورة، في قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرً مِن ٱلخُلطَةِ لَبَنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ وَظَنَ دَاوُدِدُ أَنْمَا فَنَنَدُهُ فَأَسْتَغْفَرَرَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ السَّعْدَةِ، فَسَجَدَتِ فعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي سَعِيدٍ النَّعْهُمُ قَالَ : (رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي افْتَتَحْتُ سُورَةَ (ص) حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى السَّعْدَةِ، فَسَجَدَتِ اللَّهُ وَمَا حَوْلَهُ ، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّبِي ﷺ فَسَجَدَ فِيهَا). رواه الحاكم (٣٦١٦) وصححه ووافقه الذهبي.
- ٣- افتتحت ست آيات متفرقة من السورة باسم الإشارة (هذا)، وجاءت هذه الآيات في النصف الثاني من السورة مرتبة على النحو التالي: (٩،٥٧،٥٥،٥٣،٤٩،٣٩)، ويوجد في القرآن كله ست عشرة آية افتتحت باسم الإشارة (هذا)، وسورة (ص) أكثر سورة تكررت فيها هذه الآيات. فتعتبر كلازمة قرآنية تميزت بها هذه السورة. بل إن سورة (ص) تعتبر ثاني سورة من حيث كثرة تكرر اسم الإشارة للمفرد المذكر (هذا)، فقد تكرر فيها خمس عشرة مرة، فهي تأتي بعد سورة الأنعام التي تكرر فيها هذا الاسم سبع عشرة مرة، م.
- ٤- أسلوب القصص شغل ما يزيد عن نصف السورة تقريبا (٤٤ آية)، وجميعها جاءت في قصص الأنبياء، مقسمة على الترتيب التالي : داود (١٠ آيات)، سليمان (١١ آية)، أيوب (٤ آيات)، إبراهيم وإسحاق ويعقوب (٣ آيات)، إسماعيل واليسع وذوالكفل (آية واحدة)، آدم (١٥ آية) عليهم السلام .
- محورها الرئيسي : (مجادلة الكفار والرد على شبهاتهم؛ لإثبات عقيدة التوحيد والنبوة والبعث، وتسلية الرسول على بذكر بعض
   قصص مَن سبقه من الأنبياء، وما وقع لهم من ابتلاءات، وبيان حسن العاقبة لهم لما صبروا)، ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة
   مقاطع رئيسية :
  - ١- (١-٦٠): مجادلة الكفار والرد على شبهاتهم حول التوحيد والرسالة والبعث، وتوعدهم بمصير مَن سبقهم من الأمم.
- ٢- (١٧ ٤٨): تسلية الرسول على بتذكيره ببعض قصص مَن سبقه من الرسل، وما حصل لهم من ابتلاء، وصبرهم على ذلك، وما أنعم الله عليهم من النعم.
  - ٣- (٢٤-٤٩) : مشهد من مشاهد يوم القيامة يقارن فيه بين نعيم المتقين وعذاب الطاغين وتلاومهم وتحسرهم.
- ٤ (٦٥ ٨٨): الرسول على نذير ومبلغ عن ربه لا يبتغي الأجر على ذلك، وليس له علم بما يحدث في الملأ الأعلى إلا ما يوحى اليه، ومن ذلك قصة خلق آدم على وسجود الملائكة له ورفض إبليس اللعين، وطلبه الإمهال لإغواء بني آدم.



- الزُّمر: جمع زُمْرَةٍ، وهي الجماعة، والزُّمر الجماعات، وسميت سورة الزمر؛ لأن الله تعالى ذكر في آخرها زمر الأشقياء من أهل النار، قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ نُمَلً ... ﴿ الله عله من أهل البعداء من أهل الجنة، قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ التَّهُمُ إِلَى الْجَنَةِ نُمَلً ... ﴿ الله علوا زمرا الاختلافهم في درجات الكفر والإيمان. ولم يذكر لفظ (الزمر) في غيرها من السور.

|                       | زمن          | نزولها                 |       | 6        | طولها           |             |           |                               | فات        | عتها     |              |                   |
|-----------------------|--------------|------------------------|-------|----------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|
| تصنيفها               |              | مکی <b>هٔ</b><br>۲–۲۸) |       |          | مثاني<br>۲۰-۲۰) |             | )I        | لجمل الخبر<br>(۲۱– <u>۷</u> ) |            | <b>*</b> | ﴿ تَنزِيلُ ٱ | <b>ن</b> کِتبِ ﴾  |
| عدد                   | آياتها ومتوس | طها : ۷۵ (متوسط        | لة) ر | صفحاتها: | ٨,٩:            | أسطرها : ۳۲ | ۱ کلماتهٔ | ها : ۱۱۷۲                     | حروفها : ٦ | ٤٧٨      | لفظ الج      | ىلالة (الله): ٩ ٥ |
| ترتيبها               | ١            | لمصحف : (۳۹)           |       |          |                 | النزول :    | (09)      |                               |            | الطو     | ول : (۲۳     | (                 |
| موقعها                | بدايتها      | الجزء (٢٣)             | الحز  | عزب (٤٦) | ا الربي         | ح (۳)۲۸۲    | نهايته    | الجز <u>ل</u>                 | (37)       | الحزب    | (٤٧)         | الربع (٢) ١٨٦     |
| حجمها                 | ربع          | ٣, ٤ =                 |       | حزب      | , ۸٥ = ,        | •           | -         | جزء = ٤٣ ,                    | •          | نسبة     | ة حجمها      | % N , & T =       |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ن: (۵۳)      | ر : (٦)                | (     | م:(      | (0)             | ب:١         | (٤)       | د:(٤                          | (          | ل : (۲)  | (            | ي : (۱)           |
|                       |              |                        |       |          |                 |             |           |                               |            |          |              |                   |

- ١- عن عَائِشَةَ عَنْ قالت: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنَامُ على فِراشِهِ، حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ)). رواه الترمذي (٢٩٢٠)، وصححه الألباني.
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ صَلِيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَى : ((أَعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة ( الزمر) من المثاني، التي أوتيها النبي عَلَيْ مكان الإنجيل.
- ٣- عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَجْقَ قال: «مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَعْظَمُ فَرَجًا مِنْ آيَةٍ فِي سُورَةِ الزُّمر ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَى اللّهِ عَنِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَجْقَةِ اللّهِ إِنَّ ٱللّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنّهُ، هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ آلَ ﴾ » ، رواه أبوعبيد بن سلام في فضائل القرآن (١٦٥) ، وصححه محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد.

- ناسب مطلع سورة (الزمر) مع خاتمة سورة (ص) السابقة -؛ حيث ختمت سورة (ص) بوصف القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ﴾ وابتدأت سورة الزمر ببيان مصدر هذا القرآن، قال تعالى: ﴿تَنزِيلُ الْكَرِيْنِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْمُكَكِيمِ ﴿ اللّهِ العَزيزِ الْمُكِيمِ اللّه الواحدة، الذكر تنزيل من الله العزيز الحكيم، فهما كالآية الواحدة، بينهما اتصال وتلاحم شديد.
- ناسب مطلع سورة (الزمر) مع خاتمتها؛ حيث جاء في بدايتها قوله تعالى : ﴿... إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ... ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ... ﴿ ﴾، وجاء في خاتمتها حكم الله بين عباده في الآخرة، بدخول الكفار النار، ودخول المؤمنين الجنة، ثم قال تعالى : ﴿ ... وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحُقِ المَوْمنين الجنة، ثم قال تعالى : ﴿ ... وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحُقِ وَقِيلَ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ فتناسب مطلع السورة مع خاتمتها.
  - ١- اهنمت السورة بالتأكيد على توحيد العبادة لله وحده، حتى سماها الأستاذ سيد قطب على توحيد العبادة التوحيد (١٠).

- ٤- قال الشيخ محمد الغزالي هالله -: (إن السورة تضمنت أحوالا شتى لأفواج متباينة من الخلق، قوبلت كل زمرة بأخرى حتى تكونت من هذا السرد بضع عشرة مقابلة شملت السورة كلها، وتدور حول التوحيد وخصائصه وآثاره)(٣).
  - ٥- قال وهب بن منبه: (من أحب أن يعرف قضاء الله عز وجل في خلقه فليقرأ سورة الغُرف)(1).
- \* محورها الرئيسي : (إقامة الأدلة المتعددة على وحدانية الله تعالى وعلى وجوب إخلاص العبادة له، والمقارنة بين حال الموحدين والمشركين في الدنيا والآخرة، والتنويه بشأن القرآن وعظمته وبيان صفاته)، ويمكن تقسيم السورة إلى خمسة مقاطع رئيسية:
- ١- (٢٠-١): الأمر بتوحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له، ونفي الشرك والولد عن الله تعالى، ومقارنة بين حال المشرك
   والموحد في حالتي الضراء والسراء، والتأكيد على خسران المشركين يوم القيامة ونجاة الموحدين.
- ٢- (٢١- ٣٥): بيان صفة القرآن الكريم، وتأثر المؤمنين به وصد الضالين عنه، وضرب المثل للمشرك والمخلص، وتخاصم
   الخلق يوم القيامة، ووعيد المكذبين بالعذاب ووعد المؤمنين بالنعيم .
- ٣- (٣٦-٥٠): كفاية الله وحمايته لرسوله على وعباده المخلصين، وبيان أن مهمة الرسول على البلاغ فقط، والتأكيد على أن
   الشفاعة حق لله وحده، وبيان حال المشركين مع التوحيد، وتوعدهم بالعذاب.
- ٤- (٥٣- ٥٧): الترغيب بالتوبة، والترهيب من الاستمرار على الشرك والمعصية، والعودة إلى بيان دلائل الربوبية وانفراد
   الله تعالى بالخلق والملك والتدبير.
- ٥- (٦٨-٧٠): خاتمة مهيبة في عرصات يوم القيامة، وانقسام الناس لزمرتين: زمرة الكافرين الأشقياء، وزمرة المؤمنين السعداء.

- ١- غافر : أي ساتر الذنوب ومتجاوز عنها، وسميت بسورة (غافر) لذكر هذا الاسم الذي هو من أسماء الله الحسنى في بداية السورة، قال تعالى : ﴿ غَافِرِ ٱلذَّئِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞﴾.
- ٢- ٣- المؤمن، و ﴿حَمَم ﴾ المؤمن: ووجه تسميتها بذلك الاشتمالها على قصة مؤمن آل فرعون في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مُورَا عَلَى عَالَى وَهُمَا الله عَلَى قصة مؤمن آل فرعون في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مُورَا الله عَلَى الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَى ال
- ٤- الطَّوْلِ: أي الفضل والنعمة، وسميت بذلك لقوله تعالى في أولها: ﴿...ذِى ٱلطَّوْلِ. ﴿ أَي الله سبحانه وتعالى ذي الفضل والإنعام على عباده.
  - ٥- ﴿حَمَّ ﴾ الأولى : وسميت بذلك لأنها أول سور ذوات ﴿حَمَّ ﴾ السبعة وتنطق : (حا ميم).

| تصنيفها مكبة المشاني حروف النهجي حرفان الحواميم الموابي مكبة المشاني حروف النهجي حرفان الحواميم (١٢٥٠) (٢٠-١) (١٠-١) (١٠-١) (١٠-١) (١٠-١) (١٠-١) (١٠-١) (١٠-١) (١٠-١) (١٠-١) (١٠-١) الطول (١٢١) عدد آیاتها ومتوسطها : ٨٥ (متوسطة) صفحاتها : ٨٩ أسطرها : ٢١٦ كلماتها : ١٢١٨ حروفها : ١٥٠ لفظ الجلالة (الله) : ٣٠ ترتيبها المصحف : (١٠٠) الحزب (١٤٠) الربع (٣٠)   |                       |              |                                                           |       |           |                      |                                                     |                                  |                           |                   |                  |          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| عدد آیاتها ومتوسطها: ٥٥ (متوسطة) صفحانها: ٨٩ (٢١) (٢٩-٢١) (١٩٠٥) (١٩٠٥) (١٩٠٥) (١٠٥٠) الظول: ٢١١٥ الظول: ٢١١١ المصحف: (٤٠) النزول: (٣٠) النزول: (٣٠) النزول: (٣٠) الطول: (٢١) الطول: (٢١) الموتعها بدایتها الجزء (٤٤) الجزء (١٤) الجزء (١٤) الجزء (١٤) الجزء (١٤) الجزء (١٤) الجزء (١٤) الجزء |                       | زمن نز       | ولها                                                      |       | طولها     |                      |                                                     |                                  |                           | فاتحتها           |                  |          |                  |
| ترتيبها المصحف: (٤٠) النزول: (٦٠) النزول: (٢٠) الطول: (٢١) الطول: (٢١) الطول: (٢١) النزول: (٢١) النزول: (٢١) النزول: (٢١) النزول: (٢١) النزول: (٢١) النزول: (٢٤) النزول: (٢١) | تصنيفها               | <del>-</del> |                                                           |       | •         |                      |                                                     | •                                |                           | _                 |                  |          | ,                |
| موقعها بدایتها الجزء (۲۶) الحزب (۷۶) الربع (۳) نهایتها الجزء (۲۶) الحزب (۸۶) الربع (۲) ۱۹۰۰ حجمها ع ۱٫۰۸ جزء = ۷۶ و ۱٫۰۸ نسبة حجمها ع ۱٫۰۸ جروف حجمها ن : (۲۰) ب : (۱۰) ر : (۱۰) د : (۱۰) م : (۵) ل : (۳) ق : (۲) ع : (۱) تحزیب نهایة نهایة هرز به نهایه به نهایه هرز به نه نهایه هرز به نهای هرز به نه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عدد                   | آياتها ومتوس | ها ومتوسطها : ۸٥ (متوسطها : ۸۵) المصحف : (٤٠) البخزء (٢٤) |       | صفحاته    | ۹,۸:۱                | أسطرها : ٤٦                                         | كلماتها :                        | ۱۲۱۸                      | حروفها :          | ٥٠٤١             | لفظ الج  | ىلالة (الله): ٥٣ |
| حجمها ربع = ۱۰, ۱۰ حزب = ۱۰, ۱۰ جزء = ۱۰, ۱۰ نسبة حجمها = ۱۰, ۱۰ ٪ حروف حروف عروف بازی از ۲۰ بازی بازی بازی بازی بازی بازی بازی بازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ترتيبها               | il .         | لمصحف : (                                                 | ({:   |           |                      | النزول :                                            | (٦٠                              |                           |                   | الطر             | ول: (۲۱  | (                |
| حروف<br>فواصل آياتها<br>ن: (٣٢) ب: (١٧) ر: (١٥) د: (١٠) م: (٥) ل: (٣) ق: (٢) ع: (١)<br>فواصل آياتها<br>نهاية ﴿رَبَّنَا وَأَذْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدْنَّهُمْ وَمَن صَكَلَحٌ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | موقعها                |              |                                                           | ۲) ال | حزب (٧)   | ٤) الر               | بع (۳)^۸۷                                           | نهايتها                          | الجز                      | (37)              | الحزب            | (٤٨)     | الربع (۲) ۱۹۰    |
| فواصل آياتها ن: (٣٢) ب: (١٧) ر: (١٥) د: (١٠) م: (٥) ل: (٣) ق: (٢) ع: (١) فواصل آياتها نهاية ﴿ رَبُّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدنَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَرَجِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حجمها                 | ربع          | ٣,٨=                                                      |       | حر        | زب = ۹۵              | ٠,                                                  | جز                               | ,                         | •                 | نسب              | بة حجمها | % \ , o \ =      |
| تحزيب نهاية ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدنَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ الشع السابع وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حـروف<br>فواصل آياتها | ن:(۲۲)       | ۷) : ب                                                    | (1)   | ر:(۱۵     | (                    | د: (۱۰)                                             | م: (٥)                           | J                         | ر : (۳)           | ق :              | (٢)      | ع:(۱)            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              | يع                                                        |       | ﴿رَبِّنَا | <b>۠ۅؘٲۮڂؚڵۿؙ</b> ؠٙ | ِ جَنَّنتِ عَدُنٍ أَأ<br>وَذُرِّنَّتِهِمْ ۚ إِنَّكَ | ، وَعَدتَّهُمُّ<br>أنتَ ألْعَزِي | وَمَن صَدَ<br>زُ ٱلْحَكِي | ئكَحُ مِنْ ءَابَا | آبِهِمْ وَأَزْوَ | وَجِهِمْ |                  |

- الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ : ((إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوَّ كُمْ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لَا يُنْصَرُونَ دَعْوَةُ نَبِيَّكُمْ))
   رواه النسائي في السنن الكبرى (١٠٣٧٦)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٠٩٧). قَالَ الْقَاضِي عياض:
   (أَيْ عَلاَمتُكُمُ الَّتِي تَعْرِفُونَ بِهَا أَصْحَابَكُمْ هَذَا الْكَلَامُ، وَالشِّعَارُ فِي الْأَصْلِ الْعَلَامَةُ الَّتِي تُنْصَبُ لِيَعْرِفَ بِهَا الرَّجُلُ رُفْقتَهُ، وَ(حم لَا يُنْصَرُونَ) مَعْنَاهُ بِفَضْلِ السُّورِ الْمُفْتَتَحَةِ بِحم وَمَنْزِلَتِهَا مِنَ اللَّهِ لَا يُنْصَرُونَ) (١٠). و(سورة غافر) من السور المفتتحة بـ ﴿حمٓم ﴾.
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَعَنِي قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة غافر)
   من المثاني، التي أوتيها النبي ﷺ مكان الإنجيل.

- ٤- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَشِي قال : «الْحَوَامِيمُ دِيبَاجُ الْقُرْآنِ» رواه الحاكم وصحح إسناده الألباني (٢)، وديباج القرآن أي:زينته. و(سورة غافر) من الحواميم.
- ٥- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ عَلَىٰ قال : «إِذَا وَقَعْتُ فِي آلِ حم وَقَعْتُ فِي رَوْضَاتٍ دَمِثَاتٍ أَتَأَنَّقُ فِيهِنَّ » رواه أبوعبيدة القاسم بن سلام في فضائل القرآن (٤٧١)، وقال محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد : حسن لغيره. و(سورة غافر) من آل حم أي : الحواميم.
  - تناسب مطلع سورة (غافر) مع خاتمة سورة (الزمر) السابقة –؛ حيث ذكر في خواتيم سورة الزمر ما يؤول إليه حال الكافر وحال المؤمن في يوم القيامة، وافتتحت سورة غافر بأن الله غافر الذنب لحث الكافر على الإيمان وترك الكفر.

تابع -فضل و

- تناسب مطلع سورة غافر مع خاتمتها؛ حيث جاء في بدايتها بيان بأنه لا يجادل بآيات الله تعالى إلا الجاحدون الكافرون والحث على عدم الاغترار بتمكنهم وسطوتهم، قال تعالى : ﴿مَا يُجَدِلُ فِي ٓءَاينتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُم فِي الْلِلَا إِلَىٰ اللهِ وَجاء في خاتمتها ببيان ما يؤول إليه مصير هؤلاء المجادلين وهو الخسران،قال تعالى: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُم إِيمَنهُم لَمَا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنتَ اللهِ اللهِ السورة مع خاتمتها.
   الْكَنفِرُونَ ﴿ ﴿ اللهِ عَناسب مطلع السورة مع خاتمتها.
- ١- الحواميم أو آل ﴿حَمَ ﴾ : هي السورة التي افتتحت بحرفي التهجي ﴿حَمَ ﴾ ، وهي سبع سور كلها مكية ، جاءت في بداية الربع الرابع تقريباً من القرآن مرتبة على النحو التالي : غافر ، ثم فصلت ، ثم الشورى ، ثم الزخرف ، ثم الدخان ، ثم الجاثية ، ثم الأحقاف . وقيل نزلت مرتبة أيضا ، وأطلق عليها بعض العلماء : (عرائس القرآن )(٣).
- ٧- أكثر سورة يتكرر فيها مشتقات لفظ (الجدال)؛ حيث تكرر فيها خمس مرات: ﴿مَا يُجَدِلُ فِي ٓ عَايَتِ اللّهِ إِلّا الّذِينَ كَفَرُواْ.
  (اللّه: وَجَدَدُلُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِشُواْ بِهِ الْحَقَ فَأَخَذُ مُّهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (اللّه: اللّهِ يَعَيْرِ سُلطَنٍ فَيَ عَايَتِ اللّهِ بِغَيْرِ سُلطَنٍ اللّه مِنْ اللّهِ يَعْدَالله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَى الله علاقة بمحور السورة: وهو الرد على هؤلاء المجادلين، مما يؤكد على الوحدة البنائية اللفظية والموضوعية للسورة الكريمة (الكريمة).
- ۳- استخدمت السورة أسلوب القصص في أربع وعشرين آية من آياتها، ذكرت فيها قصة موسى عليه مع فرعون، وركزت على
   حوار وجدال مؤمن آل فرعون مع قومه، وهذا الحوار له علاقة قوية مع محور السورة.
- ٤- جو السورة كأنه جو معركة، وهي المعركة بين الحق والباطل، وبين الإيمان والطغيان، وبين المتكبرين المتجبرين في الأرض وبأس الله الذي يأخذهم بالدمار والتنكيل. تنسم خلال هذا الجو نسمات الرحمة والرضوان حين يجيء ذكر المؤمنين (٥٠).
- عمورها الرئيسي : (مناقشة المجادلين بالباطل ليدحضوا دعوة الحق والتوحيد، وبيان سنة الله تعالى في إهلاك المجادلين
   المعاندين، ونصرة أهل الحق في الدارين إذا صبروا على الحق)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع رئيسية :
- ۱- (۱-۲۰): مصدر تنزيل القرآن و بيان بعض صفات الله تعالى، وتوعد المجادلين المعاندين بعقاب الدارين، ووعد المؤمنين بالمغفرة والنجاة، وبيان بعض أهوال يوم القيامة .
  - ٢١ ٥٠ ٥٠): قصة موسى عين مع فرعون وهامان، والتركيز على قصة دعوة الرجل المؤمن لفرعون وقومه .
- ٣- (٨٥-٥٦): الرد على الكفار المجادلين بآيات الله تعالى ببيان قدرة الله تعالى، وبتوعدهم بسوء العاقبة في الدنيا
   والآخرة، وأمر الرسول ﷺ بالصبر حتى يأتى وعد الله تعالى لهؤلاء المعاندين.



- ١- فُصلت: أي بينت، وآيات مفصلات أي مبينات، وسميت بذلك لافتتاحها بهذا الوصف لكتاب الله تعالى، قال تعالى: ﴿ كِنَابُ فُصِلَتَ عَايَنتُهُ, قُرَّءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾. وأيضا جاء هذا الوصف في قوله تعالى في نفس السورة: ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرَّءَانًا أَعَالُوا لُولا فُصِلَتَ عَايَنهُ وَ مَ ايَنهُ وَ ... ﴿ الله عَلَى الله عَمَانَهُ عَرَبِيًّا لَقَالُوا لُولا فُصِلَتَ عَايَنهُ وَ ... ﴿ الله عَلَى الله عَلَمُونَ الله عَلَى الله عَلَمُونَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَالِهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَل
- ٢- ٣- ﴿حَمَ ﴾ السجدة، السجدة: سميت ﴿حمَ ﴾ لافتتاحها بهذين الحرفين، وتنطق «حا، ميم»، وأضيفت السجدة لها لتميزها عن سور الحواميم الأخرى، فهي السورة الوحيدة من الحواميم التي جاءت فيها سجدة تلاوة، و تمييزا أيضا عن سورة السجدة.
   وسميت بـ (السجدة) اختصارا لتسميتها بـ: (﴿حمَ ﴾ السجدة)، وليس تمييزا لها بذات السجدة.
- المصابيح: لقوله تعالى فيها: ﴿فَقَضَىنُهُنَّ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنِيَا بِمَصَلِيحَ
   وَحِفْظاً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (الله )، رغم أن هذا الوصف ذكر للسماء في سورة الملك، فلم تختص السورة به. ولكن لعل سبب اختصاصها بهذا الاسم لوروده فيها أولا بحسب ترتيب المصحف.
- ٥- الأقوات: أي الأرزاق، وسميت بذلك لانفراد السورة بذكر هذا اللفظ، في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى مِن فَوْقِهَا وَبَدَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءَ لِلسَّآبِلِينَ ﴿نَّ﴾.
- ٦- سجدة المؤمن: قصد بذلك تمييزها عن سورة (الم السجدة)، فأضافوا هذه إلى السورة التي قبلها وهي (سورة المؤمن)، كما
   ميزوا سورة السجدة باسم (سجدة لقمان)، لأنها وقعت بعد سورة لقمان.

|                                                    |                                                                                       |                                                       | فاتحتها                                                    |                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                  | ولها                                                       | ط                                                    |                                                  | ولها                                                                                   | زمن نز                                              |                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                  | الحوا<br>( <u>۲</u> )                                                                 |                                                       | حرفان<br>(٥-٩)                                             | (۲۲ <u>-۲۲)</u> - (۲۹ <u>-۲۲)</u> - أسطرها: ۸۸ كلماتها: ۷۹۶ -  النزول: (۲۱)  الربع (۲) <sup>۱۹۰</sup> نهايتها الجزء (۱۳۰۶) |                                                                | ــان <i>ي</i><br>ـ-۳۰)                                                                                                                                            |                                                  |                                                            |                                                      | مکی<br>(- <u>۳۱</u> )                            | تصنيفها                                                                                |                                                     |                      |
|                                                    | <br>لفظ الجلالة                                                                       | ***1                                                  | <br>حروفها :                                               | ٧٩٤:                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                   | ٦:                                               | -<br>صفحاتها                                               |                                                      | نوسط                                             |                                                                                        | <br>آیاتها ومتوس                                    | عدد                  |
|                                                    | ول : (٣٦)                                                                             | الط                                                   |                                                            |                                                                                                                            | ۲)                                                             | النزول : (١                                                                                                                                                       |                                                  |                                                            | •                                                    | <b>(٤</b> ١)                                     | لمصحف : (                                                                              | 1                                                   | ترتيبها              |
| بع (۱) ۱۹۳                                         | (٤٩) الر                                                                              | الحزب                                                 | (٢٥) ۽                                                     | الجز                                                                                                                       | هايتها                                                         | بع (۲)'' څ                                                                                                                                                        | الر                                              | ب (٤٨)                                                     | الحز                                                 | ۲)                                               | الجزء (٤)                                                                              | بدايتها                                             | موقعها               |
| ٪۱,۰۰                                              | بة حجمها = ٢                                                                          | نس                                                    | •                                                          | ء = ۳۳,                                                                                                                    | جز.                                                            | ٠,                                                                                                                                                                | ٦٥ = ،                                           | حزب                                                        |                                                      |                                                  | ٦ , ٢                                                                                  | ربع                                                 | حجمها                |
| ظ:(١)                                              | ض:(١)                                                                                 | (1):                                                  | ٬) ص                                                       | ز:(۱                                                                                                                       | (1):                                                           | ط:(۲) ب                                                                                                                                                           | (٢                                               | ر:(                                                        | (V)                                                  | د :                                              | م: (۸)                                                                                 | ن: (۳۰)                                             | حروف<br>فواصل آياتها |
| َ لَقُضِىَ                                         | جَفَّتُ مِن زَّبِلِكَ<br>**                                                           | كِلِمَةٌ سَكَ<br>رِيبٍ شَ                             | بهٔ وَلَوَّلَا حَ<br>شَكِي مِّنْهُ مُ                      | فُتُلِفَ فِي<br>أَهُمُّ لَفِي ا                                                                                            | لُكِنَبَ فَأَ-<br>يُنَهُمَّ وَإِنَّ                            | وَلَقَدُ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱ                                                                                                                                      | *                                                |                                                            | ونهاية<br>شر الثا                                    |                                                  |                                                                                        | نهاية<br>الخمس ال                                   | تحزيب<br>القرآن      |
| ، عياض :<br>، وَ(حم لَا<br>حمّ ﴾.<br>رِ ﴾)). قَالَ | ). قَالَ الْقَاضِحِ<br>ا الرَّجُلُ رُفْقَتُهُ<br>المفتتحة بـ ﴿<br>مِنْ ذَوَاتِ ﴿الْرَ | (۳۰۹۷<br>يَعْرِفَ بِهَ<br>ن السور<br>اقْرَأْ ثَلاَثًا | الصحيحة<br>ي تُنْصَبُ لِإ<br>ذ فصلت) م<br>هِ، فَقَالَ : (( | لأحاديث<br>نُعَلَامَةُ الَّذِ<br>. و(سورة<br>رَسُولَ الل                                                                   | ِ سلسلة ا<br>ِ الْأَصْلِ الْ<br>سَرُونَ)(۱)<br>أَقْرِئْنِي يَا | ر (إِنَّكُمْ تَلْقَوْ<br>ححه الألباني في<br>نَلَامُ، وَالشَّعَارُ فِي<br>لَتِهَا مِنَ اللَّهِ لَا يُنْصَ<br>ولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ:<br>لَنَ: ((افْرَأْ نَلاَنًا مِنْ | )، وص<br>هَذَا الْكَ<br>م وَمَنْزِ<br>مُحلٌ رَسُ | (۱۰۳۷٦<br>مُنحَابَكُمْ<br>فُتَنَحَةِ بِح<br>الَ : أَنَى رَ | كبرى أ<br>نَ بِهَا أَه<br>نَورِ الْمُ<br>نَثَى الْمُ | سنن ال<br>نَعْرِفُو<br>لِلَّ السُّ<br>و – رَحِيْ | نسائي في السَّ<br>لَامَتُكُمُ الَّتِي آ<br>نَ) مَعْنَاهُ بِفَضْ<br>واللهِ بْنِ عَمْر و | رواه ال<br>(أَيْ عَا<br>يُنْصَرُو<br>٢- عَنْ عَلْدِ | इंटा है।             |

والحاكم(٣٩٦٤) وصححه ووافقه الذهبي. و(سورة فصلت) من ذوات ﴿حَمَّ ﴾ أي تبدأ بهذه الحروف الهجائية.

- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع وَشَى قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَلَى : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النّوْرَاةِ السّبْعَ، وَمَكَانَ الزّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة فضيّلت) من المثانى، التي أوتيها النبي عَلَى مكان الإنجيل.
- ٤- عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُود رَبِي قَالَ: «الْحَوَامِيمُ دِيبَاجُ الْقُرْآنِ» رواه الحاكم وصحح إسناده الألباني (۱٬۰۰۰ وديباج القرآن أي: زينته. و (سورة فصلت) من الحواميم.
- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ ﷺ قال: «إِذَا وَقَعْتُ فِي آلِ حم وَقَعْتُ فِي رَوْضَاتٍ دَمِثَاتٍ أَتَأْتَتُ فِيهِنَّ» رواه أبوعبيدة القاسم بن سلام في
   فضائل القرآن (٤٧١)، وقال محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحى السيد: حسن لغيره. و(سورة فصلت) من آل حم أي: الحواميم.

تناسب بدایة سورة فصلت مع خاتمة سورة غافر - السابقة -؛ حبث ذکر في خواتيم سورة غافر تهديد كفار قريش بأن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم السابقة إذا استمروا على إعراضهم، قال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ .. ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا وَجاء في بداية سورة فصلت بيان إعراض قريش والتأكيد على تهديدهم بعقوبة من سبقهم، قال تعالى: ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْضَ أَكُورُ مَهِمَ لَا يَستَمعُونَ ﴿ إِلَى أَن قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرَتُكُمُ صَحِقة مِنْ عَادٍ وَتَمُودَ ﴿ آلَ ﴾ ، فتناسب المقطعان.

تابع -فضله

تناسب مطلع سورة فصلت مع خاتمتها؛ حيث جاء في بدايتها وصف الكتاب، قال تعالى : ﴿ كِنْكُ فُصِلَتْ عَايِنَهُ, قُرُّءَانًا عَمَرِينًا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾، وجاء في خاتمتها وعيد من يكفر بهذا الكتاب، وأن الله تعالى سيريهم من الآيات ما يثبت أنه كتاب حق، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِبدِ عِندِ اللهِ ثُمَّ صَحَفَرَتُم بِهِ مِن أَضَلُ مِمَّنَ هُو فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ
 شُرُيهِمْ عَاينَتِنَا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنفُسِمٍمْ حَتَى بَبَينَ لَهُمْ أَنْ أَنْهُ أَلْمَ الله على السورة مع خاتمتها.

- ٢- ثبت في السيرة النبوية أنه لما جاء عتبة بن ربيعة يفاوض الرسول على ليترك دعوته، قرأ عليه الرسول على سورة فصلت من أولها إلى أن وصل قوله تعالى: ﴿ فَإِنَ أَعْرَضُواْ فَقُلُ الذَرْئُكُو صَعِقَةً مَثِلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿ الله عَلَى فَمَ الرسول على فم الرسول على أن وصل قوله تعالى: ﴿ فَإِنَ أَعْرَضُواْ فَقُلُ الذَرْئُكُو صَعِقَةً مَثِلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿ الله عَلَى الله على فم الرسول على وناشده الرحم أن يكف، فلما رجع لقريش قال لهم معللا فعله ذلك: ﴿ وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل عليكم العذاب). صححه الألباني (١٠).
- ٣- احتوت السورة على آية تعتبر أصلا في الحث على الدعوة إلى الله تعالى، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى الله تعالى، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى الله تعالى، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى الله تعالى، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى الله تعالى، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المؤلِّق المؤلِّق المؤلِّق المؤلِّق المؤلِّق المؤلِّق المؤلِّق الله تعالى الله تعالى الله تعالى المؤلِّق المؤ
- ٤- جاء في ختام السورة قوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِمِمْ حَتَىٰ يَتَبَيْنَ لَهُمْ أَنَهُ ٱلْحَقُ ... ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِى ٱنفُسِمِمْ حَتَىٰ يَتَبَيْنَ لَهُمْ أَنَهُ ٱلْحَقُ ... ﴿ سَنُهِ وهذه الآية كثير ما يستشهد بها في إثبات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، قال الإمام البقاعي: (مقصودها أي سورة فصلت الإعلام بأن العلم إنما هو ما اختاره المحيط بكل شيء قدره وعلماً من علمه لعباده فشرعه لهم، فجاءتهم به عنه رسله، وذلك العلم هو الحامل على الإيمان بالله والاستقامة على طاعته...) (٢).
- محورها الرئيسي : (إثبات حقائق العقيدة : توحيد الألوهية، واليوم الآخر، والوحي والرسالة، من خلال الآيات الكونية،
   ومصارع الغابرين، ومشاهد من يوم القيامة)، ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع رئيسية :
- ١- (١- ٢٩): صفة القرآن الكريم وإعراض المشركين عنه، واستنكار الكفر بالله الذي خلق الأرض والسماوات في ستة أيام، و تهديد المشركين المعرضين بعقاب كعقاب عاد وثمود وبعقاب الآخرة، وبيان أسباب هذا الأعراض وهي : قرناء السوء والصد عن القرآن.
  - ٣٠-٣٠): فضل: الاستقامة، والدعوة إلى الله تعالى، ودفع السيئة بالحسنة، والاستعاذة من الشيطان.
- ٣- (٣٧-٤١): بعض دلائل قدرة الله في الآيات الكونية، وتهديد الملحدين في آيات الله تعالى، والرد على مَن كفر بالذكر،
   وتنزيه القرآن العظيم عن الطعن فيه، وتسلية الرسول على المساول المسا
- ٤- (٧٧-٤٥): اختصاص علم الساعة بالله تعالى، وتبرؤ المشركين من شركائهم في يوم القيامة، وطبيعة الإنسان وربط ذلك بالساعة، ووعد الله تعالى البشرية بأن يطلعهم في كل زمان على بعض أسرار الكون والنفس البشرية ليثبت لهم الحق الذي جاء به القرآن الكريم.

- ١- الشورى: هي تبادل الآراء لمعرفة الصواب منها، وسميت السورة بذلك لوصف المؤمنين فيها بالتشاور في أمورهم، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِم وَاَقَامُوا الصَّلَوٰة وَامْرُهُم شُورَى بَيْنَهُم وَمِمّا رَزَفَنهُم يُنفِقُون الله وفي تسمية السورة بذلك؛ تنويه بمكانة الشورى في الإسلام وتعليم للمؤمنين أن يقيموا حياتهم على هذا المنهج الأمثل والأكمل لما له من أثر عظيم جليل في حياة الفرد والمجتمع. ولم يرد لفظ (الشورى) في غيرها من السور، ولكن جاءت بلفظ (شاورهم) في آل عمران، وبلفظ (تشاور ) في سورة البقرة.
- ٢- ٣- ﴿حُمَر اللهِ عَسَقَ اللهِ عَسَقَ ﴾: لا فتتاح السورة بهذه الحروف المقطعة، وتنطق (حا. ميم. عين. سين. قاف).
   كما تسمى (سورة عسق) بدون (حم) لقصد الاختصار.

|                      | زمن نزولها               | طوله                       | ų    |         |                |                          |      | فاتحته     | Ļ                           |            |           |                            |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|------|---------|----------------|--------------------------|------|------------|-----------------------------|------------|-----------|----------------------------|
| تصنيفها              | مکی <b>هٔ</b><br>(۲۲–۸۱) | المثاني<br>(۲ <u>۳</u> - ۰ |      |         | التهجي<br>-٢٩) | خمسة حر<br>( <u>۲</u> –۲ |      | ﴿حَدَ      | آ عَسَوَّ<br>(۱- <u>۱</u> ) | <b>(</b> ) | 4         | الحواميم<br>( <u>۳</u> -۷) |
| عدد                  | آياتها ومتوسط            | لها : ٥٣ (متوسع            | طة)  | صفحاتها | ٦,٣:           | أسطرها : ۱۲              | کا   | ماتها: ۸٦٠ | حروفها :                    | 727        | لفظ الجا  | <b>رلة (الله) : ۲۲</b>     |
| ترتيبها              | المصحف: (٤٢)             |                            |      |         |                | النزول :                 | (۲۲) |            |                             | الط        | ول : (۳٤) |                            |
| موقعها               | بدايتها                  | الجزء (٢٥)                 | الح  | عزب (٤٩ | ) الربي        | 147(1)                   | نهاي | تها الجز   | (٢٥),                       | الحزب      | (٤٩)      | الربع (٤) ١٩٦              |
| حجمها                | ربع ⁼                    | Y , V =                    |      | حز      | ب = ۱۷ ,       | •                        |      | جزء = ٣٤,  | •                           | نسب        | ة حجمها   | % \ , • \ =                |
| حروف<br>فواصل آياتها | ر:(۲۰)                   | م:(۱۱)                     | ن: ن | (٦)     | ب : (ه)        | د:(                      | ( {  | (3)        | ز:(۱)                       | 0          | س: (۱)    | ف:(۱)                      |

- الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوَّكُمْ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لَا يُنْصَرُونَ دَعْوَةُ نَبِيكُمْ))
   رواه النسائي في السنن الكبرى (١٠٣٧٦)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٠٩٧). قَالَ الْقَاضِي عياض:
   (أَيْ عَلَامَتُكُمُ الَّتِي تَعْرِفُونَ بِهَا أَصْحَابَكُمْ هَذَا الْكَلَامُ، وَالشِّعَارُ فِي الْأَصْلِ الْعَلَامَةُ الَّتِي تُنْصَبُ لِيَعْرِفَ بِهَا الرَّجُلُ رُفْقَتَهُ، وَ(حم لَا يُنْصَرُونَ) مَعْنَاهُ بِفَضْلِ السُّورِ الْمُفْتَتَحَةِ بحم وَمَنْزِلَتِهَا مِنَ اللَّهِ لَا يُنْصَرُونَ) (١٠). و(سورة الشورى) من السور المفتتحة بـ ﴿حَمَ ﴾.
- ٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ ﴿ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِّ قَالَ النَّبِيُ عَلَى : قَالَ النَّبِيُ عَلَى : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة الشورى) من المثاني، التي أوتيها النبي على مكان الإنجيل.
- ٤- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَبِيْكَ قال : «الْحَوَامِيمُ دِيبَاجُ الْقُرْآنِ» رواه الحاكم وصحح إسناده الألباني(١)، وديباج القرآن أي: زينته. و(سورة الشورى) من الحواميم.
- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَلَّى قال : "إِذَا وَقَعْتُ فِي آلِ حم وَقَعْتُ فِي رَوْضَاتٍ دَمِثَاتٍ أَتَأَنَّ فِيهِنَّ » رواه أبوعبيدة القاسم بن سلام في فضائل القرآن (٤٧١)، وقال محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد : حسن لغيره. و(سورة الشورى) من آل حم أي: الحواميم.

 ‡ تناسب مطلع سورة الشورى مع خاتمة سورة فصلت - السابقة -؛ حيث جاء في خاتمة سورة فصلت وعد الله تعالى لمنكرى القرآن أنه سيثبت لهم من خلال الآيات الكونية والنفسية على صدق ما جاء به القرآن، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنَّ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ٣ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِمِمْ حَتَّى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ أَلْحَقُ ... ١٠٠٠)، وجاء في بداية سورة الشورى إثبات الوحى الذي عن طريقه تنزل القرآن الكريم، قال تعالى : ﴿حَمَّدُ اللَّهِ مَسْتَقَ اللَّهُ عَسْقَ اللَّهُ عَسْقَ ال كَنْزَلِكَ يُوحِيَّ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾، فتناسب المقطعان.

تناسب مطلع سورة الشورى مع خاتمتها؛ حيث جاء في مطلعها الحديث عن الوحي، قال تعالى: ﴿ كَنَالِكَ يُوحِيَّ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ٧٠٠ ، وختمت السورة ببيان أقسام الوحي، قال تعالى: ﴿وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِمَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ. مَا يَشَآءُ إِنَّهُ، عَلِيُّ حَكِيمٌ الله فتناسب مطلع السورة مع خاتمتها.

- ١- احتوت السورة على آية تعتبر أصلا في باب الأسماء والصفات، وهي قوله تعالى : ﴿... لَيْسَ كَمِثْ لِهِـ شَيْ أَتُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ الله تعالى من غيرًا ما يستدل العلماء بهذه الآية في إثبات صفات الله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل (٣).
- ٣- ذُكرت فيها آية رغم قصرها إلا أنها احتوت على عشر جمل، وهي قوله تعالى : ﴿فَلِذَالِكَ فَأَدُّغُ ۖ وَأَسَّـتَقِمْ كَمَا ٓ أُمِرْتُ وَلَا نَنَيْعُ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبِ ۚ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمُ أَعْمَلُكُ مُ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠٠ ﴿ وَلا نظير لها سوى آية الكرسي، فإنها أيضًا عشرة فصول كهذه (١٠). قال سيد قطب - عَجَالَتُه - : (وتكشف هذه الآية الواحدة عن طبيعة هذه الرسالة الأخيرة، في مقاطعها القصيرة الفاصلة على هذا النحو الجامع الحازم الدقيق)(°).
- ٣- سورة الشورى أكثر سورة ورد فيها لفظ (الوحي) بالمعنى الشرعي، وهو إعلام الله تعالى لرسله بالرسالة، فقد ورد فيها هذا اللفظ ست مرات على النحو التالي: أوحينا (٣ مرات )، يُوحِي (مرتان)، وحي (مرة واحدة )(١٠)، ولهذا علاقة بمحور السورة الرئيسي وهو الحديث عن إثبات الوحي ووحدة ما أوحى الله تعالى لرسله ؛ مما يدل على الوحدة البنائية اللفظية والموضوعية للسورة(٧).
- ٤- انفردت السورة باشتمالها على آية تبين أقسام الوحي الثلاثة، وهي قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِبِشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوَّ مِن وَرَآيٍ جِهَابٍ أَوَّ يُرِّسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ. عَلِيٌّ حَكِيتُهُ ١٠٠٠ فإعلام الله تعالى لرسله بأوامره وشرعه، إما أن يكون : وحيا كالإلهام والرؤيا الصادقة، أو تكليما من وراء حجاب، أو إرسال رسول لهم من الملائكة وهو
- ٥- سميت السورة بـ (الشورى) وهي تدل على تبادل الرأى، ومحورها (الوحى) وهو يدل على الشريعة المرسلة، فلابد من الربط بينهما، بحيث تكون الشوري ضمن إطار الشريعة ولا تخرج عنها.
- ٦- اتفقت سورة الشورى مع سورة مريم بابتدائها بخمسة حروف من حروف التهجي، فسورة مريم بدأت : ﴿كَ هَيْعَشَ ﴾، وسورة الشوري بدأت: ﴿حَمَّ اللَّهِ عَسَقَ اللَّهُ، وهما السورتان الوحيدتان اللتان ابتدأتا بخمسة حروف تهج.
- المحور الرئيسي : (إثبات حقائق العقيدة الإسلامية، مع التركيز على ظاهرة الوحي وبيان حقيقته وأقسامه، والتأكيد على اتفاق الشرائع السماوية في أصولها، والنهي عن الاختلاف في الدين) ويمكن تقسيم السورة لمقطعين :
  - ١- (١-٢٦): بيان حقيقة الوحى، ووحدة الشرائع السماوية، والرد على منكري الرسالة والساعة.
- ٢- ( ٢٧-٥٣) : دلائل قدرة الله تعالى في الأنفس والآفاق، والمقارنة بين صفات المؤمنين وصفات الظالمين، وبيان أقسام الوحي.

- ٢- ﴿حَمْ ﴾ الزخرف: ﴿حَمْ ﴾ هي حروف هجائية افتتحت بها السورة، وتنطق (حا،ميم)، وأضيفت إلى كلمة (الزخرف)؛
   لتمييزها عن بقية سور الحواميم.

|                      | ز <i>من</i> نز         | ولها         |        | طولها                      |          |                         |            | •        | فاتحتها                 |         |         |                      |
|----------------------|------------------------|--------------|--------|----------------------------|----------|-------------------------|------------|----------|-------------------------|---------|---------|----------------------|
| تصنيفها              | مکیا<br>۱– <u>۳۳</u> ) |              |        | المثان <i>ي</i><br>(۲۲–۳۰) |          | حروف ا<br>(۲ <u>۲</u> - | · -        |          | حرفان<br>(۹- <u>۲</u> ) |         |         | لحواميم<br>(٤-٧)     |
| عدد                  | آياتها ومتوس           | طها : ۸۹ (مت | وسطة)  | صفحاته                     | ٦,٧:١    | أسطرها : ١٩             | ٬ كلماتها: | ۸۳۰      | حروفها :                | 4004    | لفظ الـ | جلالة (الله): ٣      |
| ترتيبها              | 1                      | المصحف: (٤٣) |        |                            |          | النزول :                | (77)       |          |                         | الطو    | ول: (۳۰ | (1                   |
| موقعها               | بدايتها                | الجزء (٢٥    | ر) الـ | حزب (۹)                    | ة) الر   | بع (٤)١٩٦               | نهايتها    | الجز     | ء (۲۵)                  | الحزب ( | (01)    | الربع (۲)^۱۹۸        |
| حجمها                | ربع                    | ۲,٦=         |        | حز                         | رِب = ۲۵ | ٠, ٠                    | جزء        | , TT = · | •                       | نسبة    | ة حجمها | % 1 , • <b>9</b> = 1 |
| حروف<br>فواصل آياتها |                        | ن : (۸۷)     |        |                            |          | م: (٠                   | (1-        |          |                         | ل       | ل:(۱)   |                      |

- البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَضَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ((إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوَّكُمْ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لَا يُنْصَرُونَ دَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ))
   رواه النسائي في السنن الكبرى (١٠٣٧٦)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٠٩٧). قَالَ الْقَاضِي عياض:
   (أَيْ عَلَامَتُكُمُ الَّتِي تَعْرِفُونَ بِهَا أَصْحَابَكُمْ هَذَا الْكَلَامُ، وَالشِّعَارُ فِي الْأَصْلِ الْعَلَامَةُ الَّتِي تُنْصَبُ لِيَعْرِفَ بِهَا الرَّجُلُ رُفْقَتَهُ، وَ(حم لَا يُنْصَرُونَ) مَعْنَاهُ بِفَضْلِ السُّورِ الْمُفْتَتَحَةِ بِحِم وَمَنْزِلَتِهَا مِنَ اللَّهِ لَا يُنْصَرُونَ) (١٠). و(سورة الزخرف) من السور المفتتحة بـ ﴿حَمْ ﴾.
- ٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ﴿ عَنْ عَبْرِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة الزخرف) من المثاني، التي أوتيها النبي ﷺ مكان الإنجيل.
- ٤- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَبِّ قَال : «الْحَوَامِيمُ دِيبَاجُ الْقُرْآنِ» رواه الحاكم وصحح إسناده الألباني (٢)، وديباج القرآن أي : زينته.
   و(سورة الزخرف) من الحواميم.
- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَيْثَ قال : "إِذَا وَقَعْتُ فِي آلِ حم وَقَعْتُ فِي رَوْضَاتٍ دَمِثَاتٍ أَتَأَنَّقُ فِيهِنَ " رواه أبوعبيدة القاسم بن سلام في فضائل القرآن (٤٧١)، وقال محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد : حسن لغيره. و(سورة الزخرف) من آل حم أي: الحواميم.

تناسب بداية سورة الزخرف مع خاتمة سورة الشورى إثبات السابقة -؛ حيث جاء في خاتمة سورة الشورى إثبات مِنَّة الله تعالى على نبيه على أينه بانزال الوحي عليه وتعليمه الكتاب، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِئْبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِئْبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا مَا مُسْتَقِيمِ مِن شَاءٌ مِن عَبَادِنا وَإِنّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ الله ﴿ وَجاء في بداية سورة الزخرف بيان مُسْتَقِيمِ الله ﴿ وَجاء في بداية سورة الزخرف بيان صفات هذا الكتاب الكريم، قال تعالى : ﴿ حَمْ اللهُ وَالْكِتَبُ الْمُبِينِ اللهِ إِنّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ الْعَرَبِيَا لَعَلَيكُمُ وَالْكِيمَ لَدَيْنَا لَعَلَيكُمُ مَا وَإِنّكُ لَتَهُ وَاللّهِ المقطعان.

- تناسب مطلع سورة الزخرف مع خاتمتها؛ حيث جاء في بدايتها توعد الكفار المعرضين عن الذكر والمستهزئين بالرسالة،قال تعالى: ﴿ أَفَنَضَّرِبُ عَنَكُمُ الذِّكِرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِي أَن كُنتُمْ وَمَا مُسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْلِيهِم مِن نَبِي إِلّا كَانُوا بِهِ يَسْتَمْزِءُونَ ﴿ الْأَوَّلِينَ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿ فَي اللّهُ وَمَن اللّه عَلَى اللّه الله الله الله تعالى بالعذاب،قال تعالى: ﴿ وَقِيلِهِ عَن مَرْكَ إِنَّ هَنَوُلا ۚ وَقَمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله عالى العذاب،قال تعالى: ﴿ وَقِيلِهِ عَن مَرْكَ إِنَّ هَنَوُلا ۚ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ الله فَاصَفَحَ عَنْهُمْ وَقُلُ سَلَمُ فَسَوَّوَى يَعْلَمُونَ لَا الله فَتناسب المطلع مع عَنْهُمْ وَقُلُ سَلَمُ فَسَوَّوَى يَعْلَمُونَ الله فَتناسب المطلع مع عَنْهُمْ وَقُلُ سَلَمُ فَسَوَّوَى يَعْلَمُونَ الله فَتناسب المطلع مع عَنْهُمْ وَقُلُ سَلَمُ فَسَوَّوَى يَعْلَمُونَ الله فَتناسب المطلع مع
- احتوت السورة على دعاء الركوب، في قوله تعالى: ﴿...سُبْحَن ٱلَذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِيِنَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَهُ مُقْرِينِ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَهُ مُقْرِينِ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ » لَمُنقَلِبُونَ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ » قَالَ: ﴿ سُبْحَن ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِينِ ﴿ وَإِنَّا إِلَى كَالَا لَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا وَضَعَ رِجُلَةُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ » فَمَ لِلَّهِ » فَمَ لِلَّهِ » فَلَا فَ مَن عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ » فَلَا فَ مَرَّاتٍ وَ فُمَ عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: ﴿ اللَّهُ مُتَاتٍ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ » وَلَا كَ مَرَّاتٍ و فُمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ » وَلَا كَ مَرَّاتٍ و فُمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ » وَلَا كَ مَرَّاتٍ و فُمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ » وَلَا لَكُ مَرَّاتٍ و فُمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ » فَلَا قَعْل إلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ » فَلَا قَعْل عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ عَلْمَ اللَّهُ عُلْمَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال
- ٢- استخدمت السورة أسلوب القصص في ثلاث وعشرين آية من آياتها، ذكرت فيها قصص بعض الأنبياء على النحو التالي:
   إبراهيم (٣ آيات)، موسى (١١ آية)، عيسى (٩ آيات) عليهم السلام –.
- ٣- كلمة (الذهب) في القرآن الكريم تأتي بمعنيين: إما ذهب أهل الدنيا، وإما ذهب أهل الجنة في الآخرة، وقد تكررت هذه الكلمة ثمان مرات، وأكثر ما تكررت في سورتي آل عمران والزخرف، فقد تكررت مرتين في كل منهما، ولكن في سورة الزخرف جاءت بالمعنيين: ذهب أهل الدنيا، وذهب أهل الجنة في الآخرة (٣)، وهذا له علاقة بمحور السورة وهو: التحذير من الاغترار بزخرفة الدنيا الفانية، والترغيب بزخرفة الآخرة الباقية (١٠).
- المحور الرئيسي : (إثبات توحيد الله تعالى ونفي الشرك والولد عنه، والرد على افتراءات وشبهات الكفار وإبطال عقائدهم الفاسدة،
   والتحذير من الاغترار بزخرفة الدنيا الفانية والترغيب بزخرفة الآخرة الباقية) : ويمكن تقسيم السورة لخمسة مقاطع رئيسية :
- ١- (١- ٢١): القرآن كلام الله بلغة العرب، وبيان عقاب المستهزئين بالأنبياء، ومجادلة المعاندين وبيان نعم الله عليهم،
   والرد على افتراءاتهم في جعل الملائكة بنات لله تعالى .
- ٢- (٢٢-٤٥): الرد على احتجاج الكفار باتباع الآباء في عقائدهم الباطلة، وبيان أن دعوة أبيهم إبراهيم على كانت التوحيد،
   وجاء الرسول على ليذكرهم بهذه الدعوة، ولكنهم كفروا به وأنكروا اختياره للنبوة لأنه يتيم فقير، والرد عليهم وإبطال اغترارهم بموازين الدنيا الفانية، وبيان حال المعرض عن ذكر الله، وتثبيت النبي على دعوته.
- ٣- ( ١٦ ٥٦) : الرد على مَن يغتر بالدنيا من خلال قصة موسى عليه وافتخار فرعون عليه بزخرفة الدنيا، فأهلكه الله تعالى ونجّى عبده.
- ٤ ( ٥٧ -٦٥) : الرد على مَن ادعى أن لله ولدا من خلال قصة عيسى ﷺ وبيان أنه عبد لله تعالى، وإبطال جدال الكفار فيه.
- ٥- (٨٦-٦٦) : الختام بتوعد المشركين بسوء المصير يوم القيامة، وبيان نعيم المؤمنين في هذا اليوم، والتأكيد على وحدانية الله تعالى ونفى الولد والشريك عنه، ودعوة الرسول على الإعراض والصفح حتى يأتى وعد الله.

- ١- الدخان : الدخان هو المتصاعد من الوقود عند اشتعال النار، وسميت بذلك لوقوع لفظ (الدخان) فيها، في قوله تعالى: ﴿ فَأَرْنَقِبَ يَوْمَ نَـٰأَقِى ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينٍ ﴿ فَأَنْ وَهُو آية من آيات الله أيد الله بها رسوله ﷺ وجعلها آية لتخويف الكفار؛ بسبب تكذيبهم للرسول على فقد أصيبوا بالقحط والمجاعة التي تجعل الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان المنتشر في الفضاء. وقيل المقصود بالدخان إحدى علامات الساعة، كما جاء في الحديث الشريف: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوْنَ عَشْرَ آيَاتٍ: طُلُوعُ الشَّمْس مِنْ مَغْرِبهَا، وَالدُّخَانُ، وَالدَّابَّةُ..)) رواه أحمد(١٦١٤٤).
- ٢- ﴿حَمَّ ﴾ الدخان : ﴿حَمَّ ﴾ هي حروف هجائية افتتحت بها السورة، وتنطق (حا، ميم)، وأضيفت إلى كلمة (الدخان)؛ لتمييزها عن بقية سور الحواميم.

|              | زمننز                  | ولها         | طولها      |                    |        |                           |            | ė        | فاتحتها                 |        |                                     |                      |
|--------------|------------------------|--------------|------------|--------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------|
| تصنيفها      | مکیا<br>۱– <u>۳٤</u> ) |              |            | المثاني<br>(۲۵–۳۰) |        | حروف ال<br>( <u>۲۵</u> –۲ |            |          | حرفان<br>(۷ <u>-۷</u> ) |        | ا <b>لح</b> واميم<br>( <u>٥</u> -٧) |                      |
| عدد          | آياتها ومتوس           | طها : ٥٩ (مت | وسطة)      | صفحاة              | ها : ۳ | أسطرها : ٤٢               | ا كلماتها: | ٣٤٦      | حروفها:                 | 1800   | لفظ ال                              | جلالة (الله): ٣      |
| ترتيبها      | 1                      | لمصحف : (    | (٤٤        |                    |        | النزول :                  | (٦٤)       | (٦       |                         |        | ول: (٧٥                             | (                    |
| موقعها       | بدايتها                | الجزء (٢٥    | الح) الح   | حزب (٥٠            | ) الر  | بع (۲)^۱۹                 | نهايتها    | الجزء    | (٢٥)                    | الحزب( | (0.)                                | الربع (٣) ۱۹۹        |
| حجمها        | رب                     | بع = ١       | حزب = ۲٫۲۰ |                    |        |                           | جزء        | · , ۱۲ = | •                       | نسبة   | بة حجمه                             | % • , <b>£ £</b> = 1 |
| حروف         |                        |              |            | ( (                |        |                           |            |          |                         | () ()  |                                     |                      |
| فواصل آياتها |                        |              | ن:(٤٤      | ( 2                |        |                           |            |          | م: ر                    | (10)   |                                     |                      |

- ١ عن الْبَرَاءِ بْن عَازِب رَبِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوَّكُمْ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لَا يُنْصَرُونَ دَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ)) رواه النسائي في السنن الكبرى (١٠٣٧٦)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٠٩٧). قَالَ الْقَاضِي عياض: (أَيْ عَلَامَتُكُمُ الَّتِي تَعْرِفُونَ بِهَا أَصْحَابَكُمْ هَذَا الْكَلَامُ، وَالشِّعَارُ فِي الْأَصْلِ الْعَلَامَةُ الَّتِي تُنْصَبُ لِيَعْرِفَ بِهَا الرَّجُلُ رُفْقَتَهُ، وَ(حم لَا يُنْصَرُونَ) مَعْنَاهُ بِفَضْلِ السُّورِ الْمُفْتَتَحَةِ بِحم وَمَنْزِلَتِهَا مِنَ اللَّهِ لَا يُنْصَرُونَ)(١٠). و(سورة الدخان) من السور المفتتحة بـ ﴿حمَّم ﴾.
- ٧- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ﴿ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : أَقُر ثَنِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ : ((اقْرَأْ ثَلاَثُنَا مِنْ ذَوَاتِ ﴿ الَّرِ ﴾ )). قَالَ الرَّجُلُ : كَبرَتْ سِنِّي، وَاشْتَدَّ قُلْبي، وَغَلُظَ لِسَانِي؟ قَالَ : ((افْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿حَمّ ﴾))...)). رواه النسائي في السنن الكبرى(١٠٤٨٤) والحاكم (٣٩٦٤) وصححه ووافقه الذهبي. و(سورة الدخان) من ذوات ﴿حَمَّ ﴾ أي تبدأ بهذه الحروف الهجائية.
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع صَ عَلَىٰ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ،وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ،وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَنُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل)َ). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة الدخان ) من المثاني، التي أوتيها النبي ﷺ مكان الإنجيل.
- ٤- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَلَّى قال : «الْحَوَامِيمُ دِيبَاجُ الْقُرْآنِ» رواه الحاكم وصحح إسناده الألباني(٢٠)، وديباج القرآن أي : زينته. و (سورة الدخان) من الحواميم.
- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَعْثَى قال : «إِذَا وَقَعْتُ فِي آلِ حم وَقَعْتُ فِي رَوْضَاتٍ دَمِثَاتٍ أَتَأْتَقُ فِيهِنَّ» رواه أبوعبيدة القاسم بن سلام في فضائل القرآن (٤٧١)، وقال محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد : حسن لغيره .و(سورة الدخان) من آل حم أي: الحواميم.

2. Jun 2. 21

تناسب بداية سورة الدخان مع خاتمة سورة الزخرف - السابقة -؛ حيث جاء في خاتمة سورة الزخرف التهديد والوعيد للكفار، قال تعالى: ﴿ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلاَهُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ اللّهِ فَذَكَر يوما غير معيّن ولا موصوفا، ثم أبان وصفه في بداية سورة الدّخان حيث أنذر تعالى المشركين في قوله قال تعالى: ﴿ بَلَ هُمْ فِي شَكِ يَلْعَبُونَ ﴿ آلَ فَارَتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَا لَهُ يَدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿ إِلّ هُمْ قِي السَّمَا لَهُ يَدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿ إِلَى السَّمَا لَهُ السَّمَا لَهُ يَدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿ إِلَى السَّمَا عَلَى الْمَشْرِينِ ﴿ إِلَى الْمُشْرِينِ اللّهُ عَلَى السَّمَا عَلَى الْمَشْرِينِ إِلَى الْمُشْرِينِ إِلَى اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُل

تناسب مطلع سورة الدخان مع خاتمتها ؛ فقد بدأت بذكر الكتاب وتنزيله للإنذار والتذكير، قال تعالى: ﴿حَمّ ﴿ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ ﴿ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ ﴿ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

- ١- وردت عدة أحاديث بفضل سورة الدخان خاصة، كحديث: (مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ الجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ)، وحديث (مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ) رواهما الترمذي، وحديث (مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةٍ جُمُعَةٍ، أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ
   بنّى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) رواه الطبراني، وغيرها من الأحاديث، ولكنها كلها أحاديث ضعيفة؛ ضعفها الألباني وغيره (٣).
- ٣- سورة الدخان من سور القرائن أو النظائر، وهي عشرون سورة كان النبي على يقرن بينهن؛ كل سورتين في ركعة. فقد كان يقرأ سورة الدخان مع سورة التكوير في ركعة واحدة . فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ عُنْ قَال : (إِنِّي لَأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ على الله عل
- ٣- سورة الدخان من أقصر سور الحواميم، ثم تليها في الطول الجاثية، ثم الأحقاف، ثم فصلت، ثم الشورى، ثم الزخرف، ثم غافر.
- ٤- تحتوي سورة الدخان على آبة الدخان، وهي قوله تعالى: ﴿ فَٱرْتَقِبْ بَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴿ ﴾، وجاء في الأحاديث أن الرسول ﷺ خبًا هذه الآبة ليختبر ابن صياد وهو يهودي وكان يُشك فيه أنه المسيح الدجال -، فعن ابن عمر ﴿ قَلْ قال: ( ... ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( ( إِنِّي قَدْ خَبَانُتُ لَكَ خَبِيئَةً )) وَخَبَانًا لَهُ أي أضمر وكتم في نفسه : ﴿ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مَبُونِ ﴾ [الدخان: ١٠]، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( ( اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ ) ) .... رواه أبوداود (٤٣٢٩).
- ه- يستشهد جمهور العلماء بما جاء في بداية سورة الدخان، وهو قوله تعالى : ﴿ إِنَّا آنَزَلْنَكُ فِي لَيْلَةٍ مُبَرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَا مُندِرِينَ ۚ ﴿ إِنَّا آنَزَلْنَكُ فِي لَيْلَةٍ أَبَرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَا مُندِرِينَ ﴿ ﴾
   على أن القرآن نزل جملة واحدة في هذه الليلة المباركة وهي ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على قلب النبي ﷺ خلال ثلاث وعشرين عاما، فللقرآن الكريم نزولان : نزوله جملة، ثم نزوله مفرقا. وذهب بعض العلماء أن للقرآن الكريم نزولا واحدا، وهو نزوله مفرقا، وابتدأ هذا النزول في هذه الليلة المباركة وهي ليلة القدر (٥٠).
- ٦- استخدمت السورة أسلوب القصص في تسع عشرة آية من آياتها، ذكرت خلالها قصة موسى ع وبني إسرائيل مع فرعون.
- ٧- تمتاز السورة بقصر الآيات، وعنف الإيقاع فيها كأنه مطارق تقرع القلوب، وهذا له علاقة قوية بمحور السورة، وهو (توعد الكفار وإنذارهم)
- محورها الرئيسي : (إنذار وتوعد لمن لم يقبل ما في الذكر الحكيم من عقائد وأحكام، بالعذاب في الدنيا، وسوء العاقبة في
   الآخرة. ووعد المؤمنين به بالاستخلاف في الدنيا، وبحسن العاقبة في الآخرة)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع :
- ١- (١-٦١): إنزال القرآن في ليلة القدر المباركة، وصفات منزله، و تهديد المشركين المكذبين بالذكر، والمستهزئين بالرسول ﷺ بالعذاب.
- ٢- (١٧ ٣٣): دعوة كفار قريش للاعتبار بإهلاك فرعون وقومه غرقا عندما كفروا برسولهم موسى عيه ونجاة بني إسرائيل واستخلافهم في الأرض.
- ٣٤- ٩٥): إنكار المشركين البعث والرد عليهم، وبيان ما أعد الله تعالى للكفار من أنواع العذاب في جهنم، ومقارنة ذلك
   بما أعده تعالى للمتقين بألوان النعيم في الجنان، والختام بتسلية الرسول على وتوعد الكفار.

بحورها الرئيسي ممقاطعها

القرآن

- - ١- الجاثية : اسم فاعل مؤنث من جثا بمعنى جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها، وسميت بذلك لورود لفظ (جاثية) فيها، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُ أُمَّةٍ تُدَّعَىٰٓ إِلَىٰ كِئنِبِهَا ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنُمُ ۚ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾، أي تجد كل أمة باركة على الرّكب لشدة الأهوال التي يشاهدها الناس يوم القيامة، انتظارا للحساب، قبل قسمة الخلائق فريقين : فريق في الجنة، وفريق في السعير. ولم يرد هذا اللفظ بهذه الصيغة في موضع آخر من القرآن الكريم، ولكن ورد بصيغة (جثيا) في سورة مريم مرتين.
  - ٢- ﴿حَمَّ ﴾ الجاثية : ﴿حَمَّ ﴾ هي حروف هجائية افتتحت بها السورة، وتنطق (حا، ميم)، وأضيفت إلى كلمة (الجاثية)؛ لتمييزها عن بقية سور الحواميم.
  - ٣- الشريعة : سميت بذلك لوقوع لفظ (الشريعة) فيها، في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعُهَا وَلَا نَشَيِعٌ أَهْوَاَءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠)، ويسميها بعض المفسرين (حم الشريعة). ولم يقع هذا اللفظ في موضع آخر من القرآن. قال المهايمي : (وتسمى سورة الشريعة؛ لتضمن آياتها وجه نسخ هذه الشريعة سائر الشرائع وفضلها عليها).
  - ٤ الدهر : سماها الكرماني بذلك، وذلك لوقوع لفظ (الدهر) فيها، في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهُلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴿ ﴾ ولم يقع هذا اللفظ في ذوات حم الأخر، وهذا الاسم مشهور عند عامة علماء التفسير لسورة الإنسان.

|                      | زمننز                            | ولها      | طولها              |                             |         |                         |                                                                   |               | فاتحتها |              |                            |               |
|----------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|----------------------------|---------------|
| تصنيفها              | مکی <b>ة</b><br>(۸٦– <u>۳۵</u> ) |           |                    | المثاني<br>[۲ <u>۷</u> -۳۰) |         | حروف ا<br>- <u>۲٦</u> ) | -                                                                 | •             |         |              | الحواميم<br>(٧- <u>٦</u> ) |               |
| عدد                  | آیاتها ومتوسطها : ۳۷ (متوس       |           | وسطة) صفحاتها: ٣,٥ |                             |         | أسطرها : ٩              | ٤ كلماته                                                          | كلماتها : ٤٨٨ |         | 7.0.         | لفظ الجلالة (الله): ١٨     |               |
| ترتيبها              | ١                                | لمصحف : ( | ( { 0              |                             |         | النزول                  | (٦٥):                                                             |               |         | الطول : (٤٦) |                            |               |
| موقعها               | بدايتها                          | الجزء (٥) | ۱) ال              | حزب (۱۰                     | ٥) الر  | بع (۳)۱۹۹               | نهايتها                                                           | الجز          | (٢٥) ء  | الحزب        | (01)                       | الربع (٤) ٢٠٠ |
| حجمها                | ربع                              | ۱,۳=      |                    | <b>,</b> ~                  | زب = ۳۳ | ٠,٠                     | <del>?</del>                                                      | , ۱٦ = ،      | •       | نسب          | ة حجمها                    | % • , ٦٢ = l  |
| حروف<br>فواصل آياتها |                                  |           | ن: (۰              | ۲)                          |         |                         | (۲۹ (۹-۸) (۲۹ (۲۹ الحزب (۲۰۰) الحزب (۲۰۰) الحزب (۲۰۰) الحزب (۲۰۰) |               |         |              |                            |               |

نهاية السدس الخامس ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْمُ مَّا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَقِينِي ﴿ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ فَطُنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَقِينِي ﴾

- ١- عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب رَضِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوَّكُمْ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لَا يُنْصَرُونَ دَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ)) رواه النسائي في السنن الكبرى (١٠٣٧٦)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٠٩٧). قَالَ الْقَاضِي عياض: (أَيْ عَلَامَتُكُمُ الَّتِي تَعْرِفُونَ بِهَا أَصْحَابَكُمْ هَذَا الْكَلَامُ، وَالشِّعَارُ فِي الْأَصْلِ الْعَلَامَةُ الَّتِي تُنْصَبُ لِيَعْرِفَ بِهَا الرَّجُلُ رُفْقَتَهُ، وَ(حم لَا يُنْصَرُونَ) مَعْنَاهُ بِفَضْلُ السُّورِ الْمُفْتَتَحَةِ بِحم وَمَنْزِلَتِهَا مِنَ اللَّهِ لَا يُنْصَرُونَ) (١٠). و(سورة الجاثية) من السور المفتتحة بـ ﴿حمَّم ﴾.
- ٧- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : أَقُرنْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ : ((اقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿الَّرِ ﴾)). قَالَ الرَّجُلُ : كَبِرَتْ سِنِّي، وَاشْتَدَّ قَلْبِي، وَغَلُظَ لِسَانِي ؟ قَالَ : ((افْرَأْ ثَلاَنًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿حَمَّ ﴾))..)). رواه النسائي في السنن الكبرى (١٠٤٨٤) والحاكم (٣٩٦٤) وصححه ووافقه الذهبي. و(سورة الجاثية) من ذوات {حمَّ }أي تبدأ بهذه الحروف الهجائية.

- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَفِي قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ،وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة الجاثية) من المثاني، التي أوتيها النبي ﷺ مكان الإنجيل.
- ٤- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَحِيْكَ قال : «الْحَوَامِيمُ دِيبَاجُ الْقُرْآنِ» رواه الحاكم وصحح إسناده الألباني (١)، وديباج القرآن أي : زينته.
   و(سورة الجائية) من الحواميم.
- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَنْ قَالَ: ﴿ إِذَا وَقَعْتُ فِي آلِ حم وَقَعْتُ فِي رَوْضَاتٍ دَمِثَاتٍ أَتَأَنَّقُ فِيهِنَّ ﴾ رواه أبو عبيدة القاسم بن سلام في فضائل القرآن (٤٧١) ، وقال محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد : حسن لغيره. و (سورة الجاثية) من آل حم أي : الحواميم.
   ٢- عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ تَمِيم الدَّارِيِّ ﴿ قَالَ مَعْقَ الْمَقَامَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ يُصَلِّي فَافْتَتَحَ السُّورَةَ الَّتِي تُذْكُرُ فِيهَا الْجَاثِيةُ ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ السَّيِعَاتِ أَن بَعْعَلَهُ مَ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَآءَ عَمِياهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَسَاءَ مَا يَعْلَكُونِ لَا يُرَدِّدُهَا حَتَى أَصْبَحَ » رواه أبوعبيدة القاسم بن سلام في فضائل القرآن (١٧٩) وصححه محقق الكتاب.
  - تناسب بداية سورة الجاثية مع خاتمة سورة الدخان السابقة -؛ حيث ابتدأت سورة الجاثية بالكلام عن تنزيل القرآن من اللّه تعالى: ﴿ حَمَ اللّهُ تَمْزِيلُ الْكِنْكِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْمُتَكِيمِ اللّهُ وَالذي هو مكمّل لما خُتمت به سورة الدخان المتقدمة من جعل القرآن بلغة النبي على وفعة قومه العرب، فهو عربي اللسان نصا وفحوى، ومعنى وأسلوبا، وفي ذلك حث على اتباعه والإيمان به، قال تعالى : ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرَّنُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللهِ الدخان، فنناسب المقطعان.
- تناسب مطلع سورة الجاثية مع خاتمتها ؛ فقد جاء في بدايتها ذكر آيات قدرة الله تعالى في خلقه، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ لَاَيْتِ لِآلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾، وخُتِمتْ بحمد الله تعالى على قدرته العظيمة ونعمه الجليله، قال تعالى : ﴿فَلِلّهِ ٱلْحَمَدُ رَبِّ السَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ السَّمَوَتِ وَرَبِ ٱلْأَرْضِ رَبِّ السَّمَوَتِ وَرَبِ الْأَرْضِ رَبّ الْعَلَيْمِينَ ﴿ وَلَهُ ٱلْكِيْرِياءَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَلَيْمِينَ ﴿ الْمَحْكِيمُ ﴿ ﴿ ﴾. فتناسب مطلع السورة مع خاتمتها.
  - ١- أسلوب سورة الجاثية في عرض موضوعها يسير في يسر وهوادة وإيضاح هادئ، وبيان دقيق عميق (٣).
- ٢- أشارت السورة إلى مذهب الدهرية الذين يقولون بقدم الدهر، واستناد الحوادث إليه، ولا يؤمنون باليوم الآخر، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ مَا هِىَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيَّا وَمَا يُهْلِكُنَا ۚ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِرٌ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴿ اللَّهُ وَيَسْبِهِ اللَّهُ مِنْ عِلْمِرٌ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴿ اللَّهُ مُنْ عَلَمٍ لَا إِلَّا اللَّهُ مِنْ عِلْمِرٌ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِلَّا لَلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُونُ اللللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْك
- ٣- حذرت السورة من اتباع بني إسرائيل في الاختلاف بينهم بعدما جاءهم العلم بسبب التحاسد، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْسَا بَنِيَ إِسْرَةٍ مِنَ الطّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ ﴿ وَءَالَيْنَاهُم بَيِنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُواً إِسْرَةٍ مِلَ ٱلْكِئَابَ وَالْمُعْمِ مِنَ ٱلطّيبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ ﴿ وَءَالنَّنَاهُم بَيْنَاتُهُم بَيْنَاهُمْ مَنَ ٱلطّيبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ ﴿ وَالْمَعْمِ مَنَ ٱلْطَيبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ مَاللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ المعلم بيوجب ارتفاع المخلاف، وهاهنا صار العلم سبباً الفخر الرازي: (والمقصودُ من الآية التعجبُ من هذه الحالة، لأن حصول العلم يوجب ارتفاع المخلاف، وهاهنا صار العلم سبباً لحصول الاختلاف، لأنه لم يكن مقصودهم نفس العلم وإنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم، فلذلك علموا وعاندوا) (٥٠).
- محورها الرئيسي : (إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين وبيان نعمه على عباده، مع توعد الكافرين وإرشاد
   المؤمنين، والتأكيد على عدم تساوي الفريقين في الدارين)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع :
  - ١- (١-١): دلائل قدرة الله تعالى ووحدانيته في آيات كتابه وكونه، وتوعد المكذبين بهذه الآيات بالعذاب.
- ٢- (٢١- ٢٢): مِن نعم اللَّه تعالى على عباده تسخير الكون لهم، وأمر المؤمنين بالصفح والعفو مع التأكيد على المسؤولية الفردية،
   والتحذير من أن يكونوا كبني إسرائيل في الاختلاف بسبب التحاسد، وأمرهم باتباع شريعة القرآن فهو بصائر وهدى ورحمة.
- ٣- (٣٧-٢٣): بيان عدم استواء حياة المحسنين مع المسيئين في الدارين، وذم اتباع الهوى، والرد على الدهريين منكري البعث،
   وبيان بعض أهوال القيامة و جزاء المؤمنين المطيعين وجزاء الكافرين والعصاة، والختام بإثبات الحمد والعظمة لله وحده.

- ١- الأحقاف : جمع حِقْف، وهو الكثيب من الرمل المتحرك، والأحقاف الكثبان الرملية المتحركة، وسميت بالأحقاف لورود هذا اللفظ فيها، في قوله تعالى : ﴿ وَٱذْكُرُ آخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ, يَا لَأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا اللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ وهي مسكن عاد قوم هود ﷺ الذين أهلكهم الله لطغيانهم وجبروتهم، وتقع جنوب الربع الخالي، على الحدود بين اليمن وعُمان والسعودية، ولم يذكر اسم هذا المكان في غيرها من السور.
- ٢- ﴿حَمَّ ﴾ الأحقاف: ﴿حَمَّ ﴾ هي حروف هجائية افتتحت بها السورة،وتنطق(حا، ميم)، وأضيفت إلى كلمة (الأحقاف)؛ لتمييزها عن بقية سور الحواميم.

|                       | مديه مديه المحد آباتها ومتوسطها المحد الم | ولها      |                 | طولها                          |             |                         |              |            | فاتحتها                 |                        |                                     |            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|
| تصنيفها               | مکیة<br>(۸٦ <u>-۳۱</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                 | المثـــاني<br>( <u>۲۷</u> -۳۰) |             | حروف ا<br>- <u>۲۷</u> ) | -            |            | حرفان<br>( <u>۹</u> -۹) |                        | ا <b>لح</b> واميم<br>( <u>۷</u> -۷) |            |
| عدد                   | آیاتها ومتوسطها: ۳۵ (متوسطة) صفحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | ) صفحاتها: ٥, ٤ |                                | أسطرها : ٦. | كلماتها                 | ٦٤٣ :        | حروفها : ٧ | 777                     | لفظ الجلالة (الله): ١٦ |                                     |            |
| ترتيبها               | المصحف: (٤٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                 |                                | النزول      | (۲۲)                    |              |            | الطول: (٤١)             |                        |                                     |            |
| موقعها                | بدايتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الجزء (٢٦ | ر) الـ          | حزب (۱۰                        | ه) الر      | بع (۱)'''               | نهايتها الجز |            | ۽ (۲٦)                  | الحزب                  | الحزب (٥١) الربع (٢)٢               |            |
| حجمها                 | ربع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱ , ۷ =   |                 | حز                             | رب = ٤٢     | ٠,                      | جز           | ء = ۲۱,    | •                       | نس                     | بة حجمه                             | % · ,∧ = l |
| حـروف<br>فواصل آياتها |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ن: (۲٦)   |                 |                                |             | م:(                     | (/           |            |                         | ر:(۱)                  |                                     |            |

- ١- عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوَّكُمْ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لَا يُنْصَرُونَ دَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ)) رواه النسائي في السنن الكبرى (١٠٣٧٦)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٠٩٧). قَالَ الْقَاضِي عياض: (أَيْ عَلَامَتُكُمُ الَّتِي تَعْرِفُونَ بِهَا أَصْحَابَكُمْ هَذَا الْكَلَامُ، وَالشِّعَارُ فِي الْأَصْلِ الْعَلَامَةُ الَّتِي تُنْصَبُ لِيَعْرِفَ بِهَا الرَّجُلُ رُفْقَتَهُ، وَ(حم لَا يُنْصَرُونَ) مَعْنَاهُ بِفَضْلِ السُّورِ الْمُفْتَتَحَةِ بِحم وَمَنْزِلَتِهَا مِنَ اللَّهِ لَا يُنْصَرُونَ) (١٠). و(سورة الأحقاف) من السّور المفتتحة بـ ﴿حمَّم ﴾.
- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ ع الرَّجُلُ : كَبِرَتْ سِنِّيَ، وَاشْتَدَّ قَلْبِي، وَخَلُظَ لِسَانِي؟ قَالَ : ((اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿حَمَم ﴾))...)). رواه النسائي في السنن الكبرى(١٠٤٨٤) والحاكم (٣٩٦٤) وصححه ووافقه الذهبي. و(سورة الأحقاف) من ذوات ﴿حَمَّ ﴾ أي تبدأ بهذه الحروف الهجائية.
- ٣- عَنْ وَاثِلَةً بْنِ الْأَسْقَعِ سَرِ عَنْ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ،وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ،وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة الأحقاف) من المثاني، التي أوتيها النبي ﷺ مكان الإنجيل.
- ٤ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قال : «الْحَوَامِيمُ دِيبَاجُ الْقُرْآنِ» رواه الحاكم وصحح إسناده الألباني(٢٠)، وديباج القرآن أي : زينته. و (سورة الأحقاف) من الحواميم.
- ٥- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَبِي قَال : «إِذَا وَقَعْتُ فِي آلِ حم وَقَعْتُ فِي رَوْضَاتٍ دَمِثَاتٍ أَتَأَنَّقُ فِيهِنَّ » رواه أبوعبيدة القاسم بن سلام في فضائل القرآن (٤٧١)، وقال محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد : حسن لغيره. و(سورة الأحقاف) من آل حم أي : الحواميم.

- تناسب مطلع سورة الأحقاف مع خاتمة سورة الجاثية - السابقة - من حيث اللفظ والموضوع، فمن حيث اللفظ فكلا المقطعين ذُكر فيهما نفس الاسمين من أسماء الله الحسنى وهما (العزيز والحكيم). وأما من حيث الموضوع فقد ختمت سورة الجاثية بذكر التوحيد وذم أهل الشرك وتوعدهم، وافتتحت سورة الأحقاف بالتوحيد ثم بالتوبيخ لأهل الكفر أيضا، فتناسب المقطعان.
- الكفار وغفلتهم عما خُوَّفوه من العذاب ومن أهوال الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بذلك،قال تعالى : ﴿ مَا خُلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّىٰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾، وخُتِمتْ ببيان حالهم عندما يرون هذا العذاب في اليوم الآخر الذي أنكروه فيؤمنون به ولكن بعد فوات الأوان، قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ عَلَى ٱلنَّارِ ٱلْيَسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَيِّنَا ۚ قَالَ فَدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللَّهُ .. فتناسب مطلع السورة مع خاتمتها.
- ١- سورة الأحقاف آخر سور الحواميم السبع بحسب ترتيب المصحف، وقيل بحسب ترتيب النزول أيضا، فقد جاءت سور الحواميم متوالية و مرتبة بالمصحف والنزول على النحو التالي : غافر - فصلت - الشوري - الزخرف - الدخان - الجاثية -الأحقاف . وجميعها سور مكية (٣).

- ٢- سورة الأحقاف آخر سورة بحسب ترتيب المصحف افتتحت بحرفين من حروف التهجي (المقطعة)، وهي تسع سور جاءت في النصف الثاني من المصحف مرتبة على النحو التالي : طه - النمل - يس - غافر - فصلت - الزخرف - الدخان -الجاثية - الأحقاف. وجميعها سور مكية(1).
- ٣- خاتمة سورة الأحقاف من أوضح ما ختمت به سور القرآن الكريم، جاء في البرهان للزركشي: ((وَمِنْ أَوْضَحِهِ: خَاتِمَةُ سُورَةٍ إِبْرَاهِيمَ ﴿ هَٰذَا بَلَنُهُ لِلنَّاسِ ... ۞ ﴾ وَخَاتِمَةُ سُورَةِ الْأَحْقَافِ : ﴿... ۚ بَلَئُخ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ ﴾ وَلِأَنَّهَا بَيْنَ أَدْعِيَةٍ وَوَصَايَا وَفَرَائِضَ وَمَوَاعِظَ وَتَحْمِيدٍ وَتَهْلِيل وَوَعْدٍ وَوَعِيدٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ))(٥٠.
- ٤- خُتِمت السورة بأمر الرسول على أن يصبر على أذى قومه كما صبر أولو العزم من الرسل على قومهم، قال تعالى : ﴿ فَأُصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا شَنْتَعْجِل لَهُمْ ... 🐨 ﴾، وأشهر الأقوال في تحديد أولي العزم أنهم خمسة، وهم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - عليهم الصلاة والسلام -، وقد ذكرت أسماؤهم في سورة الأحزاب، في قوله تعالى : ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّءَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظَ ا ﴿ۗ﴾، وكذلك في سورة الشوري آية (١٣)(٢).
- اختصت سورتا الأحقاف والجن بذكر خبر استماع الجن للقرآن الكريم من الرسول على الإسلام ودعوة قومهم له، ولكن سورة الجن أكثر تفصيلا للخبر(٧).
- محورها الرئيسي: (محاجة أهل الشرك؛ لإثبات التوحيد ونفي الشركاء، وإثبات النبوة وصدق محمد على فيما ادعاه عن ربه، وإثبات البعث، والرد على شبهات المعاندين حول النبوة و القرآن الكريم والبعث)، ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع :
- ١- (١-١) : إثبات الوحدانية لله تعالى ونفي الشركاء، وإثبات الوحي والرد على شبهات المشركين حول الوحي والنبوة والقرآن، ووعد المؤمنين المستقيمين بالأجر العظيم.
- ٢- (١٥٠-٢٠) : الوصية ببر الوالدين، ومقارنة بين نموذج الولد الصالح البار الشاكر لربه، والولد الشقي العاق المنكر للبعث، وتأنيب الكفار يوم القيامة.
  - ٣- (٢١-٢١) : دعوة لكفار مكة للاتعاظ بما حصل لقوم عاد من هلاك لما كذبوا نبيهم هودا على الله المحتمد المعلم المعتمد المعلم المعتم المعتمد المعتم
- ٤ (٣٩-٣٩) : ذكر قصة إيمان الجن بالنبي على وبالقرآن، وفي ذلك دعوة لكفار الإنس للإيمان، من قبل أن يأتي يوم القيامة فيؤمنوا فلا ينفعهم ذلك، وختم السورة بتسلية الرسول على ودعوته للصبر وعدم الاستعجال حتى يأتي وعد الله تعالى.



- ١- محمد: هو خاتم النبيين والمرسلين، وهو خير خلق الله تعالى قاطبة، أرسله تعالى للعالمين في كل زمان ومكان، وأكرمه بمعجزة القرآن الكريم الخالدة لتشهد على رسالته إلى يوم الدين، وسميت السورة باسمه؛ لذكر اسم (محمد) على في الآية الثانية منها، لبيان تنزيل القرآن فيها على محمد على: ﴿ وَاللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَهُو ٱلْحَقُ مِن رَبِّهِمْ كَفَر عَنهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصَلَحَ بَالْهُمْ آنَ ﴾، ولتأكيد السورة على طاعته على عدة مواضع، وقد ذُكِر اسم (محمد) على في القرآن أربع مرات منها هذه السورة وسورة آل عمران (١٤٤) والأحزاب (٤٠) والفتح (٢٩)، وكلها سور مدنية.
- ٧- القتال: سميت بذلك؛ لأنها ذكرت مشروعية القتال وبينت أحكام قتال الكفار في أثناء المعركة وبعد انتهائها، وذُكِر فيها لفظ (القتال) في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِلَتَ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَعَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِبهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ اللَّذِينَ وَلَهُ تَعْلَى فَعُ قُولُهُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولِى لَهُمْ ﴿ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّا اللللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٣- ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ : سميت بذلك لافتتاحها بهذه الجملة الخبرية، وهذه التسمية مناسبة لموضوع السورة، الذي ركز على حقيقة الكفار، وعداوتهم للإسلام، وتحريض المؤمنين على قتالهم.

|                     | زمننز                            | ولها      | طولها  |                             |         |                                  |          | فاتحتها  |          |                              |                          |               |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|---------|----------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|---------------|--|--|--|
| تصنيفها             | مدنیة<br>(۱ <u>۱۱</u> -۲۸)       |           |        | المثاني<br>( <u>۲۸</u> –۳۰) |         | الجمل الخبرية<br>(٢١ <u>-٨</u> ) |          |          | ÍÍ)      | نِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ ﴾ |                          |               |  |  |  |
| عدد آبا             | ً<br>آیاتها ومتوسطها : ۳۸ (متوسط |           |        | سطة) صفحاتها: ٤             |         | أسطرها : ٩٥                      | كلماتها: | ०४४      | حروفها : | ۲۳۸۹                         | ٢١ لفظ الجلالة (الله): ٢ |               |  |  |  |
| ترتيبها             | ١                                | لمصحف : ( | (٤٧    |                             |         | النزول :                         | (90)     |          |          | الط                          | ول: (٤٤                  | (             |  |  |  |
| موقعها ب            | بدايتها                          | الجزء (٢٦ | ر) ال  | حزب(۱۱                      | ه) الر  | ربع (۲)۲۰۲                       | نهايتها  | الجز     | ء (۲۲)   | الحزب                        | (01)                     | الربع (٤) ٢٠٤ |  |  |  |
| حجمها               | ربع                              | ١,٥=      |        | jz                          | زب = ۴۸ | ٠,٠                              | جزء      | , ۱۹ = , | •        | نسب                          | /. • , V <b>T</b> = !    |               |  |  |  |
| حروف<br>واصل آياتها |                                  |           | م: (۳۱ | (٣                          |         |                                  |          |          | :1       | (٢)                          |                          |               |  |  |  |

- ١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَحَّقَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ : ((قَرَأَ بِهِمْ فِي الْمَغْرِبِ: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾)) رواه الطبراني في الأوسط (١٧٤٢)
   قال الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد (٢٧٠٣) : (وَرِ جَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيح).
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة محمد)
   من المثاني، التي أُوتيها النبي ﷺ مكان الإنجيل.
- ٣- عن نافع عن ابن عمر ﴿ اللَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي عِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالَّذِينَ كَفَرُوا وَالْفَتْحِ ». رواه المستغفري في كتاب فضائل القرآن (٩١٢)، وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم. والمقصود بـ (عِشَاءِ الْآخِرَةِ) : صلاة العشاء.

تناسب مطلع سورة محمد مع خاتمتها ؛ فقد جاء في بدايتها الأمر بجهاد الكفار بالنفس، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَقَّة إِذَا أَغْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَبَاقَ فَإِمّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمّا فِلَا حَقَّى نَضَعَ ٱلْحَرِّبُ ٱوْزَارِهَا ذَلِك وَلَوْ يَشَكُ ٱللهُ لاَنصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٌ وَٱلنِّينَ قُبِلُوا فِي صَبِيلِ ٱللهِ فَلَن يُضِلَّ ٱعْمَلَكُمْ ﴿ اللهِ ﴾، وخُتِمتْ بأمر المؤمنين بجهاد الكفار سَبِيلِ ٱللهِ فَلَن يُضِلَّ ٱعْمَلَكُمْ ﴿ اللهِ هَا أَمْنَكُمْ وَثَيْمَ بِنَصْ اللهِ فَين يَضِيلُ اللهِ فَين يَضِلُ عَن نَفْسِهِ وَاللهُ اللهِ فَين يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنّا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ وَاللهُ الفين الفيلِ اللهِ فَينتُ مَا اللهُ فَي وَاللهُ اللهِ فَينتُ مَا اللهُ الله المنال، قال المفال، فالمنال، في المقطعان بين نوعي الجهاد : الجهاد بالنفس أَمْنَلُكُم الله المال، فتناسب مطلع السورة مع خاتمتها.

- ١- سورة محمد سورة مدنية اهتمت ببيان أحكام القتال والجهاد في سبيل الله، فهي تشبه لحد كبير سورة الأنفال من حيث الموضوع، فكلاهما كان محورهما الأساسي: الجهاد في سبيل الله تعالى، ولكن سورة الأنفال جاءت لبيان أحكام الجهاد من خلال التعقيب على أحداث غزوة بدر، وسورة محمد ذكرت أحكام الجهاد مطلقة دون التقييد بغزوة معينة.
- ٢- فواصل حروف الآيات ناسب موضوع السورة وهو القتال، حيث جاءت في غالبها بحرف الميم الساكنة، مما جعل لها إيقاعا قويا كأنها قذائف ثقيلة: «أَعْمالَهُمْ. اَلْهُمْ. أَمْثالَهُمْ. أَهْواءَهُمْ. أَمْعاءَهُمْ..»(١).
- ٣- رغم أن أنهار الجنة قد ذكرت في كثير من السور، فإن سورة محمد اختصت بذكر أنواع أنهار الجنة الأربعة، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ مَثُلُ الْجَنَةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَقُونَ فِيهَا أَنَهُرُ مِن مَآءٍ عَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهُرُ مِن لَيْنِ لَدَي يَنْعَيَّرَ طَعْمُهُ. وَأَنْهَرُ مِن خَمْرٍ لَذَةِ لِلشَّارِينِ وَأَنْهُرُ مِن أَنْهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَعَلَمُ أَنْهُ وَمَعْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ كُمن هُو خَلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَآءٌ جَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَآءَهُم ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللل
- \* محورها الرئيسي : (التنديد بالكفار وكفرهم وصدهم عن سبيل الله، وتحريض المؤمنين على قتالهم، وبيان سوء عاقبتهم، وحسن عاقبة المؤمنين، وفضح المنافقين وذكر صفاتهم وتخاذلهم عن القتال، والتأكيد على طاعة الرسول على والتحذير من معصيته ومخالفته)، ويمكن تقسيم السورة لثلاثة مقاطع :
- 1 (١ ١٥): المقارنة بين أحوال الكفار أهل الباطل، والمؤمنين أهل الحق، وحث المؤمنين على قتالهم وأسرهم، وبيان الحكمة من ذلك وشرط النصر، والمقارنة بين جزاء الفريقين في الدارين.
- ٢- (٣١-١٦): ذم المنافقين وبيان بعض صفاتهم: معصية الرسول على وعدم تقديره، والجبن عن القتال، والإفساد في الأرض، وعدم تدبر القرآن، والتآمر مع اليهود، واضطرابهم عند الموت، وتوعد الله تعالى بتصفية صفوف المؤمنين منهم.
- ٣- (٣٦-٣٣) : إحباط أعمال الكفار الصادين عن سبيل الله والمشاقين لرسوله على . وتحذير المؤمنين من: معصية الله ورسوله على ورسوله عن الإنفاق في سبيل الله، وإلّا ورسوله على والدعوة للسلم وهم الأعلون وترك الجهاد، والاغترار بالدنيا، والبخل عن الإنفاق في سبيل الله، وإلّا يستبدلهم الله تعالى بغيرهم.

| <ul> <li>الفتح: أصل الفتح: إزالة الإغلاق، وفتح البلد: دخله عنوة أو صلحا، وسميت سورة الفتح، لافتتاحها ببشرى الفتح المبين، وتكرر</li> </ul>                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فيها لفظ (فتحا) ثلاث مرات : في قوله تعالى : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ <u>فَتْحًا</u> مُّبِينَا ۞﴾، وقوله : ﴿ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِيــَنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَـبَهُمْ |
| فَتُحًا قَرِيبًا ﴿ ﴾، وقوله : ﴿ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْـلَمُواْ فَجَعَـلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَـتُّحًا قَرِيبًا ﴿ ﴾. قال المهايمــــــي:                        |
| (سميت لدلالتها على فتح البلاد والنصر العزيز وكل هذه أمور جليلة)، وهي أكثر سورة يتكرر فيها لفظ (الفتح) بهذا المعني،                                           |
| ولا يعرف لهذه السورة اسم غير هذا الاسم.                                                                                                                      |

| تصنيفها | <br>زم <i>ن</i> نز               | ولها       | طولها              |                  |        | فات         |                                |          |          | اتحتها      |                             |               |  |  |  |
|---------|----------------------------------|------------|--------------------|------------------|--------|-------------|--------------------------------|----------|----------|-------------|-----------------------------|---------------|--|--|--|
|         | مدنیة<br>( <u>۱۲</u> –۲۸)        |            | المثاني<br>(٢٩–٣٠) |                  |        | اك          | جمل الخبرية<br>(٢١ <u>–٩</u> ) |          |          | ĺ»          | ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ﴾   |               |  |  |  |
| عدد     | ر<br>آیاتها ومتوسطها : ۲۹ (طویلا |            | لويلة)             | لة) صفحاتها: ٥,٥ |        | أسطرها : ٤. | ٦ کلمات                        | ٥٦٠:     | حروفها : | 7279        | ٢٤٧٩ لفظ الجلالة (الله): ٣٩ |               |  |  |  |
| ترتيبها | 1                                | لمصحف : (۸ | ( ( )              |                  |        | النزول :    | (111)                          |          |          | الطول : (٤٣ |                             | (:            |  |  |  |
| موقعها  | بدايتها                          | الجزء (٢٦) | الح) الح           | حزب (۱٥)         | الر    | بع (٤) ۲۰۴  | نهايتها                        | الجزء    | (۲۲)     | الحزب       | (07)                        | الربع (۱) ۲۰۰ |  |  |  |
| حجمها   | ربع                              | ١ , ٨ =    |                    | حزر              | ٤٥ = ٥ | ٠,          | •                              | , ۲۲ = , |          | نسب         | ة حجمه                      | % • , V7 = 1  |  |  |  |
| حہ مف   |                                  |            |                    |                  |        |             |                                |          |          |             |                             |               |  |  |  |

حـروف فواصل آماتها

(79):1

## حريب القرآن السيع

نهاية السبع السادس نهاية السورة

- عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَلَىٰ قال : قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ، لَهِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ))
   ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا ﴾ [الفتح: ١]. رواه البخاري(٤١٧٧). قوله : (لَهِي َ أَحَبٌ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْس) قال ابن حجر: (أَيْ لِمَا فِيهَا مِنْ الْبشَارَة بالْمَغْفِرَةِ وَالْفَتْح)(١).
- عن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا ﴿ لَيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ... ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ ... فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [سورة الفتح] مَرْجِعَهُ أي الرسول ﷺ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَهُمْ أي الصحابة يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ، وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ ﷺ : ((لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا)) رواه مسلم (١٧٨٦).
- ٣- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلَ وَشِي يَقُولُ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَنْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ، وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الفَنْحِ يُرَجِّعُ)) رواه البخاري (٤٢٨١)، وفي لفظ (٥٠٤٧) : ((فِرَاءَةً لَيَّنَةً يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّعُ)). (يرجع) من الترجيع وهو ترديد الصوت أو هو تحسين الصوت. (لينة) سهلة على اللسان.
- ٤- عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﷺ : ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ بِـ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُبِينَا ﴿ ﴾)) رواه عبد الرزاق والمستغفري في كتاب فضائل القرآن (٩١٧)، وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم .
- ٥- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ قَالَ:قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ،وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ،وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَقَانِيَ، وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهةي في شعب الإيمان(٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة الفتح) من المثاني، التي أوتيها النبي ﷺ مكان الإنجيل.
- ٦- عن نافع عن ابن عمر ﴿ اللَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي عِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالَّذِينَ كَفَرُوا وَالْفَتْحِ». رواه المستغفري في كتاب فضائل القرآن (٩١٢)،
   وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم . والمقصود بـ (عِشَاءِ الْآخِرَةِ) : صلاة العشاء.

بوجد تناسب بين موضوع السورتين: سورة الفتح وسورة محمد الأمر محمد التي قبلها؛ حيث كان موضوع سورة محمد الأمر بقتال الكفار، وجاءت سورة الفتح بالبشرى بالنصر على هؤلاء الكفار، والنصر على الأعداء هو إحدى الحسنيين التي وعد الله بهما المجاهدين. فتكون سورة محمد كمقدمة وسورة الفتح كنتيجة لها.

تناسب مطلع سورة الفتح مع خاتمتها ؛ فقد جاء في بدايتها امتنان الله تعالى على رسوله على بالفتح والمغفرة، والامتنان على المؤمنين بإنزال السكينة عليهم وتبشيرهم بالجنة، وجاء في ختام السورة وصف الله تعالى لرسوله وأصحابه، فكأنما كانت البشرى والامتنان في بداية السورة جزاءًا لما اتصفت به هذه الفئة المؤمنة، فتناسب مطلع السورة مع خاتمتها.

- ١- قال ابن كثير على -: (نزلت سورة «الفتح» لما رجع رسول الله على من الحديبية في ذي القعدة سنة ست من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام، ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة، وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة)(١).
- ٣- الآية السابقة: ﴿ عُكَمَدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ وَ اَشِدَاهُ ... (١٠) تعتبر نصا في فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، لذا استدل بها الإمام مالك على ذمّ مَن ينتقص الصحابة، قال أبوعروة الزبيري: كنا عند مالك بن أنس فذكروا عنده رجلاً ينتقص اصحاب رسول الله على فقرأ مالك هذه الآية ﴿ تُحَمَدُ رَسُولُ اللّهِ ﴾ إلى أن بلغ قوله: ﴿ لِيَغِيظُ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ﴾ فقال مالك: (مَن أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله على أحد من أصحاب.
- ٤- أكثر سورة تكرر فيها لفظ (السكينة)، حيث ذكرت ثلاث مرات (٥)؛ وهذا يناسب محور السورة والجو الذي نزلت، حيث نزلت والصحابة في حالة حزن وكآبة لما حدث لهم في صلح الحديبية، فنزلت السورة لطمأنتهم، وتبين لهم أن ما حدث ستكون عاقبته خيرا لهم، قال ابن عطية : (ونزلت السورة أي الفتح مؤنسة للمؤمنين، لأنهم كانوا استوحشوا من رد قريش لهم ومن تلك المهادنة التي هادنهم النبي على فنزلت السورة مؤنسة لهم في صدهم عن البيت، ومذهبه ما كان في قلوبهم...)(١).
- صورة رائعة تجعلنا نعيش مع النبي على وأصحابه لحظات فتح مكة ونستبشر بنصر الله لنا إذا اتبعنا محمدا على وأصحابه بصفاتهم التي ذُكرت في الآية الأخيرة().
- محورها الرئيسي: (بيان أن صلح الحديبية كان فتحا ولم يكن صلحا مجحفا كما ظنه بعض الصحابة، وتبشير الرسول على الفتح مكة وطمأنة المؤمنين بنصر الله، وبيان فضل الصحابة خاصة أهل بيعة الرضوان، وتوعد المنافقين المتخلفين عن الصلح، وتهديد المشركين الصادين عن البيت الحرام)، ويمكن تقسيم السورة إلى ستة مقاطع:
- ١ (١ ٧) : تبشير النبي على بالفتح، وبيان فضائل صلح الحديبية على النبي على، وآثار هذا الصلح على المؤمنين والمنافقين والكفار.
  - ٢- (٨-٨) : بيان وظائف النّبي ﷺ، والثناء على أهل بيعة الرضوان، والتحذير من نكثها .
- ٣- (١١-١١): رد اعتذار المتخلفين عن الحديبية، وحرمانهم من الغنائم، ودعوتهم لإثبات صدقهم إذا دعوا للقتال، وبيان الأعذار التي يسقط بها القتال.
  - ٤- (١٨ ٢٤): تبشير أهل بيعة الرضوان بمغانم وفتوحات ونعم كثيرة .
  - ٥- (٢٥-٢٦): ذمّ المشركين الصادين عن البيت الحرام، وبيان حكمة المصالحة يوم الحديبية.
- ٦- (٢٧- ٢٧): تصديق رؤيا الرسول ﷺ بدخول مكة، والوعد بالتمكين للدين الإسلامي وإظهاره، وبيان وصف محمد ﷺ وصحبه الأبرار في التوراة والإنجيل.

الحُجُرات: جمع حُجرة وهي الغرفة في الدار، والمقصود بها بيوت أزواج الرسول هي وسميت سورة الحجرات الاختصاصها بذكر لفظة ( الحجرات) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونِكَ مِن وَرَاءَ ٱلْحُجُرَاتِ ٱصَّى ثُرُهُمُ لَا يَعَ قِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَنادُونَ رسول اللَّه هي من وراء الحجرات، منعا من إيذاء النبي هو وتوقيرا لحرمة بيوت أزواجه. ولم يرد لفظ (الحجرات) في غيرها من السور، والا يعرف للسورة اسم آخر.

|                      | زمننز                        | ولها      | طولها       |                           |                | فاتحتها       |                           |              |              |                                                |               |  |  |  |
|----------------------|------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| تصنيفها              | مدنی<br>( <u>۱۳</u> )        | •         |             | المثاني<br><u>۳۰</u> –۳۰) |                |               | النداء<br>( <u>٥</u> -١٠) |              | Ĺ.           | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾<br>(٣-٢) |               |  |  |  |
| عدد                  | آیاتها ومتوسطها : ۱۸ (طویلة) |           |             | صفحاته                    | ۲,٥:۱          | أسطرها : ۳۷   | ۳۷ کلماتها : ۳٤۷          |              | روفها : ۱۵۰۸ | ١٥٠٨ لفظ الجلالة (الله): ٧                     |               |  |  |  |
| ترتيبها              | المصحف: (٤٩)                 |           |             |                           | النزول : (۱۰٦) |               |                           | الطول : (٥٤) |              |                                                |               |  |  |  |
| موقعها               | بدايتها                      | الجزء (٦٦ | ٢) الحزب (٢ |                           | ه) الر         | بع (۲)۲۰۲     | نهايتها                   | الجزء (١     | ٢٦) الحزر    | (07)                                           | الربع (۳) ۲۰۷ |  |  |  |
| حجمها                | ربع                          | ۱ , ۳ = ( |             | حز                        | زب = ۳۳        | ۰,۳ جزء = ۱٦, |                           |              | ن            | سبة حجمها = ٢٦ , ٠ ٪                           |               |  |  |  |
| حروف<br>فواصل آياتها | ن:(۱۰)                       |           |             |                           | م: (′          | م: (۷)        |                           | ر:(۱         |              |                                                |               |  |  |  |
| تحزب                 |                              |           |             |                           |                |               |                           | •            |              |                                                |               |  |  |  |

خريب نهاية حزب الصحابة السادس نهاية السورة المحرآن

- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ قَالَ:قَالَ النّبِيُّ ﷺ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النّوْرَاةِ السّبْعَ،وَمَكَانَ الزّبُورِ الْمِئِينَ،وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). و(سورة الحجرات) من المثاني، التي أوتيها النبي ﷺ مكان الإنجيل.
  - تناسب مطلع سورة الحجرات مع خاتمة سورة الفتح
     السابقة-؛ حيث ختمت سورة الفتح ببيان وصف الرسول على وصحبة في التوراة والإنجيل، وافتتحت سورة الحجرات ببيان الآداب التي يجب أن يلتزم بها الصحابة وغيرهم أثناء مخاطبة الرسول على فتناسب المقطعان.
- يوجد تناسب لفظي بين مطلع سورة الحجرات مع خاتمتها؛
   حيث ذكر في مطلعها وخاتمتها بعض أسماء الله الحسنى التي تدل على علم الله تعالى، جاء في مطلعها قوله تعالى:
   إنّ الله سَمِيعُ عَلِيمٌ (الله) وجاء في ختمها قوله تعالى:
   إنّ الله سَمِيعُ عَلِيمٌ (الله) وجاء في ختمها قوله تعالى:
   إنّ الله يَعلَمُ عَيْبُ السَمَوْنِ وَالله بَصِيرُ بِما تَعْمَلُونَ (الله) ويوجد أيضا تناسب بين موضوع السورة وخاتمتها؛ حيث إن ثلاثة أرباع السورة تضمن خمسة خطابات للمؤمنين لبيان توجيهات وآداب يجب أن يلتزموا بها، وجاء في الربع الأخير بيان حقيقة الإيمان وصفته.

۱- افتتحت سورة الحجرات بالنداء، واحتوت على ستة نداءات: خمس نداءات للمؤمنين تبين لهم آداب تعامل المؤمن مع الله تعالى ورسوله ومجتمعه، والنداء السادس للناس كافة تبين أدب تعامل المؤمن مع الخلق، فقد جمعت السورة مكارم الأخلاق؛ ولذا أطلق عليها بعض المفسرين اسم: (سورة الأخلاق والآداب)(۱).

- احتوت السورة على ثمان آيات تعتبر من الآيات الجوامع؛ حيث جمعت بعض الأوامر والنواهي للمحافظة على قوة المسلمين وتماسكهم. وقد جاءت هذه الآيات في وسط السورة من قوله تعالى: ﴿يَثَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تَصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصِيحُواْ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ ﴿نَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿يَثَأَيُّمُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمْ مِن شُعُوبًا وَقَمَا إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ القَلْمُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿نَ ﴾ وهذه الآيات بالإضافة لأمثالها في سور أخر صورة البقرة والأنعام والرعد والإسراء والمؤمنون والفرقان ولقمان والأحزاب تحدد السلوك الإسلامي المضيء.
- ٣- يوجد ترابط بين سور: محمد والفتح والحجرات: فقد جاءت متتالية بحسب ترتيب المصحف، وجاءت بعد سور الحواميم
   وفي نهاية قسم المثاني، وجميعها سور مدنية اهتمت بالجانب التشريعي، وأطوالها تقريبا متساوية، وأسماؤها متعلقة إما
   بشخص الرسول على محمد والحجرات أو بسيرته كالفتح (٢).
- ٤- سورة الحجرات آخر سورة من سور المثاني البالغة ثلاثين سورة : فقد ذكرت سورة واحدة في قسم الطوال وهي الأنفال، وسبع سور في قسم المئين : الرعد، إبراهيم، الحجر، مريم، الحج، النور، الفرقان، واثنتان وعشرون سورة في قسم المثاني الذي ختم بسورة الحجرات.
- محورها الرئيسي : (بيان أدب التعامل مع الله تعالى ورسوله الكريم والمجتمع المسلم والمجتمع الإنساني كافة،
   وبيان حقيقة الإيمان )، ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع :
- ۱- (۱-٥): أدب التعامل مع الله تعالى ورسوله على : ألا يقضي المؤمنون في أمر قبل أن يقضي الله ورسوله على فيه.
   ووجوب التأدب عند مخاطبة الرسول على احترما وتعظيما له : فيجب خفض الصوت عنده وعدم رفعه حيا أو ميتا -،
   ولا ينادى باسمه أو لقبه إنما ينادى بصفة النبوة أو الرسالة، وذم من يناديه من وراء حجرات نسائه .
- ٢- (١٢-٦): أدب التعامل مع المؤمنين: وجوب التثبت من الأخبار، والحرص على الإصلاح بين المؤمنين لأنهم إخوة،
   ومقاتلة مَن يبغي منهم، واجتناب كل خلق ذميم يؤدي لتفكك المجتمع المسلم: كالسخرية واللمز والتنابز وسوء الظن والتجسس والغيبة.
- ٣- (١٣): أدب التعامل مع الناس: الناس جميعا سواسية مخلوقون من ذكر وأنثى، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى.
- ٤- (١٤ ١٨): بيان حقيقة الإيمان، والفرق بين الإيمان والإسلام، والتحذير من المن بالإسلام، بل المنة لله تعالى الهادي.



الثاني ذكرنا حديثه في فضائل السورة .

انظر : تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم ٧٤،٤٠.

#### (٣٢) سورة السجدة

- (۱) سورة السجدة عدد حروفها يساوي عدد حروف سورة الممتحنة، ولكن قدمت السجدة على الممتحنة في ترتيب الطول؛ لأن السجدة أكثر من الممتحنة في عدد الكلمات والأسطر.
  - (٢) سبل السلام ١/٢٦٤.
  - (٣) التبيان في آداب حملة القرآن ١٣٤، معجم علوم القرآن١٦٥.
    - (٤) معجم علوم القرآن ٢٨٠.

#### (٣٣) سورة الأحزاب

- (١) نحو تفسير موضوعي ٣١٦، المعجم المفهرس ٥٢٠.
  - (۲) تفسیر ابن کثیر ۳/٤٠٦.
  - (٣) التفسير الحديث ٧/ ٣٨٣.
    - (٤) التفسير المنير ٢٢/ ١٥.
  - (٥) الموسوعة القرآنية وخصائص السور ٧/ ٨١.
- (٦) الإتقان ٢/ ٣٠٢، عتاب الرسول ﷺ في القرآن ١٢٠.
- (٧) المقصود بآيات العتاب: هي الآيات التي ذكرت عتاب الله تعالى لرسوله الكريم على على بعض ما صدر منه من الأقوال والأفعال. انظر: عتاب الرسول على في القرآن ٥.
  - (٨) مناهل العرفان ٢/ ٢٨٥.

#### (٣٤) سورة سبأ

- (١) الإتقان ٢/ ٢٧٧، تفسير ابن كثير ٢/ ٣٦٢.
  - (٢) خواطر قرآنية ٣٢٣.
  - (٣) نحو تفسير موضوعي (سورة سبأ).
    - (٤) نحو تفسير موضوعي ٣٢٨.
      - (٥) تفسير البغوي ٣/ ٦٨٠.
        - (٦) تفسير السعدي٦٧٩.

#### (۳۵) سورة فاطر

- (١) البرهان ١١٧.
- (٢) جمال القراء ١/ ١٩٠، معجم علوم القرآن ٢٧٣، والمقاصير: جمع مقصورة، شبّهت بالدار إذا كانت واسعة محصّنة الحيطان.
  - (٣) الإتقان ٢ / ٢٣٠.
  - (٤) تفسير ابن كثير ٣/٤٧٣.
  - (٥) في ظلال القرآن ٥/ ٢٩١٨.

#### (۲۷) سورة النمل

- (١) مناهل العرفان ١ / ٤٧٤، المقدمات الأساسية في علوم القرآن ١٣١.
  - (٢) خواطر قرآنية ٢٧٩.
  - (٣) التبيان في آداب حملة القرآن ١٣٤.
  - (٤) مباحث في التفسير الموضوعي ١٦٢.
    - (٥) تفسير الألوسي ١٠/٢١٦.

#### (۲۸) سورة القصص

- (١) أسماء سور القرآن وفضائلها ٢٩٨.
- (٢) فنون الأفنان في عيون علوم القرآن ٤٧٨.
- (٣) التفسير المنير ١٩/ ٢٥٢، معجم علوم القرآن١٨٥.
- (٤) تفسير القرطبي ١/ ٧٦، التفسير الوسيط مجمع البحوث ٧/ ١٧٣٨.

#### (۲۹) سورة العنكبوت

- (١) البرهان ١٣٦.
- (٢) التحرير والتنوير ٢١/ ٥.
  - (٣) البرهان ١٣٣.
  - (٤) الإتقان ١/٢٧.
- (٥) التحرير والتنوير ٢٠٢/٢٠، مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ٢٤٥.

#### (۳۰) سورة الروم

- (۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۷۷.
- (۲) نحو تفسير موضوعي (سورة الروم)، خواطر قرآنية ۳۰٥.
  - (٣) التحرير والتنوير ٢١/ ٤١، نحو تفسير موضوعي ٣٠٥.
- (٤) التحرير والتنوير ٢٠/ ٢٠٢، مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ٢٤٥.

#### (٣١) سورة لقمان

- (۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۷۹.
- (٢) تفسير ابن كثير ٣/ ٣٨٠، التحرير والتنوير ٢١/ ١٣٩.
  - (٣) صفوة التفاسير ٢/ ٤٥٠.
- (٤) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ٢/ ٣٥٦.
  - (٥) خواطر قرآنية ٣٠٩.
- (٦) أما الموضع الأول فقد روى البخاري (٣٤٢٩) عن عبدالله بن مسعود رَفِيْ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَتَ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: [الأنعام: ٨٦] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ الشَّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِإَنْبِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيِّ لاَ تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ». والموضع وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيِّ لاَ تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ». والموضع

#### (۳۹) سورة الزمر

- (١) في ظلال القرآن ٥/٣٠٦٣.
- (٢) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٢٣٨.
  - (٣) نحو تفسير موضوعي (سورة الزمر).
- (٤) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ١٢/ ٨٨٢.

#### (٤٠) سورة غافر

- (۱) تحفة الأحوذي ٢٦٩/٥، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٢/٣٩٨.
  - (٢) سلسلة الأحاديث الضعيفة ٨/ ٣٢.
- (٣) مصاعد النظر ٢/٤٣٧، أسرار ترتيب القرآن ١٣٠، معجم علوم القرآن ١٣٦،٩٠١.
- (٤) نحو تفسير موضوعي (سورة غافر)، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ١٦٥.
  - (٥) في ظلال القرآن ٥/ ٣٠٦٥.

#### (٤١) سورة فصلت

- (۱) تحفة الأحوذي ٢٦٩/٥ ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٢٥٣٩/٦.
  - (٢) سلسلة الأحاديث الضعيفة ٨/ ٣٢.
  - (٣) التبيان في آداب حملة القرآن ١٣٤.
    - (٤) صحيح السيرة النبوية ١٦٢.
- (٥) قال ابن كثير معلقا على الآية: (وهذه عامة في كل من دعا إلى خير،
   وهو في نفسه مهتد). تفسير ابن كثير ٤/ ٩٠.
  - (٦) مصاعد النظر ٢/ ٤٤٣.

#### (٤٢) سورة الشوري

- (۱) تحفة الأحوذي ٢٦٩/٥، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٢٩٩٨.
  - (٢) سلسلة الأحاديث الضعيفة ٨/ ٣٢.
    - (٣) تفسير السعدي ٧٥٤.
    - (٤) تفسير ابن کثير ٩٨/٤.
    - (٥) في ظلال القرآن ٥/ ٣١٥٠.
  - (٦) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٤٧٦.
    - (V) نحو تفسير موضوعي (سورة الشوري).
    - (٨) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ٣٤.

#### (٤٣) سورة الزخرف

- (۱) تحفة الأحوذي ٢٦٩/٥، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٢٥٣٩/٦.
  - (٢) سلسلة الأحاديث الضعيفة ٨/ ٣٢.
  - (٣) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٢٧٧.
    - (٤) خواطر قرآنية ٣٥٤.

#### (٣٦) سورة يس

- (۱) عَنْ مَعْقِلِ بْن يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((...وَيس قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَوُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ والدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْنَاكُمْ)) رواه أحمد (۲۰۳۰) قال محققو المسند: إسناده ضعيف.
  - (٢) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم (٣٢٦٠).
    - (٣) انظر أصل صفة صلاة النبي ﷺ ٢ ٤٤٠.
    - (٤) وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل ٣/ ١٥٢.
      - (٥) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/ ١٢٥٣.
        - (٦) التلخيص الحبير ٢/ ٢٤٥.
          - (۷) تفسیر ابن کثیر ۳/ ٤٨٠.
        - (٨) السيرة النبوية لابن كثير ٢/ ٢٣٠.
          - (٩) في ظلال القرآن ٥/ ٢٩٥٦.

#### (٣٧) سورة الصافات

- (١) الإتقان ١/٤٠٢.
- (٢) انظر:علوم القرآن الكريم ٨٦.
- وذهب الزركشي إلى أن عدد السور المفتتحة بالقسم خمس عشرة سورة، ولم يعد سورتي القيامة والبلد من هذه السور، واعتبارهما من السور التي افتتحت بالجملة الخبرية (البرهان ١٢٧)، مع أنهما افتتحتا بقسم صريح وهو قوله تعالى: ﴿لاَ أُقْسِمُ ﴾، وقد عد البعض القسم من الأسلوب الإنشائي وليس الخبري.
- انظر: الأسلوب القسم في القرآن الكريم ١٢٠،١٤٠، البلاغة ٢ المعانى ٣٥١.
- (٣) وقد جاء اسم (إلياس) عليه في سورة الأنعام (آية ٨٥) ولكن ضمن مجموعة من الأنبياء، كانوا من ذرية إبراهيم عليه ، ولكن في سورة الصافات ذكرت قصته مع قومه . انظر : القصص القرآني ٤/٧٧.
  - (٤) التفسير الحديث ٤/ ٢٠٧.
  - (٥) التفسير الوسيط ١٢/ ٦٥.
- (٦) كحديث: (من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجريوم القيامة، فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين). انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني، حديث رقم (٦٥٣٠).

#### (۳۸) سورة ص

- (١) البرهان ١٢٠.
- (۲) سجدة سورة (ص) عند الشافعية لا تعتبر من عزائم السجود، فلا يجوز سجودها في الصلاة ويجوز خارج الصلاة لأنها تعتبر سجدة شكر، أما الحنفية فعندهم مع عزائم السجود فتسجد في الصلاة وخارجها.
  - تفسير ابن كثير ٤/ ٣٠، التبيان في آداب حملة القرآن ١٣٧.
- (٣) المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم ٣٢٢، معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ٦٤٣.

I BIC CECETA BIC CENTRICATED BEDES DE CEL CEL CEL BEDES DE BICATED BICATED BICATED BEDES CEL CEL CEL CEL CEL C



#### (٤٩) سورة الحجرات

- (١) التفسير المنير ٢٦/ ٢١١.
  - (٢) خواطر قرآنية ٣٦٩.

#### (٤٤) سورة الدخان

- (١) تحفة الأحوذي ٥/ ٢٦٩، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح٢٥٣٩/٦.
  - (٢) سلسلة الأحاديث الضعيفة ٨/٣٢.
- (٣) انظر : ضعيف سنن الترمذي (باب ما جاء في حم الدخان) ٢٩٩،
   وسلسلة الأحاديث الضعيفة (١١٢٥).
  - (٤) معجم علوم القرآن ٢٩٣.
  - (٥) دراسات في علوم القرآن الكريم ٢١٠.
    - (٦) في ظلال القرآن ٥/ ٣٢٢١.

#### (٤٥) سورة الجاثية

- (۱) تحفة الأحوذي ٢٦٩/٥، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / ٢٥٣٩.
  - (٢) سلسلة الأحاديث الضعيفة ٨/ ٣٢.
    - (٣) في ظلال القرآن ٥/ ٣٢٢١.
  - (٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٢/ ٢٧٢، تفسير ابن كثير ٤/ ١٣٤.
    - (٥) صفوة التفاسير ٣/ ١٧١.

#### (٤٦) سورة الأحقاف

- (۱) تحفة الأحوذي ٢٦٩/٥، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / ٢٥٣٩.
  - (٢) سلسلة الأحاديث الضعيفة ٨/٣٢.
- (۳) مصاعد النظر ۲/ ٤٣٧، أسرار ترتيب القرآن ١٣٠، معجم علوم القرآن ١٣٦،٩.
  - (٤) دراسات في علوم القرآن ٢٠٥.
    - (٥) البرهان ١٢٩.
    - (٦) تفسير ابن کثير ١٥٣/٤.
    - (٧) التفسير الحديث ٢/ ٣٧٢.

#### (٤٧) سورة محمد

- (١) في ظلال القرآن ٦/ ٣٢٨٠، نحو تفسير موضوعي (سورة محمد).
  - (٢) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٧٢٠.

#### (٤٨) سورة الفتح

- (۱) فتح الباري ۸/ ۵۸۳.
- (۲) تفسیر ابن کثیر ۱۹۲/۶.
  - (٣) البرهان ١٧٩.
- (٤) تفسير القرطبي ٢٩٧/١٦.
- (٥) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٣٥٣.
  - (٦) تفسير ابن عطية ٥/ ١٢٥.
    - (٧) خواطر قرآنية ٣٦٨.

# الفسم الرابع المفحال

### القسم الرابع: المفصل

- ١ تعريف المفصل: هو ما يلي المثاني من قصار السور، وسميت بالمفصل لكثرتها ولكثرة الفصل بينها بالبسملة،
   وقيل: لقلة المنسوخ منها، ولهذا تسمى بالمحكم أيضا.
- ٢ تحديد قسم المفصل: يبدأ قسم المفصل من سورة (ق) إلى سورة الناس<sup>(۱)</sup>، وهو خمس وستون سورة، كلها من المفصل وبالإضافة لسورة الفاتحة التي ذكرت في قسم الطوال وهي من المفصل، فيصبح عدد سور المفصل في القرآن ستاً وستون سورة.
  - ٣ أقسام المفصل: لكثرة سور المفصل فقد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام:
  - أ- طوال المفصل: من سورة (ق) إلى سورة المرسلات (ثمان وعشرون سورة).
    - ب- أوساط المفصل: من سورة النبأ إلى سورة الليل (خمس عشرة سورة).
  - ج- قصار المفصل: من سورة الضحى إلى سورة الناس (اثنتان وعشرون سورة)(٢).
    - ٤ فضل المفصل:
- ب- عَنْ أَنُس رَبُعْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((شَيَّبَتْنِي هود وأخواتها من المُفَصَّل)) صحيح الجامع الصغير (٣٧٢٢).
- ج- عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق والله عنه عنه عنه المؤمنين عائشة سُورَةٌ مِنَ المُفَصَّلِ، فِيهَا فِرَكُ المَخَنَّةِ وَالنَّار، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الإسْلاَم نَزَلَ الحَلاَلُ وَالحَرَامُ... ». رواه البخاري (٤٩٩٣).
- د- عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ عُمَرَ وَ اللَّهُ كَانَ لَا يَأْمُو كَنِيهِ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مُتَعَلِّمًا فَلْيَتَعَلَّمْ مِنَ الْمُفَصَّلِ فَإِنَّهُ أَيْسَرُ». رواه عبدالرزاق (٦٠٣٠) والمستغفري في فضائل القرآن (٩٠٢) وصححه محقق الكتاب.
- هـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لَبَابَ، وَإِنَّ لَبَابًا، وَإِنَّ لِبَابًا، وَإِنَّ لِبَالًا لَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَإِنَّ لِبَالًا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ لَلْمُ اللَّهُ وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لَلْمَالًا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْ وَاللَّهُ وَاللَّ
- و- عن ابْن عَبَّاس ﴿ اللَّهِ عَالَ: ﴿ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُفَصَّلَ هُوَ الْمُحْكَمُ، تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ ﴾ رواه أحمد(٢٢٨٣) وصحح إسناده محققو المسند.
- (۱) لا خلاف بين العلماء في أن آخر المفصل سورة الناس، ولكن اختلفوا على بداية المفصل على عدة أقوال، أوصلها الزركشي في البرهان إلى اثني عشر قولا ورجح القول القائل بأن أول المفصل سورة (ق)، وقال: (والصحيح عند أهل الأثر أن أوله (ق))، ويدل على هذا القول ما رواه الإمام أحمد وغيره عن عَنْ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ:..فَسَأَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَصْبَحْنَا؟ قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ تُحَرِّبُونَ الْقُرْآنَ؟ قَالُوا:... وَحِرْبُ الْمُفَصَّلِ مِنْ قَحْتِمَ "وحسن إسناده ابن كثير في فضائل القرآن الكريم. انظر البرهان ١٧٣، فضائل القرآن لابن كثير ١٤٨.
- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَشِكَ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشْبَهَ صَلاةً بِرَسُولِ الله ﷺ منْ فُلان، لإمَام كَانَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بَسَارِ: فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، " " فَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْغُدَاةِ بِطُوالِ الْمُفَصَّلِ، رواه أحمد (٨٣٦٦) وقال محققو المسند: إسناده قوي على شرط مسلم. انظر معجم علوم القرآن ٢٧٢.
  - \*\* ملاحظة: سأذكر مراجع المعلومات الواردة في بطاقة كل سورة في نهاية القسم، وذلك لصعوبة إيجاد هامش في نهاية بطاقة السورة نفسها .



#### بيانات سور المفصل الست والستون

| نسبة<br>حجمها | عدد<br>أرباعها | عدد<br>أحزابها | عدد<br>أجزائها | عدد<br>ألفاظ<br>الجلالة | عدد<br>حروفها | عدد<br>کلہاتہا | عدد<br>أسطرها | عدد<br>صفحاتها | عدد<br>آیاتها | عدد<br>سورها |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 7.1 &         | ۳۲,۸           | ۸,۲            | ٤,١            | 797                     | 20474         | 1.77.          | 114.          | ٨٨             | 1714          | 77           |

#### سور قسم المفصل

| 77 - N. | M                                          | تسلسل       |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| ملاحظة  | اسم السورة                                 | طوال المفصل | المفصل | القسم | المصحف |  |  |  |
|         | ق                                          | ١           | ۲      | ١     | ۰۰     |  |  |  |
|         | الذاريات                                   | ۲           | ٣      | ۲     | ٥١     |  |  |  |
|         | الطور                                      | ٣           | ٤      | ٣     | ٥٢     |  |  |  |
|         | النجم                                      | ٤           | ٥      | ٤     | ٥٣     |  |  |  |
|         | القمر                                      | ٥           | ٦      | ٥     | ٥٤     |  |  |  |
|         | الرحمن                                     | ٦           | ٧      | ٦     | 00     |  |  |  |
|         | الواقعة                                    | ٧           | ۸      | ٧     | ٥٦     |  |  |  |
|         | الحديد                                     | ۸           | ٩      | ٨     | ٥٧     |  |  |  |
|         | المجادلة                                   | ٩           | ١.     | ٩     | ٥٨     |  |  |  |
|         | الحشر                                      | ١.          | 11     | ١.    | ٥٩     |  |  |  |
|         | الممتحنة                                   | 11          | ١٢     | 11    | ٧.     |  |  |  |
|         | الصف                                       | ١٢          | ۱۳     | ١٢    | 71     |  |  |  |
|         | الجمعة                                     | ١٣          | ١٤     | ۱۳    | 7.7    |  |  |  |
|         | المنافقون                                  | ١٤          | 10     | ١٤    | 74     |  |  |  |
|         | التغابن                                    | 10          | ١٦     | ١٥    | 7.8    |  |  |  |
|         | الطلاق                                     | ١٦          | 17     | ١٦    | ٦٥     |  |  |  |
|         | التحريم                                    | 1٧          | ١٨     | ۱۷    | 77     |  |  |  |
|         | الملك                                      | ١٨          | 19     | ١٨    | ٦٧     |  |  |  |
|         | القلم                                      | 19          | ٧.     | 19    | ٦٨     |  |  |  |
|         | الحاقة                                     | ۲.          | 71     | ۲.    | 79     |  |  |  |
|         | المعارج                                    | 71          | **     | 71    | ٧٠     |  |  |  |
|         | الجن                                       | 77          | 74     | 77    | ٧١     |  |  |  |
|         | نوح                                        | 74          | 7 £    | 74    | ٧٢     |  |  |  |
|         | المزمل                                     | 7 £         | 70     | 7 £   | ٧٣     |  |  |  |
|         | المعارج<br>الجن<br>نوح<br>المزمل<br>المدثر | 70          | 77     | 70    | ٧٤     |  |  |  |
|         | القيامة                                    | 77          | **     | 77    | ٧٥     |  |  |  |
|         | الإنسان<br>المرسلات                        | **          | ۲۸     | **    | ٧٦     |  |  |  |
|         | المرسلات                                   | **          | 79     | ۲۸    | ٧٧     |  |  |  |



| 70. 81. | ** *1 . (  | تساسل        |        |       |        |  |  |  |  |
|---------|------------|--------------|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| ملاحظة  | اسم السورة | أوساط المفصل | المفصل | القسم | المصحف |  |  |  |  |
|         | النبأ      | 1            | ۳۰     | 44    | ٧٨     |  |  |  |  |
|         | النازعات   | ۲            | ۳۱     | ۳.    | ٧٩     |  |  |  |  |
|         | عبس        | ٣            | ٣٢     | ٣١    | ۸۰     |  |  |  |  |
|         | التكوير    | ٤            | ٣٣     | ٣٢    | ۸۱     |  |  |  |  |
|         | الانفطار   | ٥            | 45     | ٣٣    | ۸۲     |  |  |  |  |
|         | المطففين   | ٦            | 40     | 48    | ۸۳     |  |  |  |  |
|         | الانشقاق   | ٧            | 41     | 40    | ٨٤     |  |  |  |  |
|         | البروج     | ٨            | ٣٧     | ٣٦    | ٨٥     |  |  |  |  |
|         | الطارق     | ٩            | ٣٨     | ۲۷    | ۸٦     |  |  |  |  |
|         | الأعلى     | 1.           | 49     | ٣٨    | ۸٧     |  |  |  |  |
|         | الغاشية    | 11           | ٤٠     | 49    | ۸۸     |  |  |  |  |
|         | الفجر      | 14           | ٤١     | ٤٠    | ۸۹     |  |  |  |  |
|         | البلد      | ١٣           | ٤٢     | ٤١    | ٩٠     |  |  |  |  |
|         | الشمس      | 1 8          | ٤٣     | ٤٢    | 91     |  |  |  |  |
|         | الليل      | 10           | ٤٤     | ٤٣    | 9.7    |  |  |  |  |

| ملاحظة  | 7 11       |             | ىلسل   | تسلسل |        |  |
|---------|------------|-------------|--------|-------|--------|--|
| مالاحظه | اسم السورة | قصار المفصل | المفصل | القسم | المصحف |  |
|         | الضحى      | 1           | ٤٥     | ٤٤    | 94     |  |
|         | الشرح      | ۲           | ٤٦     | ٤٥    | 9 £    |  |
|         | التين      | ٣           | ٤٧     | ٤٦    | 90     |  |
|         | العلق      | ٤           | ٤٨     | ٤٧    | 97     |  |
|         | القدر      | ٥           | ٤٩     | ٤٨    | 97     |  |
|         | البينة     | ٦           | ۰۰     | ٤٩    | ٩٨     |  |
|         | الزلزلة    | ٧           | ٥١     | ٥٠    | 99     |  |
|         | العاديات   | ٨           | ٥٢     | ٥١    | 1      |  |
|         | القارعة    | ٩           | ٥٣     | ٥٢    | 1.1    |  |
|         | التكاثر    | ١.          | ٥٤     | ٥٣    | 1.7    |  |
|         | العصر      | 11          | 00     | ٥٤    | 1.4    |  |
|         | الهمزة     | 14          | ۲٥     | 00    | ١٠٤    |  |
|         | الفيل      | ١٣          | ٥٧     | 70    | ١٠٥    |  |
|         | قریش       | ١٤          | ٥٨     | ٥٧    | ١٠٦    |  |
|         | الماعون    | 10          | ٥٩     | ٥٨    | 1.4    |  |
|         | الكوثر     | ١٦          | ٦.     | ٥٩    | ۱۰۸    |  |
|         | الكافرون   | 1٧          | 71     | ٦.    | 1.9    |  |
|         | النصر      | ١٨          | ٦٢     | 71    | 11.    |  |
|         | المسد      | 19          | 74     | ٦٢    | 111    |  |
|         | الإخلاص    | ٧٠          | 7 £    | 74    | 117    |  |
|         | الفلق      | 71          | ٦٥     | ٦٤    | 114    |  |
|         | الناس      | **          | 77     | 70    | 118    |  |

## (أ) طوال المفصل

- ١- ﴿ قَ ﴾ : هو حرف من الحروف الهجائية أو المقطعة، التي ابتدأت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن، منها هذه السورة، فسميت به؛ لأنها انفردت بافتتاحها بهذا الحرف فميزت به عن بقية السور، وينطق (قاف).
  - ٧- ﴿ قَ قَ أَلْقُرْ مَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ : سميت بهذا الاسم لافتتحها بها.
- ٣- الباسِقات: الباسق المرتفع في علو؛ أي الطويل، وسميت بذلك لانفرادها بورود لفظ (الباسِقات) فيها، قال تعالى: ﴿ وَٱلنَّخَلَ بَاسِقَنتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدُ أَنْ ﴿ إِنَّ ﴾ أي جعلنا النخل طويلات مستقيمات.

|                        | زمن نزوله                | زمن نزولها طولها |            |          |                |        | فاتحتها                   |            |                |         |                 |  |  |  |  |
|------------------------|--------------------------|------------------|------------|----------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------------|---------|-----------------|--|--|--|--|
| تصنيفها                | مکیة<br>( <u>۳۷</u> –۸٦) |                  | صـل<br>۱٦- |          | المفصل<br>-۲۸) |        | ، التهج <i>ي</i><br>[-۲۹) |            | ، واحد<br>_٣-) |         | ﴿قَ﴾<br>(۱-۱)   |  |  |  |  |
| عدد                    | آياتها ومتوسط            | ها : ٤٥ (قصيرة)  | ) صفحا     | ۲,۸:4    | أسطرها : ٩     | ۳ کلما | تها : ۳۷۳                 | حروفها : ١ | ١٤٨٨           | لفظ الج | جلالة (الله): ١ |  |  |  |  |
| ترتيبها                | الم                      | ىبحف: (٥٠)       |            |          | النزول         | (٣٤):  |                           |            | الطول          | (00):   | (               |  |  |  |  |
| موقعها                 | بدايتها                  | الجزء (٢٦)       | الحزب (    | ه) الر   | بع (۳)۲۰۲      | نهايته | الجز                      | (۲۲)       | الحزب (٢       | (0)     | الربع (٤)^٢٠٨   |  |  |  |  |
| حجمها                  | ربع =                    | ١,٢              |            | عزب = ۳, | •              |        | جزء = ١٥,                 | •          | نسبة ح         | حجمها   | %·, ٤٥ =        |  |  |  |  |
| حــروف<br>فواصل آياتها | د: (۲۷)                  | ب: (۷)           |            | (ه): ر   | ر:(            | (٢)    | ظ:(٢                      | (          | ص : (۱)        |         | ط:(۱)           |  |  |  |  |

- ١- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ سَعْتُ قَالَ: ((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ ﴿ قَ ۖ وَٱلْفَرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾، وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا)). رواه مسلم (۵۸).
- ٢- عَنْ أُمِّ هِشَام بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أُمِّ هِ اللَّهِ عِنْ أُمِّ هِشَام بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أُمِّ هِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ رواه مسلم (۸۷۳).
- ٣- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَضْ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْفِيّ عَضْ : مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ : ((كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ ﴿ قَلَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾، وَ﴿ أَفْرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْفَكُرُ ﴾)). رواه مسلم (٨٩١).
- ٤- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع رَفِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيل الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (ق) من المفصل الذي فُضِّل به النبي على على سائر الأنبياء.
- ٥- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي(٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب : الخلاصة المقصودة منه. وسورة (ق) من المفصل.

- تناسب مطلع سورة (ق) مع خاتمة سورة الحجرات السابقة -؛ حيث أخبر اللَّه تعالى في آخر سورة الحجرات عن أولئك الأعراب الذين قالوا: آمنا، ولم يكن إيمانهم حقا، وذلك دليل على إنكار النبوة وإنكار البعث، وافتتحت سورة (ق) بوصف إنكار المشركين بنبوة النبي على وإنكار البعث، ثم رد عليهم بالدليل القاطع.
- تناسب مطلع سورة (ق) مع خاتمتها؛ حيث افتتحت السورة بالقسم بالقرآن، قال تعالى : ﴿قَ وَالْقُرْءَانِ السورة بالقسم بالقرآن، قال تعالى : ﴿ فَذَكِرُ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ بالقرآن، قال تعالى : ﴿ فَذَكِرُ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ فَنَاسَق المطلع مع الختام بالتحدث عن القرآن.
- ا- كان الرسول ﷺ يحرص على قراءة سورة (ق) في المجامع كالجمع والعيدين، وعلل ابن كثير ذلك فقال: (وَالْقَصْدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِهَذِهِ السُّورَةِ فِي الْمَجَامِعِ الْكِبَارِ، كَالْعِيدِ وَالْجُمَعِ، لِاشْتِمَالِهَا عَلَى ابْتِدَاءِ الْخَلْقِ وَالْبَعْثِ وَالنَّشُورِ، وَالْمَعَادِ وَالْقِيَام، وَالْجِسَاب، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالتَّرْهِيبِ)(١).

- ٢- تعتبر سورة (ق) على الراجع أول سور قسم المفصل الذي فُضِّل به النبي على سائر الأنبياء، والمفصل آخر أقسام القرآن الكريم. وتعتبر أيضا أول طوال المفصل؛ حيث إن قسم المفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل، وأوساط المفصل، وقصار المفصل (٢).
- ٣- يلاحظ أن جميع أقسام القرآن الكريم الأربعة بدأت بسورة مفتتحة بالحروف المقطعة، فقسم الطوال بدأ بسورة البقرة المفتتحة : ﴿ اللَّهِ ﴾، وقسم ﴿ اللَّمَ ﴾، وقسم المئين بدأ بسورة يونس المفتتحة : ﴿ اللَّهِ ﴾، وقسم المفاني بدأ بسورة النمل المفتتحة : ﴿ طَسَ ﴾ ، وقسم المفصل بدأ بسورة (ق) المفتتحة : ﴿ قَ ﴾ .
- ٤- يلاحظ أن سورة (ق) احتوت على كثير من الكلمات التي تحتوي على حرف القاف، وهذا ناسب تسميتها بهذا الاسم، قال الزركشي في البرهان : (وَاعْلَمْ أَنَّ تَسْمِيَةَ سَائِرِ سُورِ الْقُرْآنِ يَجْرِي فِيهَا مِنْ رَعْيِ التَّسْمِيَةِ مَا ذَكَرْنَا، وَانْظُرْ سُورَةَ (ق) لِمَا تَكَرَّرَ فِيهَا مِنْ ذِكْر الْكَلِمَاتِ بِلَفْظِ الْقَافِ)(٣).
- ه- تمتاز سورة (ق) بأنها سورة رهيبة، شديدة الوقع على الحس، تهز القلب هزا، وترج النفس رجا، وتثير فيها روعة الإعجاب، ورعشة الخوف، بما فيها من الترغيب والترهيب<sup>(1)</sup>.
- \* محورها الرئيسي: (إثبات البعث والنشور، من خلال بيان قدرة الله تعالى في الكون، وسنته في إهلاك الأمم المعاندة، وبيان رحلة الإنسان من بدء حياته، ومروره بسكرة الموت، إلى وقوفه بين يدي ربه للحساب، مع تسلية الرسول على والتأكيد أن مهمته التذكير فقط وليس إجبار الناس على الإيمان) ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
- ١- (١-٥١): إنكار المشركين البعث والرد عليهم من خلال بيان دلائل قدرة الله تعالى في الكون، ودلائل قدرته في
   عقاب مَن كذب من الأمم السابقة.
- ٢- (٢١- ٢٦): تقرير خلق الإنسان وعلم اللَّه بأحواله، وبيان حال الإنسان عند سكرة الموت، وعند الحساب، وانتهاء مصيره إما لعذاب جهنم أو لنعيم الجنة.
- ٣- (٣٦- ٤٥): تهديد منكري البعث، وتسلية الرسول على وأمره بالصبر والتسبيح و بيان أن مهمته هي التذكير بالقرآن
   وليس عليهم بجبار.



# الذاريات : هي الرياح التي تذرو التراب وغيره أي تفرقه وتنقله من مكان إلى آخر؛ وسميت (الذاريات) لافتتاحها بالقسم بالذاريات، في قوله تعالى : ﴿وَالذَّرِيَاتِ ذَرُوا الله على خطورتها، وأنها من جند الله تعالى، ولم تقع هذه الكلمة بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن . ويسميها البعض بـ (والذاريات) بإضافة واو القسم، ولا يعرف لهذه السورة اسم غير اسمها المشهور.

|                        | زمننزوا                   | زمن نزولها طولها |               |         |         |             |                   | فاتحتها         |           |                                 |         |                 |  |  |
|------------------------|---------------------------|------------------|---------------|---------|---------|-------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|---------|-----------------|--|--|
| تصنيفها                | مکیة<br>۸٦ <u>-۳۸</u> )   |                  | فصـل<br>۱۹۲۲) |         | -       | مفصل<br>۲۸) |                   | القسم<br>(۲–۱۷) |           | المقسم به:  ﴿ وَٱلذَّا رِيْتِ ﴾ |         |                 |  |  |
| عدد                    | آياتها ومتوس              | ىطھا : ٦٠ (قصير  | ة) م          | صفحاتها | ۲,۷:۱   | أسطرها : ٩  | ۳ کلم             | تها : ۳٦٠       | حروفها: " | 1011                            | لفظ ال  | جلالة (الله): ٣ |  |  |
| ترتيبها                | المصحف: (٥١) النزول: (٦٧) |                  |               |         |         | الطو        | ول : (۵۳          | (4              |           |                                 |         |                 |  |  |
| موقعها                 | بدايتها                   | الجزء (٢٦)       | الحز          | زب (۲۵  | ) الربِ | ځ (٤)       | نهايت             | الجز            | ء (۲۷)    | الحزب                           | (07)    | الربع (١) ٢٠٩   |  |  |
| حجمها                  | ربع                       | ١,١=             | حزب=          |         | ب = ۲۸, | •           |                   | جزء = ۲, ۱۶     |           |                                 | ة حجمها | %·, ٤٦ = 1      |  |  |
| حــروف<br>فواصل آياتها | ن:(۲۹)                    | م: (۹            | (             | :1      | (٤):    | : 4         | (٢) ع:(١) ف:(١) ق |                 |           | ق:(۱)                           |         |                 |  |  |

- عنْ عَلْقَمَة، وَالْأَسْوَدِ، قَالاً: أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَ اللهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: «أَهَذَّا (أي: ترمون كلماته) كَنثْرِ اللَّقَلِ (أي: التمر الرديء) ؟!!، ((لَكِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: الشَّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّبْمَ فِي رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّة فِي رَكْعَةٍ، وَالظُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَاللَّمُ اللهُ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلَا لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَاللَّمُ اللهُ وَاللَّمُ اللهُ وَاللَّارِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلا في رَكْعَةٍ، وَاللهُ خَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَاللهُ خَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَبَى وَلا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَاللهُ خَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ، وَاللهُ خَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ، وَهُل المُوداود (الدور عرفي الله المور) والمستغفري في فضائل القرآن (٩٠٦) وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور، فسورة (الذاريات) من النظائر والقرائن العشرين، التي كان يقرنها الرسول عَلَيْ مع سورة الطور، ويقرأهما في ركعة واحدة .
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَحِنْ قَالَ:قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ،وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ،وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصِّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان(٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الذاريات) من المفصل الذي فُضِّل به النبي على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَاللَّهِ أَنَهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبُكِلٌ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبُعاب الْقُوْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن المفصل.
   إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الذاريات) من المفصل.

ختمت سورة (ق) السابقة بذكر البعث والجزاء والجنة والنار في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ مَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَلِكَ حَشَّرٌ عَلَيْمَنَا يَسِيرٌ ﴿ الله وافتتحت سورة الذاريات بالقسم بالرياح والسحب والسفن والملائكة على أن ما وُعِدَ به الناس من ذلك لصادق، وأن الجزاء واقع. وكذلك ذُكِر في سورة (ق) إجمالا إهلاك الأمم المكذبة، كقوم نوح، وعاد وثمود، ولوط وشعيب، وتُبّع، وجاء في سورة الذاريات تفصيل ذلك في قصص إبراهيم ولوط وموسى وهود وصالح ونوح - عليهم السلام-، فتم التناسب بين السورتين.

تناسب مطلع سورة الذاريات مع خاتمتها؛ حيث افتتحت السورة بالقسم بالذاريات وما بعدها على تحقق ما كان ينكره الكفار من حصول البعث ووقوع الجزاء فيه، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ اللَّيْنَ لَوْقِعٌ ۖ ﴾، وختمت بتوعد الكفار وتهديدهم اللّينَ لَوْقِعٌ ۖ ۞ ﴾، وختمت بتوعد الكفار وتهديدهم بالعقاب في هذا اليوم العظيم، قال تعالى: ﴿ فَوَيَلُ لَلَّذِينَ كَ مَرُوا مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ ﴾، فنتاسب المطلع مع الختام بالتحدث عن البعث وأهواله.

- ١- احتوت سورة الذاريات على آية تعتبر أصلا في بيان أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي العبادة، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ ﴾، وكثيرًا ما يستشهد بهذه الآية في هذا المقام.
- ٢- ركزت سورة الذاريات على أن الرازق والمعطي هو الله تعالى-؛ ولذلك احتوت على آية تعتبر عمدة وأصلا في هذا الباب، وهي قوله تعالى : ﴿ وَفِي ٱلسَّمَاءِ وِزْقَكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ مَا تُوعَدُونَ ﴿ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِثْلُ مَا ٱنَّكُمُ نَنطِقُونَ ﴿ الله ولما سمع سيدنا عمر عَضَ هذه الآية يتلوها الإمام رفع صوته حتى ملأ المسجد وقال : ﴿ أَشْهَدُ ﴾ (١٠). وكذا لما سمعها أحد الأعراب قال: "يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟! ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين، يا ويح الناس! (١٠٠٠).
- ٣- أقسم الله -تعالى بذاته في القرآن الكريم في عدة مواضع، ولكن الزركشي حصرها في سبعة مواضع: أحدها جاء في سورة الذاريات في قوله -تعالى -: ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَكُمْ لَنطِقُونَ ﴿ ثَنَ ﴾، أما المواضع التالية فقد جاءت مرتبة على النحو التالي: سورة النساء: ﴿ فَلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ... ﴿ هَوْرَبِكَ النسَاءَ نَهُ فَلا إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُ .. ﴿ ثَنَ الله وسورة الحجر: ﴿ فَوَرَبِكَ لَلسَّعَلَنَهُمْ مَ النَّهُمُ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنَحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَم جِثِيًا ﴿ ﴿ وَهَرَبِكِ لَلسَّعَلَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَم جِثِيًا ﴿ ﴿ وَهَرَبِكِ لَلسَّعَلَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ لَكُونَ لَكُونَ الله وسورة التغابن: ﴿ وَهَمَ ٱلنِينَ كَفَرُوا أَن لَنَ مُواضع أَن لَكُ وَرَبِي لَنْبَعَثُنَ .. ﴿ وَهَالَ ٱللّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ عَمَا الله تعالى بذاته جاءت في موضعين من سورة النحل: ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا فَلَدُ وَلَى الله تعالى بذاته جاءت في موضعين من سورة سبأ : ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلُ بَلَى وَرَبِي لَتَعْمَلُونَ اللهَ مَا لَكُورُ الله الله تعالى وَرَبِي لَتُمَا لَنَهُ لَقَدْ أَرْسَلُنَ إِلَى أَمُم مِن قَبْلِكَ .. ﴿ الله الله تعالى الذَه جاءت في موضعين من سورة سبأ : ﴿ وَقَالَ ٱلَذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَاعَةُ قُلُ بَلَى وَرَبِي لَتَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَا الله وَلَا اللّهُ عَلَى الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا اللّه عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله الله عَلَا الله عَلَا الله المَلْكُونَ الله عَلَا الله المولاء الله عَلَا الله المولاء الله عَلَا المولاء الله المولوء الله عَلَا المولوع الله عَلَا المؤلّو الله المولوء الله المولوء المولوء الله المولوء المول
- استخدمت السورة أسلوب القصص لبيان سنة الله تعالى في الأمم المعاندة، وقد استغرق هذا الأسلوب ثلث السورة، نحو (٣٧ آية) مقسمة على نحو التالي: قصة إبراهيم على مع الملائكة (٧ آيات)، قصة أهلاك قوم لوط على (٧ آيات)، قصة موسى وإهلاك فرعون وجنده (٣ آيات)، إهلاك قوم عاد وثمود (٥ آيات) إهلاك قوم نوح على (آية واحدة).
- محورها الرئيسي: (تجريد القلب لعبادة الله تعالى وحده، وتخليصه من جميع العوائق، وتوعد المشركين بسوء المصير، ووعد
   المؤمنين بالخير) ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع:
- ١- (١- ٢٣): القسم على وقوع البعث، وتوعد المنكرين له بالعذاب، ووعد المتقين بالجنات والعيون وبيان صفاتهم، والحث على التأمل في آيات الله في الأرض والأنفس، وقسم الله تعالى بذاته على صدق وعده وأن الأرزاق مقسمة بين العباد.
- ٢- (٢٤-٣٧) : قصة ضيف إبراهيم عيم وتبشيره بإسحاق، وبيان مهمتهم في إهلاك قوم لوط عيم المسرفين، وجعلهم آية لمن يعتبر.
  - ٣- (٣٨-٤١): قصص إهلاك فرعون وجنوده وعاد وثمود وقوم نوح ﷺ عندما كذبوا رسلهم.
- ٤- (٢٠-٤٧): إثبات وحدانية الله وعظيم قدرته، وتهديد المشركين بالعذاب لتكذيبهم النبي على والحث على الفرار إلى
   الله تعالى والتعلق به، وبيان أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي العبادة، والتأكيد على أن الله تعالى هو الرزاق،
   وتوعد مشركي العرب أن يكون مصيرهم كمصير الأمم السابقة إن استمروا على كفرهم وظلمهم.

الطور: هو الجبل الذي يكون فيه أشجار، مثل الذي كلم الله -تعالى - عنده موسى على فنال بذلك شرفا عظيما على سائر الجبال، وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طورا إنما يقال له: جبل. وسميت بسورة (الطور) لافتتاحها بقسم الله -تعالى - بالطور، في قوله تعالى: ﴿وَٱلطُّورِ ١٠٠)»، وتسمى عند بعض المفسرين بـ (والطور)، بإضافة واو القسم، بحكاية لفظ القرآن الواقع في أول السورة. ولا يعرف لهذه السورة اسم آخر غير اسمها المشهور.

|                       | زمننزوا                 | ن نزولها طولها                                           |                 |          |        |                | فاتحتها |                        |        |                           |         |                 |  |  |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|----------------|---------|------------------------|--------|---------------------------|---------|-----------------|--|--|
| تصنيفها               | مکیة<br>( <u>۳۹</u> –۲۸ | (/                                                       | المفصا<br>(٤-١٦ |          | -      | المفصل<br>-۲۸) | )       | القسم<br><u>۳</u> –۱۷) |        | المقسم به: ﴿ وَالطُّورِ ﴾ |         |                 |  |  |
| عدد                   | آياتها ومتوس            | يَاتِهَا وَمَتُوسِطُهَا : ٤٩ (قصيرة) صفحاتِها : ٢,٥ أَسُ |                 |          |        | أسطرها : ٥'    |         |                        |        |                           |         | جلالة (الله): ٣ |  |  |
| ترتيبها               | 1                       | لمصحف : ('                                               | (07)            |          |        | النزول         | (۲٦):   |                        |        | الط                       | ول: (۱۰ | (,              |  |  |
| موقعها                | بدايتها                 | الجزء (۲۷                                                | ۲۷) الـ         | لحزب (۱۳ | ٥) الر | بع (۱)۲۰۹      | نهايتها | الجز                   | ٤ (۲۷) | الحزب                     | (07)    | الربع (۲) ۲۱۰   |  |  |
| حجمها                 | ربع                     | 1,1=                                                     |                 | حزب = ۸  |        | ٠,             | جز.     | , \ \ = ،              | •      | نس                        | بة حجمه | /. • , ξ = L    |  |  |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ن: (٠                   | (٣٠                                                      |                 | م: (۸)   |        | ر : (          | (0)     |                        | ۱: (۳) |                           |         |                 |  |  |
|                       | _                       | ·                                                        |                 | ·        | ·      |                |         |                        |        |                           |         |                 |  |  |

حـروف فواصل آياتها

نهاية الثمن السابع خاتمة سورة الطور

- ١- عَنْ مُحمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَالَ: ((سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ، فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ أَمَّ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ الْمَخْرِفِي عَندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ الْمُخْرِقِ بَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَيْرِقُونَ اللَّهِ عَن الْعَجْدِهِ اللَّهِ عَن الْحَجْةِ البالغة، وكان ذلك سبباً في إسلامه بعد ذلك؛ فقد جاء في بعض طرق الحديث عند البخاري (٢٣٤) قال جبير بن مطعم عَنْ : «... وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِي». وكان استماع جبير بن مطعم لسورة الطور عندما قدم بعد غزوة بدر وكان آنذاك مشركا لفكاك أسرى كفار قريش، ولكنه أسلم بعد عام الحديبية (١٠).
- ٢- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ النَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّي أَشْتَكِي فَقَالَ: ((طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ)) قَالَتْ: فَطُفْتُ، ((وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ)). رواه البخاري (٤٨٥٣).
- ٣- عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوِدِ، قَالَا: أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَ عَنْ مَلْقَمَةُ وَالْأَسْوِدِ، قَالَا: أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَ عَنْ مَلْقَمَةً وَالْأَسْوِدِ، قَالَا: أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَ عَنْ مَلْقَمَةً وَالْمَاتِهِ عَنْ السَّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، الشِّعْرِ، وَنَثْرًا (أي: ترمون كلماته) كَنَثْرِ الدَّقَلِ (أي: التمر الرديء)؟!!، ((لَكِنَّ النَّبِيَ عَنْ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، الشِّعْرِ، وَنَثْرًا (أي: ترمون كلماته) كَنَثْرِ الدَّقَلِ (أي: التمر الرديء)؟!!، ((لَكِنَّ النَّبِيَ عَنْ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرِ: السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَاللَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، ..)) رواه أبوداود (١٣٩٦) والمستغفري في الرّحْمَنَ وَالنَّجُمَ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمَائِر والقرائن العشرين؛ التي كان يقرنها الرسول عَنْ مع سورة الذاريات، ويقرأهما في ركعة واحدة.

- ٤- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِيْكَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ،وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الطور)
   من المفصل الذي فُضِّل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.
- ٥- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَحِيْكَ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الطور) من المفصل.
  - ختمت سورة الذاريات السابقة بتهديد ووعيد لأهل الكفر والضلال، بالعذاب الذي أنذروا به، والذي ينتظرهم يوم القيامة، جاء ذلك في قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ القيامة، جاء ذلك في قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ القيامة، وَاصَحَبِهِمْ فَلا يَسْنَعْجِلُونِ ( الله فَوَيْلُ لِلَّذِينَ صَحَمَّوُونَ ( الله فَرَا الله فَرَا الله فَرَا الله فَرَا الله الكفر سورة الطور بالقسم على وقوع العذاب بأهل الكفر والضلال يوم القيامة، وأنه واقع لاشك فيه، قال تعالى : ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ قِعْ الله ورعا القيامة، وأنه واقع لا شك فيه، قال تعالى : ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْقِعٌ الله ورعاه العذاب حتى لكأنهما سورة واحدة.
- تناسب مطلع سورة الطور مع خاتمتها؛ حيث افتتحت السورة بالقسم بالطور وما بعده على وقوع العذاب بأهل الكفر والضلال، قال تعالى : ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكِ لَوَقِعٌ ۖ ﴿ مَا لَهُ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴿ ﴾، وجاء في خاتمة السورة التأكيد على وقوع هذا العذاب في يوم القيامة : ﴿ فَذَرَهُمْ حَتَىٰ يُلْكَقُوا يَوْمَهُمُ اللّذِي فِيهِ يُصْعَفُونَ ﴿ اللّا يَوْمَ لَا يُعْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللّا يَوْمَ لَا يُعْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللّا يَوْمَ لَلْكُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَلْكِنَ الْكَوْمَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَا يَعْلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَلْكِنَ اللّهُ اللّه الله المطلع مع الختام بتهديد الكفار المعاندين بالعذاب الأليم.
- اختصت سورة الطور بذكر خمسة عشر استفهاما متعاقبات كأنها خمس عشرة صدمة كهربائية تنقل المرء من حال إلى حال، جاءت هذه الاستفهامات بلفظ (أم) من قوله تعالى : ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَكَربَصُ بِهِ وَيَبُ ٱلْمَنُونِ ﴿ اللهِ قوله تعالى : ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَكَربَصُ بِهِ وَيَبُ ٱلْمَنُونِ ﴿ اللهِ قوله تعالى : ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ أَللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ عَما يَشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَما يَلْمُ عَلَى اللهِ عَما اللهِ على المنافق الآيات كاد قلبه يطير، وبدأ الإيمان يوقر في قلبه ويسحق بقايا الكفر في نفسه (٢).
- ٣- تعتبر سورة الطور مثالا صادقا لتأثير القرآن في نفس سامعه وتاليه، خاصة مع تنوع أساليب سورة الطور: ما بين الترهيب والترغيب والاستفهام، وقوة إيقاعات فواصل آياتها؛ فلما سمع جبير بن مطعم قوله تعالى من السورة: ﴿ أَمْ خُلِقُولَ عَبْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخُلِقُونَ وَ الْمَرْضَ بَلُ لَا يُوقِنُونَ الله عند هُمْ خَرَآبِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ الله على وبدأ الإيمان يوقر في قلبه رغم شركه (رواه البخاري)، ولما قرأ عمر بن الخطاب عن قوله تعالى من السورة : ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ لَوَقِعٌ الله عَلَى مِن السورة : ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ لَوَقِعٌ الله عَلَى وَمِن دَافِعٍ الله عَلَى السورة في الصلاة في فضائل القرآن (١٦٥) قال المحقق : المحقق : حسن لغيره)، ولما قرأت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قوله تعالى من السورة في الصلاة : ﴿ وَوَقَننَا عَذَابَ السَّمُومِ الله عنها وعن أبيها قوله تعالى من السورة في الله الموقى في حَاجَةٍ ثُمَّ رَجَعْتُ وَهِي تُكَرِّرُهَا ﴿ وَوَقَننَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ الله عنها وعن أبيها قوله تعالى من السورة : ﴿ إِنَّ كُنَا لِنَ السُّوقِ فِي حَاجَةٍ ثُمَّ رَجَعْتُ وَهِي تُكَرِّرُهَا ﴿ وَوَقَننَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾). (رواه أبوعبيد في فضائل القرآن (١٨٥) قال المحقق : إلى السُّوقِ فِي حَاجَةٍ ثُمَّ رَجَعْتُ وَهِي تُكَرِّرُهَا ﴿ وَوَقَننَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ الله عنها وعن أبيها قوله تعالى من السورة : ﴿ إِنَّ كُنَا مِن عَنشة في مَنْ عَلْنَا، وَقِنَا عَذَابَ السَّمُومِ، إِنَّكَ أَنْتَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنها عَذَابَ السَّمُومِ اللهُ عَنها عَذَابَ السَّمُومِ اللهُ عَنها مَن السورة : ﴿ إِنَّ كُنَا مِن أبيها مَن السورة : ﴿ إِنَّ كُنَا مُن عَلْنَا مَن السَّهُ أَلُومُ اللهُ أَلْ الرَّواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠٣٦) اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنها وعن أبيها قوله تواله ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠٣٦) اللهُ الله
- محورها الرئيسي : (إنذار الكفار وتوعدهم بالعذاب، وتبشير المؤمنين بجنات النعيم، ومناقشة الكفار لإثبات النبوة والكتاب والتوحيد، وتسلية الرسول على وأمره بالصبر والتسبيح) ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين رئيسيين :
- ١ (١ -٢٨) : وقوع القيامة وبيان أهوالها وإثبات العذاب للمكذبين، ومقارنة ذلك بجزاء المتقين ونعم الله عليهم يوم القيامة.
- ٢- (٤٩-٢٩): نقاش الكفار في معتقداتهم والرد على شبهاتهم حول الرسول على والقرآن والتوحيد، والختام بتوعدهم بالعذاب، وأمر الرسول على بالصبر والتسبيح.

تابع -فضلـــها

|                      | زمننزوا                 | ها              | طو                         | لها     |                |                 | فات        | عتها                          |          |                   |  |
|----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------|----------------|-----------------|------------|-------------------------------|----------|-------------------|--|
| تصنيفها              | مکیة<br>۸٦– <u>٤٠</u> ) |                 | المفصـل<br>( <u>٥</u> –٦٦) |         | المفصل<br>-۲۸) | القسم<br>(٤–١٧  |            | المقسم به :<br>﴿وَٱلنَّجْمِ ﴾ |          |                   |  |
| عدد                  | آياتها ومتوس            | طها : ٦٢ (قصيرة | ) صفحات                    | ۲,٥:५   | أسطرها : ٨     | ۳ کلماتها : ۳۲۰ | حروفها : ' | 187                           | لفظ الم  | جلالة (الله): ٦   |  |
| ترتيبها              | ii                      | لمصحف : (٥٣)    |                            |         | النزول         | (۲۳):           |            | الطول                         | ول : (۸٥ | (                 |  |
| موقعها               | بدايتها                 | الجزء (۲۷)      | الحزب (٣                   | ٥) الر  | بع (۲)٬۲       | نهايتها الج     | ۽ (۲۷)     | الحزب ('                      | (04)     | الربع (٣) ٢١١     |  |
| حجمها                | ربع                     | ١,١=            | >                          | زب = ۲۸ | ٠,             | جزء = ١٤        | •          | نسبة                          | ة حجمها  | % • , <b>٤٣</b> = |  |
| حروف<br>فواصل آياتها | : 1                     |                 | ن: (۳)                     |         | هــ : (۲)      |                 |            | و : (                         | (1)      |                   |  |

- ١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ (أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سَجَدَ بِ (النَّجْمِ)، وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالجِنُّ وَالإِنْسُ)) رواه البخاري (١٠٧١).
- ٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَبِّ قَالَ: ((أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ (وَالنَّجْمِ)، قَالَ: فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًا مِنْ تُرَابِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا، وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ)) رواه البخاري (٤٨٦٣).
- عنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَا: أَتَى ابْنَ مَسْعُودِ عَنْ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: «أَهَذًّا (أَي: تسرع في القراءة)
   كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا (أي: ترمون كلماته) كَنَثْرِ الدَّقَلِ (أي: التمر الرديء) ؟!!، ((لَكِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِي مَنْ اللَّرِي النَّبِي ﷺ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ، ...)) رواه أبوداود (١٣٩٦) والمستغفري في فضائل القرآن (٢٠٦) وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور، فسورة (النجم) من سور النظائر والقرائن العشرين؛ التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة الرحمن، ويقرأهما في ركعة واحدة.
- ٤- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضًلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٧)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (النجم) من المفصل الذي فُضِّل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.
- ٥- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَخِيْ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّل» رواه الدرامي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللَّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (النجم) من المفصل.

- يوجد تناسب قوى بين مطلع سورة النجم وخاتمة سورة الطور السابقة؛ حيث ختمت سورة الطور بقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلْيَّالِ فَسَيِّحَهُ وَإِدْبَرُ ٱلنُّجُومِ (الله) على حين بدئت سورة النجم بالقسم بواحد من هذه النجوم، التي أدبرت مع ضوء الصبح الوليد، قال تعالى: ﴿وَٱلنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ١٠٠٠ . كما أن في سورة الطور ذُكر اتهام الكفار للرسول على بأنه تقول وافترى القرآن : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُۥ بَلِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾، وجاء في مطلع سورة النجم التأكيد على أن ما جاء به الرسول ﷺ إنما هو وحى من عند الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَكَىٰ ۗ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ الله عَلَىٰ السورتين.
- تناسب مطلع سورة النجم مع خاتمتها؛ حيث افتتحت السورة بالقسم على أن ما جاء به الرسول ﷺ من القرآن ما هو إلا وحي يوحي،قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ آلَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ١ ﴾، وختمت السورة بالتنديد بالكفار الذين ينكرون نزول القرآن من الله تعالى وتعجبهم من ذلك، قال تعالى : ﴿ أَفِينَ هَذَا ٱلْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ( فَ ) وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ اللهِ وَأَنتُمْ سَيمِدُونَ اللهُ فَأَسْجُدُوا لِيَّهِ وَأَعْبُدُوا ١ اللهُ فتناسب مطلع السورة مع خاتمتها بالحديث عن الوحى والقرآن.
- ١- احتوت السورة على السجدة الثالثة عشرة من سجدات التلاوة في القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف -، وجاءت في خاتمة السورة، في قوله تعالى: ﴿ أَفِنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَيمِدُونَ ۞ أَأَشِهُدُوا لِلَّهِ وَاعْدُوا ١٠٠٠ ﴿ ١١٠٠ ﴾ ١١٠.
- ٢- سجدة سورة النجم أول سجدة نزلت من القرآن الكريم، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود السابق، ويقال: أنها أول سورة أعلن النبي ﷺ بقراءتها في الحرم والمشركون يسمعون (٢)، فلما سجد الرسول ﷺ والمسلمون سجد المشركون معهم، وذلك لأنها أول سجدة نزلت فسجد المشركون تأثرا بأسلوب القرآن، وخاصة كان الخطاب موجها لهم، وقيل غير ذلك، والله أعلم<sup>(٣)</sup>.
- ٣- احتوت السورة على قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ ٱلْهَوَيَ آ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ كُ ﴾، وهانان الآيتان تعتبران أصلا للاحتجاج على أن كل ما جاء به الرسول على من القرآن والسنة ما هو إلا وحى من عند الله تعالى.
- ٤- ذكرت سورة الإسراء رحلة الإسراء، بينما سورة النجم ذكرت رحلة المعراج المكملة لرحلة الإسراء، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ أَفَتُكُرُونَهُ، عَلَى مَا يَرَىٰ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنَاهَىٰ ﴿ اللَّهُ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ۚ ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ عَندَ سِدْرَةِ ٱلْمُناهَىٰ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى مَا يَرَىٰ اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَرَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَرَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَوْلُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا يَغْشَىٰ ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ لَا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيَ ۚ ﴿ ﴿ ﴿ اللّ
- محورها الرئيسي : (التأكيد على أن ما جاء به محمد ﷺ وحيا وليس نطقا بالهوى، وما عليه الكفار من عقائد فاسدة ما هو إلا الظن واتباع الهوى، وبيان أن الدين الصحيح يكون عن طريق الوحي، أما غير ذلك فهو ظن واتباع هوى) ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع رئيسية:
  - ١- (١-٨١): إثبات النبوة وبيان حقيقة الوحى وطبيعته.
- ٢- (١٩ ٣٢) : ذم المشركين لاتخاذهم الأصنام آلهة و لتسميتهم الملائكة بنات الله واتخاذهم شفعاء، وبيان أنهم يتبعون الظن في ذلك، وأمر الرسول على بالإعراض عنهم، وبيان جزاء المسيئين والمحسنين وأوصاف المحسنين، والنهي عن
- ٣- (٣٣-٣٢) : التأكيد على المسؤولية الفردية، وبيان قدرة الله تعالى في خلق الأضداد، وتوعد المشركين بمصير الأمم السابقة، والتنديد بإعراضهم عن القرآن.



- القمر : جرم سماوي صغير يدور حول كوكب أكبر منه ويكون تابعا له ومنه القمر التابع للأرض، وسمي قمرا لبياضه. وسميت بسورة (القمر) لافتتاحها بذكر انشقاق القمر وهو معجزة لنبينا محمد على : ﴿أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْفَكُرُ إِن ﴾.
  - ٢- ﴿أَفَّرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾: وهو تسمية السورة بما افتتحت به.
  - ٣- ﴿ أُقَرَّبَتِ ﴾ : وهو تسمية السورة حكايةً لأول كلمة فيها.

|         | زمن نزوا                | نها           |                    | طوا       | لها     |                |            |                           | فاتح                   | متها  |                 |                         |
|---------|-------------------------|---------------|--------------------|-----------|---------|----------------|------------|---------------------------|------------------------|-------|-----------------|-------------------------|
| تصنيفها | مکیة<br>۸٦- <u>٤١</u> ) | (,            | المفصــا<br>(٦-٦٦) |           |         | المفصل<br>-۲۸) |            | ل الخبر <u>؛</u><br>۱-۲۱) |                        |       | ﴿أَقْتَرَبَتِ أ | السَّاعَةُ ﴾            |
| عدد     | آياتها ومتوس            | ىطھا : ٥٥ (قد | ٥ (قصيرة)          | صفحاته    | ۲,۸:۱   | أسطرها : ٩'    | ۳ کلماتها: | 757                       | حروفها : ١             | ١٤٦   | لفظ ال          | <b>جلالة (الله)</b> : ٠ |
| ترتيبها | il                      | لمصحف : (.    | (01):              |           |         | النزول         | (TV) :     |                           |                        | الط   | ول: (٦٥         | ((                      |
| موقعها  | بدايتها                 | الجزء (۲۷     | (۲۷) الـ           | الحزب (٣) | ) الر   | یع (۳)'''      | نهايتها    | الجزء                     | ء (۲۷)                 | الحزب | (04)            | الربع (٤)٢١٢            |
| حجمها   | ربع                     | ١,٢=          | ·                  | >         | زب = ۳, | • ,            | جزء        | , 10 =                    | نسبة حجمها = ٤ ٤ , ٠ ٪ |       |                 | 7. • , { { = 1          |

#### حروف فواصل آياتها

#### (00):,

- ١- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَنِي سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْفِي يَنِي: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ : ((كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ ﴿ قَنَ وَ الْفَرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾، و﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَكَرُ ﴾). رواه مسلم (٨٩١).
- ٢- عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالا: أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةِ، فَقَالَ: ﴿أَهَذًا (أَي: تسرع في القراءة)
   كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا (أي: ترمون كلماته) كَنثْرِ الدَّقَلِ (أي: النمر الرديء)؟!!، ((لَكِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَةَ فِي رَكْعَةٍ،...)) رواه أبوداود (١٣٩٦) والمستغفري في فضائل القرآن (١٠٩)
   وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور، فسورة (القمر) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة الحاقة، ويقرأهما في ركعة واحدة.
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ صَلَىٰ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَیْ : ((أُعْطِیتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ،وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِینَ،وَمَكَانَ الْإِنْجِیلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضًلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البیهقی فی شعب الإیمان (۲۱۹۲)، وحسن إسناده الألبانی فی السلسة (۱٤۸۰). وسورة (القمر)
   من المفصل الذي فُضِّل به النبي عَلَى سائر الأنبیاء.
- ٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود رَحِثْ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبُعُود مِنْ المفصل محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللَّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (القمر) من المفصل.

قذ اسبها

يوجد أكثر من وجه للتناسب بين سورة القمر وسورة النجم السابقة وفاتحة سورة القمر حول إعلان قرب القيامة، فقال تعالى في خاتمة سورة (النجم): ﴿ أَنِفَتِ ٱلْآٰزِفَةُ ﴿ ﴿ وَقَالَ فِي مطلع سورة القمر: ﴿ أَفَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ .. ﴿ أَنَهُ وَقَالَ فِي مطلع سورة القمر: ﴿ أَفَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ .. ﴿ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَالله ووجد تاسب من جهة التسمية، لما بين النجم والقمر من تقارب، فكلاهما من الأجرام السماوية، كما في توالي سورة الشمس، والليل، والضحى، ومن قبلهم سورة الفجر. كما أن سورة النجم أجملت إهلاك الأمم السابقة وسورة القمر فصلت ذلك، وهذا يشابه الأعراف بعد الأنعام، والشعراء بعد الفرقان، والصافات بعد يس، ومن وجه التناسب أيضا ذكر معجزة المعراج في النجم، ومعجزة انشقاق القمر في القمر.

- تناسب مطلع سورة القمر مع خاتمتها؛ حيث افتتحت السورة بالتأكيد على اقتراب الساعة وظهور بعض علاماتها الصغرى، قال تعالى: ﴿أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ الصغرى، قال تعالى: ﴿أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ وَالمَتقين في هذا اليوم: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهَىٰ وَأُمَرُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ المُجْرِمِينَ فِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ اللَّهِ إِنَّ المُجْرِمِينَ فِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ اللَّهُ إِنَّا المَّمْونَ إِنَّ المُجْرِمِينَ فِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ اللَّهُ إِنَّ المُجْرِمِينَ فِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِن عَلَى مَن عَلَى مَن عَلَى مَن السَاعة وجزاء المخلق فيها. المطلع مع المختام بالحديث عن الساعة وجزاء المخلق فيها.
- ١- نزل مطلع سورة القمر لتوثيق حادثة انشقاق القمر كمعجزة من معجزات الرسول على وكعلامة صغرى على اقتراب الساعة، فعَنْ أَنَسٍ رَفِي قَالَ: ((سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِي عَلَي آيَةً، فَانْشَقَّ القَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّنَيْنِ، فَنَزَلَتْ ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ اللَّهُ الْقَمَرُ اللَّهِ عَلَى قَالُهِ ﴿ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ٢])) رواه الترمذي (٣٢٨٦) وصححه الألباني .
- ٢- قصص أقوام الرسل السابقين شغلت ما يزيد عن نصف آيات السورة (٣٤ آية) مقسمة على الترتيب التالي : قوم نوح ١٩٠ آيات)،
   عاد قوم هود ١٩٤٨ (٥ آيات)، ثمود قوم صالح ١٩٠٨ آيات)، قوم لوط ١٩٠٨ آيات )، آل فرعون (آيتان).
- ختمت سلسلة قصص قوم نوح ﷺ وعاد وثمود وقوم لوط ﷺ، بلازمة تكررت عقب كل قصة من هذه القصص الأربع مثل حلقات سورة الشعراء والصافات، وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ (٤٠،٣٢،٢٢،١٧)﴾ وهذه اللازمة تؤكد على أن الله تعالى سهل كتابه للتلاوة والحفظ والتدبر والاتعاظ، لما اشتمل عليه من أنواع المواعظ والعبر ولكن أين المتعظ، وعن ابن عباس: (لَوْلَا أَنَّ اللَّه يَسَرَهُ عَلَى لِسَانِ الْآدَمِيِّينَ، مَا اسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْق أَنْ يَتَكَلَّمَ بكلام اللَّه، عَزَّ وَجَلَّ) (١٠).
- ٤- هناك لازمة أخرى تكررت ثلاث مرات عقب بيان هلاك قوم نوح على وعاد وثمود، وهي قوله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَ مَنْ وَ عَلَيْ وَعَادَ وَثَمُود، وَهِي قوله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَ عَنْ وَلِي عَلَيْ وَعَلَيْ عَدَابِ الموصوف، والتعريض بتهديد مشركي قريش أن يصيبهم وَنُذُرِ (٣٠،٢٠،١٦) ﴾، وهذا الاستفهام يفيد التعجب من شدة العذاب الموصوف، والتعريض بتهديد مشركي قريش أن يصيبهم العذاب أيضا لتكذيبهم الرسول على المعداد المعتمد المعداد المعتمد المعداد المعداد المعتمد المعداد المعتمد الم
- صورة القمر أول سورة بحسب ترتيب المصحف لم يذكر فيها لفظ الجلالة (الله)، ويوجد في القرآن الكريم تسع وعشرون
   سورة لم يذكر فيها لفظ الجلالة (الله)، كلها جاءت في القسم الأخير من أقسام القرآن وهو قسم المفصل (٣).
- ٦- تضمنت سورة القمر تبشير المسلمين بهزيمة قريش رغم أن السورة نزلت في العهد المكي؛ حيث كان المسلمون في حالة ضعف، وقد جاءت البشارة في قوله تعالى: ﴿ سَيُهُرَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ
- محورها الرئيسي : (توعد المكذبين بآيات الله تعالى بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، وتبشير المؤمنين المتقين بالنصر على
   الأعداء وبنعيم الجنان والقرب من المليك المقتدر) ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع :
  - $1 (1 \Lambda)$  : انشقاق القمر ودلالته على اقتراب يوم القيامة، وتوعد المشركين المكذبين بآيات الله تعالى.
    - ٢- (٩-٤٢) : بيان عاقبة المكذبين من قوم نوح عيم وعاد وثمود وقوم لوط عيم وآل فرعون.
- ٣- (٤٣ ٥٥) : توبيخ كفار قريش وتحذيرهم بأن تكون عاقبتهم كمن سبقهم من الأمم في الدنيا أو أشد في الآخرة، وبيان جزاء المتقين.

- ١- الرحمن: اسم من أسماء الله الحسنى الدال على صفة الرحمة، وسميت بذلك لافتتاحها بهذا الاسم الجليل، قال تعالى:
   ﴿ ٱلرَّحْمَنُ ثُلُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اله
- ٢- عروس القرآن: جاءت تسميتها بذلك في حديث (لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ، وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ الرَّحْمَنُ) رواه البيهقي وضعفه الألباني (١)، ورغم ضعف الحديث إلا أن بعض المفسرين ذهبوا لتسميتها بذلك ؛ وسميت بعروس القرآن لزينتها لأنها جمعت النعم والجمال والبهجة.

|                 |                                      | حتها      | فات    |                                  |               | زمن نزولها طولها      |         |         |                         |           |                          |                      |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------|---------|-------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ئىرۇمان 🖤 🆫     | ﴾عَلَّمَ ٱلْقُ                       | مُمَانُ ﴿ | ﴿ٱلرَّ | لجمل الخبرية<br>(۲۱ <u>-۱۱</u> ) | 1             | طوال المفصل<br>(٦-٢٨) |         |         | المفص<br>(۲ <u>-۷</u> ) | ('        | مدنیة<br>(۱ <u>۲</u> -۲۸ | تصنيفها              |
| جلالة (الله): ٠ | وروفها : ١٦٥٧ لفظ الجلالة (الله) : • |           |        |                                  | ٤             | أسطرها : ٥ :          | ٣,٢:١   | صفحاته  | ۱ (قصيرة)               | مطها : ۸٪ | آياتها ومتوس             | عدد                  |
| (4              | الطول : (٥٠)                         |           |        |                                  | (۷۱           | النزول:               |         |         | (00):                   | لمصحف     | 1                        | ترتيبها              |
| الربع (۱)۲۱۳    | (0)                                  | الحزب     | (۲۷)   | ايتها الجزء                      | بع (۱)۲۱۳     | ه) الر                | حزب (۶۰ | (۲۷) ال | الجزء                   | بدايتها   | موقعها                   |                      |
| /. · , o = L    |                                      |           |        |                                  | جزء = ١٢٥ , ٠ |                       |         | حز      |                         | ع = ١     | ני                       | حجمها                |
|                 | ر : (۲)                              |           |        |                                  | (V)           | م:(                   |         |         | (٦٠                     | ن: (۱     |                          | حروف<br>فواصل آياتها |

- القرآن (الكرن الله على المسلم على المسلم على المسلم المسلم
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِيْكَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الرحمن) من المفصل الذي فُضِّل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا،
   فَقَالَ: ((لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾
   [الرحمن: ١٣] قَالُوا: لَا بشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ؛ فَلَكَ الْحَمْدُ)). رواه الترمذي (٢٩١١) وحسنه الألباني .
- ٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَيْ أَنَهُ قَالَ : «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب : الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الرحمن) من المفصل.

- ناسب مطلع سورة الرحمن مع خاتمتها؛ حيث افتتحت واختتمت بتمجيد الله تعالى وتعظيمه؛ فاستهلت بذكر اسم من أسمائه الحسنى وهو ﴿الرَّمْنَنُ ﴿ ﴾، وختمت بتمجيد اسمه وبيان عظمته وإجلاله، في قوله تعالى : ﴿ بَبْرَكَ اللَّمُ رَبِّكَ ذِى الْمُلْكِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ ﴾ وذكرت السورة ما بين المطلع والختام نعم الله وآلائه على عباده؛ فتحققت الوحدة الموضوعية بين أقسام السورة.
- ١- اختلف العلماء في سورة الرحمن من حيث اعتبارها من السور المكية أو المدنية، فهي بحسب روايات ترتيب النزول تعتبر من السور المدنية، وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين، وهي بحسب بعض الروايات التي تحدد المكي والمدني تعتبر مكية، وهذا ما رجحه جمهور المفسرين؛ وخاصة أن موضوع السورة وأسلوبها يشبه كثيرا أسلوب ومواضيع السور المكية (٢).

- ٢- احتوت سورة الرحمن على أكثر لازمة تكررت في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى : ﴿ فَبِأَيّ ءَالاَء رَبِّكُما تُكَذِبانِ ﴾، فقد تكررت إحدى وثلاثين مرة، لأن محور السورة هو تعداد نعم الله على الثقلين : الإنس والجن، فبعد كل نعمة أو نعم يعددها الله تأتى هذه العبارة : ﴿ فَبِأَيّ ءَالاَء رَبِّكُما تُكَذِبانِ ﴾؛ لتُذَكِّر الإنس والجن، بنعم الله الجزيلة عليهم، بأسلوب معجز يتحدّى بلغاء العرب، ولا شك أنّ هذه النعم الكثيرة، التي أسبغها ربهم عليهم، تستحق من العباد الشكر والإيمان، لا الكفر والطغيان (٣).
- ٣- اشتهر في كتب السيرة أن عبدالله بن مسعود رَفِي جهر بقراءة سورة الرحمن أمام كفار قريش، وكان · أول مَن جهر بالقرآن
   بمكة بعد رسول الله ﷺ (١).
- ٤- سورة الرحمن هي السورة الوحيدة التي جاء في وسطها آية تتكون من كلمة واحدة، وهي قوله تعالى: ﴿ مُدُهَا مَتَانِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السورة اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل
- استخدمت سورة الرحمن في غالبها أسلوب الترغيب؛ وذلك بتعداد نعمه على عباده، بينما نجد أن سورة القمر السابقة استخدمت أسلوب الترهيب؛ وذلك بذكر مصارع الأمم السابقة وتوعد الكفار وإنذارهم، وفي هذا تنوع لأساليب الدعوة إلى الله تعالى، وتربية الفرد والمجتمع (٢).
  - ٦- السور التي سميت باسم من أسماء الله الحسنى أربع سور وهي: فاطر، غافر، الرحمن، الأعلى.
- محورها الرئيسي: (بيان نعم الله تعالى على عباده في الدنيا والآخرة، و الحث على تذكرها وشكرها، والتحذير من تكذيبها
   وجحودها) ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع:
  - ١ (١ ٢٥) : تعديد نعم الرحمن الدنيوية والأخروية على خلقه، وأعظمها نعمة تعليم القرآن الكريم.
    - ٢- (٣٦-٢٦) : فناء النعم والكون كله وبقاء الله تعالى-، وتوعد الثقلين في يوم القيامة.
  - ٣- (٣٧-٤٥) : ذكر بعض أهوال يوم القيامة، وبيان حال أهل النار من المجرمين المكذبين في هذا اليوم.
    - ٤ (٧٦ ٧٨) : أنواع نعم الله على المتقين في الآخرة، ووصف مسهب لجنات النعيم.

 الواقعة: بمعنى الحادثة العظيمة، وهي اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لتحقق وقوعها، وكثرة ما يقع فيها من شدائد، وسميت السورة بـ (الواقعة)؛ لافتتحها بلفظ الواقعة، قال تعالى : ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ كُا ﴾، قال المهايمي : (سميت بها؛ لأنها مملوءة بوقائع القيامة التي هي الواقعة العظمي لوقوعها في أشد الأهوال)، ولا يعرف للسورة اسم آخر.

|                      | زمن نزوا                | زمن نزولها طولها                            |                                 |             |            |                                        |               |              | فات                               | حتها                                          |                 |           |               |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| تصنيفها              | مکیة<br>۸٦– <u>٤۲</u> ) | (,                                          |                                 | صـل<br>-٦٦) |            | -                                      | لمفصل<br>۲۸-) |              | الشرط<br>(۱–۷)                    | ( <u>-</u> -۷) ﴿إِذَا وَقَعْتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ |                 |           |               |
| عدد                  | آياتها ومتوس            | ياتها ومتوسطها: ٩٦ (قصيرة) صفحاتها: ٣,٣ أسط |                                 |             | أسطرها : ٧ | : كلماتها : ٣٧٩ حروفها : ١٧١٩ لفظ الجا |               |              |                                   |                                               | جلالة (الله): • |           |               |
| ترتيبها              | li                      | لمصحف                                       | (٥٦): ر                         |             |            |                                        | النزول        | (٤٦):        |                                   |                                               | الط             | ول : (٩ ٤ | (             |
| موقعها               | بدايتها                 | الجزء (                                     | ، (۲۷) الحزب (۵۶) الربع (۲) ۲۱۱ |             |            |                                        |               | نهايتها      | الجز                              | ء (۲۷)                                        | الحزب           | (01)      | الربع (٣) ۲۱۰ |
| حجمها                | ربع                     | ۱,۳=                                        |                                 |             | حزب        | ب = ۳۳                                 | ٠,            | <del>}</del> | عزء = ١٦,                         | •                                             | نس.             | ة حجمها   | %·, o Y =     |
| حروف<br>فواصل آياتها | ن : (٥٥)                |                                             | م: (۱۸)                         |             | ھـ:        | (1+)                                   | ):1           | (A           | د : (۳                            | (                                             | ب: (۱           | (         | ل:(۱)         |
| تحزب<br>القرآن       |                         | ·                                           | نهاية التس                      | سع الثام    | امن        |                                        |               |              | ﴿ أُولَتِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴿ " ﴾ |                                               |                 |           |               |

- ١- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً رَفِي قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَكِنَّهُ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ؛ كَانَ يَفْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِ (الْوَاقِعَةِ) وَنَحْوِهَا مِنَ السُّورِ)). رواه الحاكم (٨٧٥) وصححه، ووافقه الذهبي.
- ٢- عَن ابْن عَبَّاس عَنْ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكُر رَبُكُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شِبْتَ. قَالَ ﷺ : ((شَيَبَنْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلاَتُ، وَ ﴿ عَمَّ يَتَسَآ عَلُونَ ﴾، وَ ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتْ ﴾ )). رواه الترمذي (٣٢٩٧) وصححه الألباني.
- ٣- عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَا: أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَبِيْكَ رَجُلٌ، فَقَالَ : إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: «أَهَذَّا (أي: تسرع في القراءة) كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا (أي: ترمون كلماته) كَنَثْر الدَّقَل (أي : التمر الرديء)؟!!، ((لَكِنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْن فِي رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِي رَكْعَةٍ، وَالظُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِي رَكْعَةٍ، ...)) رواه أبوداود (١٣٩٦) والمستغفري في فضائل القرآن (٩٠٦) وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور، فسورة (الواقعة) من النظائر والقرائن العشرين التي كان يقرنها الرسول على مع سورة القلم، ويقرأهما في ركعة واحدة.
- ٤- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع رَفِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِثِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الواقعة) من المفصل الذي فُضِّل به النبي على سائر الأنبياء.

- ٥- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب : الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الواقعة) من المفصل.
- حَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ رحمه الله تعالى قَالَ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ نَبَأَ الْأَوَّلِينَ، وَنَبَأَ الْآخِرِينَ، وَنَبَأَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَنَبَأَ أَهْلِ النَّارِ،
   وَنَبَأَ الدُّنْيَا، وَنَبَأَ الْآخِرَةِ فَلْيَقْرَأْ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ". فضائل القرآن لأبي عبيد (٤٧٥) وقال محقق الكتاب: خبر صحيح.
  - تناسبت سورة الواقعة مع سورة الرحمن السابقة في المضمون، فكلاهما تحدثا عن قدرة الله تعالى وأهوال القيامة ووصف عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، مع الاختلاف في ترتيب المواضيع السابقة في كل سورة، ولكن نلاحظ أن سورة الرحمن -السابقة بينت أن هنالك نوعين من الجنان: النوع الأول وصف النعيم في النوع الأاني، ولكن لم قيه أعلى من وصف النعيم في النوع الثاني، ولكن لم توضح لمن يكون هذان النوعان، فجاءت سورة الواقعة توضح لمن يكون هذان النوعان، فخاءت الناوع الأول عدها تبين في بدايتها ذلك، فذكرت أن النوع الأول يكون للسابقين، والنوع الثاني يكون لأصحاب اليمين.

تابع-فضلــه

- ١- وضح العلماء أن سبب شيبه على من سورة هود وأخواتها؛ مما فيه من أهوال القيامة وشدائدها وأحوال الأنبياء وما جرى لهم، وخاصة نلاحظ أن سور (الواقعة، والمرسلات، والنبأ، والتكوير) كلها تتحدث عن يوم البعث والجزاء، وما فيه من شدائد عظام، ولاريب أن كل شدة من تلك الشدائد تنذر بحلول الشيب، وتندد بالركون إلى الدنيا، وتحض على الاستعداد ليوم المعاد(١).
- ٢- يوجد في القرآن الكريم اثنتا عشرة سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، منها سورة الواقعة، أما بقية السور فهي : سورة الدخان، سورة التغابن، سورة الحاقة، سورة القيامة، سورة النبأ، سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة الانشقاق، سورة الغاشية، سورة الزلزلة، وسورة القارعة (٢).
- ٤ سورة الواقعة أول سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالشرط، من أصل سبع سور افتتحت بأسلوب الشرط وهي :
   الواقعة، المنافقون، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الزلزلة، النصر، وكلها جاءت في قسم المفصل<sup>(٦)</sup>.
- محورها الرئيسي : (تقرير وقوع البعث، وبيان أقسام الخلق وجزائهم في يوم القيامة وعند الموت) ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع :
- ١- (١-٥٦): وقوع يوم القيامة، وبيان بعض أهوالها، وانقسام الخلق فيه إلى ثلاثة أقسم بحسب إيمانهم وأعمالهم -:
   السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، وبيان جزاء كل قسم.
  - ٢- (٥٧-٨٨): إثبات قدرة الله الكاملة على البعث وغيره، وإثبات النبوة وصدق القرآن.
  - ٣- (٩٦-٨٣) : حالة الإنسان عند الاحتضار، وتحدي الخلق على إرجاع الروح، وبيان أقسام الناس عند ذلك.

الحديد: هو المعدن المعروف، وسمي الحديد حديدا لامتناعه وصلابته وشدته. وسميت السورة بذلك لوقوع لفظ (الحديد) فيها، جاء في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبِ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ فيها، جاء في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبِ وَٱلْمِيزَانَ لِيقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ, وَرُسُلَهُ بِأَلْعَيْبٍ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيً عَزِيرٌ ﴿نَ اللَّهُ عَلَى الحديد قوة للإنسان في السلم والحرب، فمن الحديد تبنى الجسور الضخمة، وتشاد العمائر، وتصنع الدروع، والسيوف والرماح، وتكون الدبابات والغواصات والمدافع الثقيلة إلى غير ما هنالك من منافع، ولا يعرف للسورة اسم آخر.

| فاتحتها                                       |                                                 |                                                              |                                                                                                                             | لها                                                                                                   | طو                                                                                                                                          | زمن نزولها                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | _                                               |                                                              | -                                                                                                                           |                                                                                                       | المفصــل<br>(٦٦- <u>٩</u> )                                                                                                                 | مدنیة<br>( <u>۱۵</u> –۲۸)                                                                                                                                                                                             | تصنيفها                                                                                                                                                                                     |
| حروفها :                                      | کلماتها : ۷۲٥                                   | أسطرها : ٦٣                                                  | ٤,٢:١                                                                                                                       | آیاتها ومتوسطها: ۲۹ (طویلة) صفحاتها: ۲٫۶                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
|                                               | (91                                             | النزول : (٤                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                       | حف : (٥٧)                                                                                                                                   | المص                                                                                                                                                                                                                  | ترتيبها                                                                                                                                                                                     |
| جزء (۲۷)                                      | هايتها ال                                       | بع (۳)°۲۱                                                    | ٥) الر                                                                                                                      | حزب (١٤)                                                                                              | جزء (۲۷) ال                                                                                                                                 | بدايتها ال                                                                                                                                                                                                            | موقعها                                                                                                                                                                                      |
| ٠, ٢                                          | جزء = ١١                                        | حزب = ٤٢                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                       | ربع = V                                                                                                                                     | حجمها                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |
| د:                                            | ('                                              | م:(۰۰                                                        | ر:(۱۱)                                                                                                                      | حـروف<br>فواصل آياتها                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
| ُ<br>ؙڵٲۯۻؚٲؘؙٛٛؗعِدَّت<br>فَضَّٰلِٱلۡعَظِيهِ | ضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱ<br>شَاَّةُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْه | رَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْ<br>لُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَد   | ن زَّيِّكُرُّ وَ<br>الِكَ فَضُا                                                                                             | مَغْفِرَةٍ مِّ<br>ذَ                                                                                  | ﴿سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ                                                                                                                         | نهاية<br>العشر التاسع                                                                                                                                                                                                 | تحزب<br>القـرآن                                                                                                                                                                             |
|                                               | بوزء (۲۷)<br>۲۰٫۱<br>د:                         | ۱) حروفها:<br>(۹) هايتها الجزء (۲۷) جزء = ۲۱, ۰<br>ب: (۱) د: | اسطرها: ٣٣ كلماتها: ٧٧٨ حروفها: النزول: (٩٤) النزول: (٣٠) النزول: (٢٧) بع (٣) ٢١٠ نهايتها الجزء (٢٧) بع (٣) ٠,٢١ جزء = ٢١,٠ | (۲۸) (۸-۱) (۲۸) (۲۸) (۲۸) (۲۰۱۰ حروفها: ۲۰,۱ النزول: (۹۶) (۹۶) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰ | (۱٤-٨) (۲۸-٨) (۲۸-٨) (۲۸-٨) (۲۸-٨) (۲۸-۸) (۲۸-۸) (۲۸-۸) (۲۸-۸) (۲۰ (۹٤) (۹٤) (۹٤) (۹٤) (۲۰) (۲۰ (۹٤) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰ | (۱٤-٨) (۲۸-٨) (٦٦-٩) (١٤-٨) (٢٨-٨) (٦٦-٩) (١٩٤) صفحاتها: ٢,٤ أسطرها: ٦٣ كلماتها: ٢٧٥ حروفها: حف: (٥٧) النزول: (٩٤) النزول: (٩٤) النزول: (٢٧) جزء (٢٧) الحزب (٥٤) الربع (٣) ٢١٥ نهايتها الجزء (٢٧) جزء (٢٧) حزب = ٢٤,٠ | (۱۱) (۲۸- <u>۱۰)</u> (۲۸- <u>۱۰)</u> (۲۸- <u>۱۰)</u> (۲۸- <u>۱۰)</u> (۲۸- <u>۱۰)</u> (۲۸- <u>10)</u> (۲۸- <u>10)</u> (۲۸- <u>10)</u> (۲۸- <u>10)</u> (۱۱ (۱۱ (۱۱ (۱۱ (۱۱ (۱۱ (۱۱ (۱۱ (۱۱ (۱ |

- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ قَالَ:قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ،وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِثِينَ،وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضًلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الحديد) من المفصل الذي فُضًل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَحِي اللَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الحديد) من المفصل.

تناسب مطلع سورة الحديد مع خاتمة سورة الواقعة - السابقة - ؛ حيث ختمت سورة الواقعة بالأمر بالتسبيح: ﴿ فَسَيِّمٌ بِأَسْمٍ رَيِّكَ الْعَظِيمِ اللهِ ، وافتتحت سورة الحديد بالاستجابة لهذا الأمر: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيرُ لَلْحَكِمُ اللهِ ، وافتتحت سورة الحديد واقعة موقع العلة للأمر بالتسبيح أو تكون فاتحة سورة الحديد واقعة موقع العلة للأمر بالتسبيح في الواقعة، فكأنه قيل: فَسَبِّحْ بِاسْمٍ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لأنه سبح له ما في السموات والأرض.

تناسب مطلع سورة الحديد مع خاتمتها ؛ حيث افتتحت السورة بوصف الله تعالى: ﴿سَبَحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ لَلْمَكِمُ ﴿ الله وَاختتمت أيضا بذكر وصف الله تعالى: ﴿.. وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللهِ يُوتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ الله فتناسب المطلع مع الختام بذكر وصف الرحمن.

- ١- ذهب معظم المفسرين إلى أن سورة الحديد مدنية، ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، والصحيح أن معظم سورة الحديد مدنية، ولكن يوجد فيها آيات مكية؛ فقد روى مسلم (٣٠٢٧) وغيره عن ابن مسعود على أنه قَالَ: «مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ أَلَمُ يَأْنِ لِللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلَّ تَعَشَعَ قُلُوبُهُم لِنِكِ إللهِ إلله بن مسعود على الله بن مسعود على أن هذه الآية مكية، فقد نزلت بعد البعثة بأربع سنوات؛ لأن سيدنا عبد الله بن مسعود على أول الناس إسلاماً، فتكون هذه الآية مكية (١٠).
- Y- عند سورة الحديد ينتهي النصف الأول للقرآن الكريم بحسب عدد سوره البالغة (١١٤) سورة، فيكون نصف سور القرآن الكريم (٥٧) وهو تريب سورة الحديد في المصحف، ويبدأ النصف الثاني لعدد سور القرآن من سورة المجادلة (٢٠)، ويلاحظ أن النصف الأول لعدد سور القرآن استغرق تسعة أعشار القرآن (٩٠٪)، بينما النصف الثاني من عدد سور القرآن استغرق عُشر القرآن (١٠٪) فقط، وهذا يدل على أن سور القرآن روعي في ترتيبها طول السورة في الغالب، فبدأ بقسم الطوال أولا، ثم جاء قسم المثاني وسوره في أغلبها أقل طولا من سور المئين، ثم جاء قسم المفصل، وسوره في أغلبها أقل طولا من سور المثاني، والمفصل قسم أيضا إلى : طوال المفصل، ثم أواسط المفصل، ثم قصار المفصل (٣).
- ٣- سورة الحديد تعتبر السور الثانية بحسب ترتيب المصحف من سور المُسَبِّحات السبع التي افتتحت بالتسبيح، وهو تنزيه الله تعالى عن صفات النقص، وقد جاءت صيغ التسبيح في افتتاح هذه السور مرتبة بحسب ترتيب سور المصحف على النحو التالي: فأول سورة وهي (الإسراء) بدأت بصيغة المصدر ﴿سُبُحَنَ ﴾ لأنه الأصل، ثم السور التي تليها وهي (الحديد والحشر والصف) بدأت بصيغة الفعل الماضي ﴿سَبَحَ ﴾ لأنه أسبق الأزمنة، ثم السور التي تليها وهي (الجمعة والتغابن) بدأت بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على الحاضر والمستقبل ﴿يُسَيِّحُ ﴾ لأنه يلي الماضي، ثم ختمت بسورة (الأعلى) التي بدأت بصيغة فعل الأمر ﴿سَيِّحِ ﴾ لأنه آخر الأفعال، فاستوعبت هذه السور السبع الكلمة من جميع جهاتها وبالترتيب. فالمصدر دلَّ على أن التسبيح ثابت لله قبل وجود المسبِّح، والماضي يدل على أن أول الخلق سبَّحَ لله، ثم المضارع يدل على استمرار الخلق بالتسبيح، ثم جاء فعل الأمر (سَبِّح) في الختام لأمر الإنسان بالتسبيح؛ لينظم للكون المُسبِّح لله تعالى (١٠).
- محورها الرئيسي: (تحقيق حقيقة الإيمان في القلب وما ينبثق عن هذه الحقيقة من خشوع وتقوى، ومن خلوص وتجرد، ومن
   بذل وتضحية، والتسليم لقدر الله تعالى) ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع:
  - 1 (1 7) : تسبيح الكون لله وحده المتصف بصفات الكمال.
- ٢ (٧-٥١): الحث على الإيمان بالله ورسوله ﷺ والثبات على ذلك، والإنفاق في سبيل الله، والمقارنة بين حال المؤمنين
   وحال المنافقين يوم القيامة.
- ٣ (١٦ ٢٤): الدعوة إلى خشية الله، والحذر من قسوة القلوب، وبيان جزاء المتصدقين والمؤمنين وجزاء الكافرين،
   والتحذير من الاغترار بزخرفة الدنيا الزائلة، والحث على الصبر عند البلاء، والتحذير من البخل.
  - ٤ (٢٥-٢٩): بيان الغرض من إرسال الرسل، والختام بالأمر بالتقوى والإيمان.

- أسماؤها
- - ٧- ﴿ قَدْ سَمِعَ ﴾ : وسميت بذلك لافتتحها بهذه الجملة ﴿ قَدْ سَمِعَ . . ١٠ ﴾ ، ولم تفتتح غيرها من سور القرآن بهذه الجملة .
- ٣- الظّهار: هو أن يحرم الرجل عليه زوجته فيقول لها: (أنتِ عَلَيّ كظَهْرِ أُمي)، وسميت بذلك لما ذكر فيها من أحكام ظهار الزوج
   لزوجته وما يترتب عليه من كفارة.

|                      |                                      |                                                     | •                                  | _                                       |                                     |                                                |                                          |                            |                                                |                                                  |                                     |                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | زمن نزولها                           |                                                     | طوا                                | لها                                     |                                     |                                                |                                          |                            |                                                |                                                  |                                     |                                                                                         |
| تصنيفها              | مدنیة<br>( <u>۲۸</u> -۸۲)            | المفص<br>۲– <u>۱۰</u> )                             |                                    | طوال الـ<br>( <u>۹</u> -،               |                                     | الجمل<br>(۱۲)                                  |                                          | <b>*</b>                   | ﴿ فَذَ سَمِعَ ٱلْ                              | للَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ |                                     |                                                                                         |
| عدد                  | آياتها ومتوسطها                      | : ۲۲ (متوس                                          | سطة)                               | صفحاتها                                 | ۳,٥:                                | أسطرها: ٤٩ كلماتها: ٤٧٢                        |                                          |                            | حروفها :                                       | ٢٠١٠ لفظ الجلالة (الله): ٠                       |                                     |                                                                                         |
| ترتيبها              | المص                                 | ىحف : (۸٥                                           | (0                                 |                                         |                                     | النزول : (                                     | (1•                                      |                            |                                                | الط                                              | ول: (٧.                             | (8                                                                                      |
| موقعها               | بدايتها                              | جزء (۲۸)                                            | الح                                | حزب (ه ه                                | ) الر                               | بع (۱)۲۱۷                                      | نهايتها                                  | الجز                       | ء (۲۸)                                         | الحزب                                            | (00)                                | الربع (۲)^۲۱۸                                                                           |
| حجمها                | ربع = ر                              | ١,:                                                 |                                    | حز                                      | ب = ۳۵                              | ٠,                                             | . , ۱۷ = جزء                             |                            |                                                | نسب                                              | ة حجمه                              | <b>% • , ٦١ = l</b>                                                                     |
| حروف<br>فواصل آياتها | ن: (۲۱)                              |                                                     | )                                  | ر:(ە)                                   |                                     | م: (۲                                          |                                          |                            | د:(۱)                                          |                                                  | (۱):;                               |                                                                                         |
| فضل ها               | (المجادلة)<br>٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ | اْلْمُفَصَّلِ)).<br>امن المفصل<br>بْنِ مَسْعُودٍ وَ | ا. رواه ا<br>مل الذي<br>مريخت أنّه | البيهقي ف<br>، فُضِّل به<br>هُ قَالَ: « | ني شعب<br>النبي ﷺ<br>. وَإِنَّ إِكُ | ، الإيمان (٩٢<br>أُ على سائر الأ               | ۲)، وحسر<br>ياء.<br>نَّ لُبَابَ الْقُرْآ | إسناد<br>الْمُفَعَ         | ده الألباني<br>صَّلُ» رواه ا                   | في السا<br>لدارمي(                               | لسة (١٠)                            | <ol> <li>ا. وسورة</li> <li>وحسن إسناده</li> </ol>                                       |
| قناسبها              | فكان من ع<br>وقضى في                 | ، ٱلْعَظِيمِ ﴿<br>ظيم فضله س<br>مسألتها قبل         | (۩﴾،<br>سبحانه<br>بل أن تق         | ، وافتتحت<br>وتعالى أن<br>تموم من ما    | ن سورة ا<br>له لم يترك<br>كانها، و  | لمجادلة بما ه<br>: صغيرة ولا ك<br>هي بجانب الن | من ذلك: ﴿<br>رة إلا شمله ،<br>ي ﷺ تجادل  | دُ سَجِ<br>فيله ال<br>في ش | بِعَ ٱللَّهُ قَوْلُ<br>لعظيم، ومن<br>مأن زوجها | اَلَتِی تَجُدِ<br>4 سماع م<br>.وعَنْ عَا         | .لُک فِی زَ<br>شکوی ا<br>ائِشَة – ﴿ | لله: ﴿وَاللّهُ<br>وَجِهَا ۞<br>لمرأة الضعيفة،<br>ﷺ - قَالَتْ:<br>لا، وَمَا أَسْمَعُ مَا |

تَقُولُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَكِدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة: ١])). رواه ابن ماجه (١٨٨) وصححه الألباني.

- تناسب مطلع سورة المجادلة مع خاتمتها ؛ حيث افتتحت السورة بذكر من سمع الله من أوليائه: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ الّتِي تُحَدِلُكَ فِي رَوْجِهَا .. (١) ﴿ وَاختتمت أَيضًا بذكر مَن رضي عنه من أحبائه: ﴿ رَضِى اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَكِيكَ حِرْبُ اللّهُ أَلَا اللّهُ وَحْزِبه الذين شملهم برعايته ورحمته.
   إِنَّ حِرْبُ اللّهِ هُمُ اللّهُ لِحُونَ (١) ﴾ فتناسب المطلع مع الختام بذكر أولياء الله وحزبه، الذين شملهم برعايته ورحمته.
- ١- سورة المجادلة هي السورة الوحيدة التي تكرر في جميع آياتها لفظ الجلالة (الله) تعالى؛ لتربية المهابة منه في النفوس،
   وعدم التجرؤ على مخالفة أحكامها(١)؛ وفي ذلك علاقة قوية بمحور السورة الذي جاء ليؤكد على علم الله تعالى الواسع بكل شيء.
- ٢- عند سورة المجادلة يبدأ النصف الثاني لعدد سور القرآن الكريم (٥٧ سورة)، وجميعها جاءت في العشر الأخير للمصحف؛ أي: الأجزاء الثلاثة الأخيرة، أما النصف الأول لعدد سور المصحف فقد جاءت في تسعة أعشار المصحف؛ أي: سبع وعشرين جزءاً، وهذا مما يدل على أن ترتيب سور المصحف روعي فيها طول السور وقصرها في الغالب، كما بينا في خصائص سورة الحديد السابقة (٢٠).
- ٣- سورة المجادلة أُولَى سور الجزء الثامن والعشرين، والذي سُمِّي بما افتتحت به سورة المجادلة: (جزء قد سمع)، وهذا الجزء يحتوي على تسع سور: تبدأ بالمجادلة وتنتهي بسورة التحريم، وكلها سور مدنية، وهي تهتم بأحداث السيرة في العهد المدني والتشريع الإسلامي؛ كما هو شأن القرآن المدني (٣).
- ع- من لطائف الجزء الثامن والعشرين أنه ابتدأ بالحديث عن امرأة اشتكت من سوء معاملة زوجها في سورة المجادلة -، واختتم الجزء بسورة التحريم، التي ضرب الله تعالى مثلا في آخرها للذين آمنوا: امرأة فرعون ومريم بنت عمران؛ ولا شك أن في ذلك بيانًا لمكانة المرأة في الإسلام واهتمامه بحقوقها(1).
- احتوت سورة المجادلة على آية النجوى، وهي قوله تعالى : ﴿يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَى جَعَونكُوْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَر جَبِدُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿اللّهِ ، وهذه الآية لم يعمل بها إلا سيدنا على بن أبي طالب على الله من نصختها الآية التي تليها، وهي قوله تعالى : ﴿ ءَأَشَفَقْتُمُ أَن ثُقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَى جَعُونكُو صَدَقَت فَإِذْ لَر تَفْعَلُواْ وَبَابَ ٱللّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ لَايَةً مَا عَمِلَ بِهَا أَحَدٌ بَعُدِي،
   عن على بن أبي طالب ﷺ قال : ﴿إِنَّ فِي كِتَابِ اللّهِ لَآيَةً مَا عَمِلَ بِهَا أَحَدٌ بَعُدِي،
   آيَةُ النَّحْوَى»(٥).
- محورها الرئيسي: (إثبات علمه تعالى وسمعه الذي وسع لكل شيء، ومعيته العامة والخاصة لخلقه، وربط ذلك ببيان حكم
   الظهار، وآداب التناجى والمجالس، وتحريم موالاة أعداء الله تعالى) ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
- ١- (١-٦): إثبات سمع الله تعالى لكل شيء، ورعاية الله تعالى للمجتمع المسلم، وبيان حكم الظهار وكفارته، وتوعد مَن
   يخالف الله ورسوله ﷺ بالخذلان والعذاب المهين.
- ٢- (١٣-٧) : إثبات علم الله الواسع، وتوعد من يتناجى بالإثم والعدوان ويسيء الأدب مع الرسول على وأمر المؤمنين بالتناجى بالبر والتقوى، والتفسح بالمجالس، وبيان آداب التناجى مع الرسول على .
- ٣- (٢٢-١٤): توعد المنافقين الذين يوالون أعداء الله تعالى وبيان أنهم من حزب الشيطان الخاسر، ووعد المؤمنين الذين
   لا يوالون غير الله ورسوله على والمؤمنين بالنصر لأنهم من حزب الله تعالى المفلح.

- ١- الحشر: لغة: الجمع مع السَّوْق، وكل جمع حشر. وسميت بسورة (الحشر) لوقوع هذا اللفظ فيها، في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَذِى َ الْحَرْجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَرِهِم لِأَوَّلِ ٱلْحُشْرِ ... ﴿ الله الله مِن ديارهم أي من قريتهم القريبة من المدينة، فخرجوا إلى بلاد الشام، وبعضهم خرج إلى خيبر والبعض إلى الحيرة. قال المهايميّ: (سميت به لدلالة إخراج اليهود .. على لطف الله وعنايته برسوله على وجود حشر آخر، وهو ما حدث في زمن سيدنا عمر عَلَيْ عندما أخرجهم من خيبر إلى بلاد الشام.
- ٢- بني النضير: هم طائفة من اليهود أجلاهم الرسول ﷺ من المدينة بعدما نقضوا العهد الذي بينه وبينهم. وسميت بذلك لاشتمالها
   على أحداث غزوة بني النضير (٤ هـ) وإجلائهم من المدينة إلى خيبر والشام والحيرة. فعنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ
   عَبَّاس: سُورَةُ الحَشْر، قَالَ: «قُلْ سُورَةُ النَّضِير» رواه البخاري (٤٠٢٩).

|                       | *                         |            |                                        |              |               |                                           |            |                        |                                              |              |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------|--|--|--|
|                       | زمن نزوله                 |            | طولها                                  | لها          |               |                                           | فاتحتها    |                        |                                              |              |  |  |  |
| تصنيفها               | مدنیة<br>( <u>۱۷</u> –۲۸) |            | المفصـل طوال المفصل<br>(٦٦-١٦) (٢٨-٢٨) |              |               | ل <i>ى</i> الله<br>١٤)                    | بالت       | لتنزيه عن ص            | , صفات النقص (المُسبِّحات)<br>(٧ <u>-</u> ٣) |              |  |  |  |
| عدد                   | آياتها ومتوس              | ) صف       | صفحاتها: ٥,                            | ٣, أسطرها: ١ | ه کلماتها     | . { { { { { { { { { { { { { { { { }}}}}}} | حروفها : ١ | ١٩٣ لفظ                | ١٩٢ لفظ الجلالة (الله): ٢٩                   |              |  |  |  |
| ترتيبها               | 31                        | مصحف: (۹۹) |                                        |              | النزول        | (1+1)                                     |            |                        | الطول:                                       | (٤٨          |  |  |  |
| موقعها                | بدايتها                   | الجزء (۲۸) | الحزب                                  | زب (٥٥)      | الربع (۲)^۲۱۸ | نهايتها                                   | الجزء      | ء (۲۸)                 | الحزب (٥٥                                    | الربع (۳)۲۱۹ |  |  |  |
| حجمها                 | ربع                       |            | حزب:                                   | ٠,٣=         | جز            | ء = ١٥ , ٠                                |            | نسبة حجمها = ۹ ه , ۰ ٪ |                                              |              |  |  |  |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ن                         | (18)       |                                        | م:(          | (0)           |                                           | ر : (۳)    |                        |                                              | (٢):         |  |  |  |

- ١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ ع
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَنَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الحشر)
   من المفصل الذي فُضِّل به النبي عَلَى على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَجِي أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الحشر) من المفصل.
- ٤- عَنْ الْحَسَنِ رحمه الله تعالى قَالَ: " مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ إِذَا أَصْبَحَ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، طُبِعَ بِطَابَعِ الشُّهَدَاءِ " رواه الدارمي (٣٤٦٦) وصحح إسناده محقق الكتاب حسين الشُّهَدَاء، وَإِنْ قَرَأَ إِذَا أَمْسَى فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، طُبِعَ بِطَابَعِ الشُّهَدَاءِ " رواه الدارمي (٣٤٦٦) وصحح إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني، والمقصود بالآيات آخر ثلاث آيات من السورة، وهي قوله تعالى : ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُولِ... "
   ... وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قتباسبها

‡ يون الا ت مَوِّر ر

يوجد أكثر من وجه للتناسب ما بين مطلع سورة الحشر مع خاتمة سورة المجادلة - السابقة - ؛ فقد جاء في آخر المجادلة وعد الله تعالى بنصر رسله في قوله تعالى: ﴿ كَتَبَ اللّهُ لَأَغَلِبُ أَنّا وَرُسُلِيّا إِنَ اللّهَ وَلِهُ وَيَ أُولِ الحشر جاء تحقيق هذا الوعد في قوله تعالى: ﴿ ... فَأَنَاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَفَذَفَ في قُلُوبِهمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَفَذَفَ في قُلُوبِهمُ اللهُ ورسوله الله ورسوله الله ورسوله على، وفي أول الحشر جاء ذكر من شاق الله ورسوله على، وفي أول الحشر جاء ذكر من شاق الله ورسوله عضا، وفي المجادلة ذكر حال المنافقين واليهود وتولي بعضهم بعضا، وفي الحشر ذكر ما باليهود وعدم إغناء تولى المنافقين إياهم شيئا.

يوجد تناسب قوي بين مطلع سورة الحشر مع خاتمتها؛ فقد بدأت السورة وختمت بالتسبيح وذكر اسمي الله تعالى: العزيز الحكيم؛ قال تعالى في مطلعها: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَوْتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضُ وَهُو الْعَزِيزُ الْمُحْكِمُ (الله)، وقال تعالى في خاتمتها: ﴿... يُسَيّحُ لَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْمُحْكِمُ الْعَلِيمُ فِي خاتمتها: ﴿... يُسَيّحُ لَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْمُحْكِمُ الْعَلِيمُ فِي السَّمَوَتِ وَالْمُرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْمُحْكِمُ المَعْلِيمِ فَي السَّمَوَتِ وَالْمُرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْمُحْكِمُ المطلع مع الختام بتنزيهه تعالى وذكر أسمائه الحسنى.

- احتصت سورة الحشر بأن ختمت بذكر ثمانية عشر اسما من أسماء الله الحسنى، وقد جاءت هذه الأسماء الحسنى في آخر ثلاث آبات من السورة على النحو التالي : ﴿ هُو اللّهُ اللّذِى لا ٓ إِلّه هُو عَلِمُ الْفَوْمِنُ الْفَهَيْمِ وَالشّهَادُةِ هُو الرّحْمَنُ الرّحِيمُ وَ إِللّهُ اللّذِى لا ٓ إِلله إِلّه هُو اللّهُ اللّذِى لا آلْهُ اللّذِى لا آلْهُ اللّهُ الله الواحد، وتعلى هذه العلاقة كي تحيط بالنشاط الإنساني كله) (۱).
- ٢- جاء في سورة الحشر آية اندرجت السنة كلها تحتها كما قال الشيخ محمد الشنقيطي عَلَكُهُ : (وَالسُّنَّةُ كُلُّهَا تَدْخُلُ فِي آيَةٍ
   وَاحِدَةٍ مِنْهُ؛ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿... وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــٰذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَٱننَهُوا ۗ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ ﴾ سورة الحشر، فهذه الآية تعتبر أصلاً في حجية السنة النبوية (٢).
- ٣- احتوت سورة الحشر على آية تعتبر أصلا لعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول على محبتهم وموالاتهم والإمساك عما جرى بينهم من الفتن وسلامة الصدور نحوهم؛ حيث وصفت السورة المؤمنين الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار بأنهم يدعون لمن سبقهم بالمغفرة وسلامة الصدر تجاههم، قال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِن بَعَدِهِم يَقُولُونَ وَالْأَنصار بأنهم يدعون لمن سبقهم بالمغفرة وسلامة الصدر تجاههم، قال تعالى : ﴿وَاللَّذِينَ جَاءُو مِن بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قُلُونِنَا عِلَّا لِللَّذِينَ اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلإِيمَنِ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قُلُونِنَا عِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَحِيمُ ﴿نَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَالْأَنْصَار أَن يَلْكُنْ كَذَلِكَ بَلْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ كَانَ خَارِجًا مِنْ جُمْلَةٍ أَقْسَام المؤمنين بحسب نص هذه الآية)(٣).
- محورها الرئيسي: (نصرة الله تعالى لعباده المؤمنين بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم من يهود بني النضير، وبيان حكم الفيء، وتعظيم شأن المهاجرين والأنصار والذين يجيئون بعدهم من المؤمنين. وذم المنافقين الذين يوالون أعداء الله من اليهود وغيرهم، ووعظ المسلمين بتقوى الله –تعالى–) ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع:
  - ١- (١-٥): تنزيه الله تعالى وتمجيده، وبيان بعض أثار عزته وحكمته بإجلاء يهود بني النضير من المدينة.
- ٧- (١٠-٦) : حكم الفيء وطريقة تقسيمه، وبيان ترابط هذه الأمة بثناء الآخرين منها على السابقين من المهاجرين والأنصار.
  - ٣- (١١ ١٧): خذلان المنافقين ليهود بنى النضير، وتشبيه ذلك بخذلان الشيطان للإنسان.
- ٢٤-١٨): أمر المؤمنين بالتقوى والعمل للآخرة، وتحذيرهم من سلوك طريق مَن غفلوا عن ربهم، وبيان عظمة القرآن
   وعظمة الله تعالى وأسمائه الحسنى.



- 1- المُمْتَحَنة، المُمْتَحِنة : من الامتحان أي الاختبار. وسميت بذلك لأنه جاءت في آخرها آية امتحان إيمان النساء المهاجرات من مكة إلى المدينة بعد صلح الحديبية، وهي قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا جَآءَكُمُ المُوّعِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَامّتَحِنُوهُنّ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنّ مُوْمِنَتِ ... الله وقد روي لفظ (الممتحنة) بكسر الحاء وفتحها، فمن كسرها (الممتحنة) جعلها اسم فاعل بمعنى المختبرة، فتكون صفة للسورة، ومن فتحها (الممتحنة) جعلها اسم مفعول، أي المرأة الممتحنة على أن التعريف تعريف العهد والمعهود أول امرأة امتحنت في إيمانها، وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط امرأة عبدالرحمن ابن عوف عند وقال ابن عاشور : (و لك أن تجعل التعريف تعريف الجنس، أي النساء الممتحنة). واسم (الممتحنة) بالفتح هو المشهور كما قال ابن حجر عالله .
- ٢- الامتحان : سميت بالمصدر وذلك لما ورد فيها من وجوب امتحان المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية، وذلك في قوله تعالى : ﴿..فَأَمْتَحِنُوهُنَّ مَ. الله عليه عليه عليه عليه عليه المحديبية وذلك في المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية، وذلك في قوله تعالى : ﴿..فَأَمْتَحِنُوهُنَّ مَ. الله عليه عليه عليه المهاجرات بعد صلح الحديبية، وذلك في قوله المؤمنات المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية، وذلك في المؤمنات المؤمنات المهاجرات بعد صلح المؤمنات المؤمنات
- ٣- المَوَدَّة : المحبة والصداقة، سميت بذلك لورود لفظ (المودة) ثلاث مرات في السورة : المرة الأولى والثانية في أول آية، قال تعالى : ﴿.. ثُلِقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ .. ثَلِمَوُنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ .. ثَلِمَوُنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ .. ثَلِمَوُنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ .. ثَلُقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ .. ثَلُقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ .. ثَلُقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ .. ثَلُقُونَ إِلَيْهِم بِاللّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَلَا لَهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ اللهُ الله في قوله تعالى : ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَ اللهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ اللهُ الله في قوله تعالى : ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَلَا لَهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ في قوله تعالى : ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَلَا لَهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ اللهُ اللهُ

|                       |                                          | _                                                                                                                  |                                                             |                                             | •                                                       |                                                |                            |                                 |                                    |                 |                    |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|--|--|
|                       | زمن نزولها                               |                                                                                                                    | طولها                                                       |                                             |                                                         | فاتحتها                                        |                            |                                 |                                    |                 |                    |  |  |
| تصنيفها               | مدنیة<br>( <u>۱۸</u> –۲۸)                |                                                                                                                    | المفصل طوال المفصل<br>(٦٢-١٢) (٦٨-٢٨)                       |                                             |                                                         | اء<br>(١)                                      |                            | (آتِيَّ)                        | أَيُّهَا ٱلَّذِينَ<br>(٣- <u>٣</u> |                 | 4                  |  |  |
| عدد                   | آياتها ومتوس                             | طها : ۱۳ (طویلة                                                                                                    | ۱۲ (طویلة) صفحاتها : ۲٫۵                                    |                                             | أسطرها: ٣٥ كلماتها:                                     |                                                | : ۳٤٨ حروفها : ۲           |                                 | ١٥٤١ لفظ الجلالة (الله             |                 | علالة (الله): ٢١   |  |  |
| ترتيبها               | ال                                       | ىصحف: (٦٠)                                                                                                         |                                                             |                                             | النزول:                                                 | (41)                                           | بارا                       |                                 |                                    | الطول : (٥٢)(١) |                    |  |  |
| موقعها                | بدايتها                                  | الجزء (۲۸)                                                                                                         | رء (٢٨) الحزب (٥٥) الرب                                     |                                             |                                                         | نهايتها                                        | الجزء                      | ۽ (۲۸)                          | الحزب (٥٥) الربع (٤)               |                 | الربع (٤) ٢٢٠      |  |  |
| حجمها                 | ربع                                      | ٠,٩=                                                                                                               | ٠, حزب = ۲۲                                                 |                                             |                                                         | جز                                             | ء ۱۱ =                     | •                               | نسبة                               | ة حجمها         | % • , <b>٤</b> ٧ = |  |  |
| حـروف<br>فواصل آياتها | م: (٤                                    | (                                                                                                                  | ن:(٤)                                                       |                                             |                                                         | 7)                                             |                            | د:(۱)                           |                                    | 3               | (١):               |  |  |
| فا في الم             | وَفُضَّلْتُ<br>(الممتع<br>٢- عَنْ عَبْدِ | ة بْنِ الْأَسْقَعِ رَحِلَظُ<br>بالْمُفَصَّلِ)). ر<br>ننة) من المفصل<br>اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَجَ<br>كتاب حسين سا | رواه البيهق <sub>ي</sub><br>الذي فُضًّل<br>رُّئِنُهُ قَالَ: | ي في شعد<br>ل به النبي ؤَ<br>« وَإِنَّ لِـٰ | ، الإيمان (٢<br>الإعلى سائر ا<br>يُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، | ۲۱٬)، وحد<br>لأنبياء.<br>وَإِنَّ لُبَابَ الْةُ | سن إسناد<br>رْآنِ الْمُفَع | ده الألباني ا<br>صَّلُ» رواه ال | في السل<br>لدارمي ( •              | لسة (۸۰)        | ۱٤). وسورة         |  |  |

قتباسبها

تناسبت سورة الممتحنة مع سورة الحشر التي قبلها: فقد جاء في أواخر الحشر ذم المنافقين الذين يوالون اليهود من أهل الكتاب، وذكر في مطلع الممتحنة نهي المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء لئلا يشابهوا المنافقين، وبسط الكلام فيه أتم بسط، وأيضا من وجوه التناسب: أن موضوع سورة الحشر كان في المعاهدين من أهل الكتاب، وهذه السورة للمعاهدين من المشركين، لأنها نزلت في صلح الحديبية، فالسورتان تشتركان في بيان علاقات المسلمين مع غيرهم.

تناسب مطلع سورة الممتحنة مع خاتمتها؛ حيث افتتحت السورة بالنهي عن موالاة الكفار، قال تعالى: ﴿يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْجِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أُولِياء .. (١) ﴾، واختتمت أيضا بالتأكيد على هذا النهي، قال تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ... (١) ﴾ فتناسب للمطلع مع الختام بالنهى عن موالاة الأعداء.

- ١- سورة الممتحنة آخر السور الثلاث بحسب ترتيب المصحف التي افتتحت بنداء المؤمنين: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، وهذه السور الثلاث جاءت بحسب ترتيب المصحف على النحو التالي: سورة المائدة وجاءت في نهاية الربع الأول من المصحف، وسورة الحجرات ثم سورة الممتحنة وجاءتا في الربع الرابع والأخير من المصحف، وجميع هذه السور مدنية (٧).
- ٧- نزل صدر سورة الممتحنة عتابا لحاطب بن أبي بلتعة عن محين كتب كتابا الأهل مكة، يخبرهم أن الرسول عن قد تجهز لغزوهم، ولكن الله تعالى كشف لرسوله عن أمر هذا الكتاب قبل أن يصل الأهل مكة، ثم عفا الرسول عن عن حاطب عندما علم أن حاطبا لم يفعل ذلك خيانة، إنما حماية الأقاربه في مكة، وقال الرسول عنى قولته المشهورة في أهل بدر عندما أراد سيدنا عمر عن قتل حاطبا: ((إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ)) متفق عليه (٣).
- ٣- احتوت السورة على آية بيعة النساء، وهي قوله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِأَللَهِ شَيْتًا وَلَا يَشْرِفْنَ وَلَا يَرْزِيْنِ وَلَا يَقْنُلُن ٱوْلَادَهُنَ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي شَيْتًا وَلَا يَشْرِفْنَ وَلَا يَرْزِيْنِ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ فَبَايِعْهُنَ وَٱلسَّنَعْفِرُ لَمُنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ الله واحتوت هذه الآية على البنود التي بايع الرسول ﷺ النساء معرفة بايع نساء قريش على ذلك، وتسمى ببيعة النساء لخلوها من القتال (١٠).
- اشتملت السورة على آيتين حددتا الإطار العام للعلاقات الدولية في حالتي الحرب والسلم بين المسلمين وغيرهم، قال تعالى:
   ﴿ لَا يَنْهَ كُورُ اللّهُ عَنِ اللّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُم مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواً إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ
   ﴿ لَا يَنْهَ كُمُ اللّهُ عَنِ اللّذِينَ قَلَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَالْخَرَجُوكُم مِن دِينَرِكُمْ وَظَلَهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولُمُ مَ فَأُولَئِكَ
   هُمُ الظَّلِلِمُونَ ﴿ )
   وهذا يعتبر من الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم (٥٠).
- ا محورها الرئيسي : (الولاء لله ورسوله على والمؤمنين، والبراءة من الكفار وأعداء الدين، وتحديد العلاقة ما بين المسلمين والشعوب الأخرى في السلم والحرب ) ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع :
- ١- (١- ٦): النهي عن موالاة الكفار ولو كانوا من الأقارب، والحث على التأسي بخليل الله إبراهيم عليه ومن معه عندما تبرأوا من قومهم الكفار.
- ٢- (٧- ٩): تبشير المؤمنين بأن الله سيمن على أقاربهم الكفار بالهداية فيجمع شملهم كما حدث في فتح مكة، ووضع قاعدة عامة للتعامل مع غير المسلمين في حالتي السلم والحرب.
- ۳- (۱۰ ۱۳): اختبار المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام بعد صلح الحديبية، وتحريم النكاح بين المؤمنين والمشركين،
   وبيان بنود بيعة النساء، والختم بالتأكيد على تحريم موالاة أعداء الله المغضوب عليهم.

ها الرئي*سي* قاطعها

- الصف: أن تجعل الشيء على خطً مستو، كالناس والأشجار ونحو ذلك، ويقال وقفا صفا، إذا وقف كل واحد إلى جنب صاحبه. وسميت السورة بذلك لوقوع لفظ (صفا) فيها، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُفَرِّتُونَ فِي سَبِيلِهِ عَفَا كَا تَعْلَى عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ أَنَهُ تَعْلَى يحب من يثبت في الجهاد في كأنَّهُ عَرْضُوصٌ ﴿إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ يعب من يثبت في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء، وهذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم.
- الحواريين: والحواريون: لقب لأصحاب عيسى على وهم الذين آمنوا به ولازموه، وسميت بذلك لذكر الحواريين في قوله تعالى: ﴿ يَكَا يَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّونَ مَنَ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ فَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَتَامَنَت طَآبِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَةِيلَ وَكَفَرَت طَآبِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصَبَحُواْ ظَهِرِينَ اللَّهِ قَالَ ابن عاشور: (ولعلها أول سورة نزلت ذكر فيها لفظ الحواريين).
- عيسى: هو نبي الله عيسى ابن مريم على من أولي العزم من الرسل، وهو آخر رسول أُرسِل لبني إسرائيل خاصة، سميت بذلك لذكر عيسى عليه فيها مرتين في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللهِ إِيَكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى لَذكر عيسى عليه فيها مرتين في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرِّيمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى مَن النَّوْرَئةِ ... أَن مَرَّيمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَن أَنصَارِي إِلَى المَصحف ذكرت اسمه ؛ ولعل هذا يكون هو سبب تسميتها بعيسى عليه .

|                       | زمن نزولها                | فاتحتها                                             |           |        |                             |         |        |             |                                          |            |                  |  |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|---------|--------|-------------|------------------------------------------|------------|------------------|--|
| تصنيفها               | مدنیة<br>( <u>۱۹</u> –۲۸) | المفصــل طوال المفصل<br>( <u>۱۳</u> – ۲۸) (۲۲ – ۲۸) |           |        | الثناء على<br>( <u>۱۰</u> ) | ,       | بال    | تنزیه عن ص  | زيه عن صفات النقص (المُسبِّحات)<br>(٧-٤) |            |                  |  |
| عدد                   | آياتها ومتوسطها           | : ۱٤ (متوسطة                                        | ن) صفحاته | ١,٥:١  | أسطرها : ۲۲                 | كلماتها | 771:   | حروفها :    | ٩٤٥ لفظ الجلالة (                        |            | لالة (الله) : ١٧ |  |
| ترتيبها               | المص                      | حف: (۲۱)                                            |           |        | النزول : (١                 | (1•9    |        |             | الطول                                    | ل : (۷۱)   | (                |  |
| موقعها                | بدايتها ال                | جزء (۲۸)                                            | الحزب (٥  | ٥) الر | بع (٤)۲۲۰                   | نهايتها | الجزء  | (۲۸)        | الحزب (٥                                 | (٥٥) الربِ | الربع (٤) ۲۲۰    |  |
| حجمها                 | ربع = ٥                   | >                                                   | زب = ۱۲   | ٠,     | · , • ٦ = e                 | ٠       | نسبة ح | // · , ۲۹ = |                                          |            |                  |  |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ن                         | (۱۰):                                               |           |        | م: (۳                       | (1      |        |             | - ص                                      | ر : (۱)    |                  |  |

- ١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام سَشْ قَالَ : ((تَذَاكُرْنَا أَيُّكُمْ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيَسْأَلَهُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ تعالى؟ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِنَّا، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلًا فَجَمَعَنَا، فَقَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ السُّورَةَ، يَعْنِي سُورَةَ الصَّفِّ كُلَّهَا)). رواه أحمد (٢٣٧٨٨) وصحح إسناده محققو المسند.
- ٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ﴿ عَنْ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : أَقْرِ ثُنِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ : ((اقْرَأْ ثَلاَنًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿ حَمْ ﴾)).
   قَالَ الرَّجُلُ : كَبِرَتُ سِنِّي، وَاشْتَدَّ قَلْبِي، وَغَلُظَ لِسَانِي؟ قَالَ : ((اقْرَأْ ثَلَانًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿ حَمْ ﴾)). قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى، فَقَالَ : ((
   اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ))...). رواه النسائي في السنن الكبرى(١٠٤٨٤) والحاكم (٢٩٦٤) وصححه ووافقه الذهبي. وسورة (الصف) من المسبحات؛ لأنها بدأت بالتسبيح.
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَ عَنْ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَلَيْهُ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التّوْرَاةِ السَّبْعَ،وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ،وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الصف) من المفصل الذي فُضِّل به النبي على سائر الأنبياء.
- ٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَشِي أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللِّباب: الخلاصة المقصودة منه، وسورة (الصف) من المفصل.

تناسبت سورة الصف مع خاتمة سورة الممتحنة - السابقة - السابقة - الله عليهم، وهم اليهود عند بعض المفسرين، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلَّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ قَدْ يَبِسُوا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الله علي قَدْ يَبِسُوا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الله على قَدْ يَبِسُوا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الله على قَدْ يَبِسُوا مِنَ اللهُ على وسط سورة الصف سبب غضب الله على اليهود؛ حيث أنهم آذوا موسى على وزاغوا عن طريق الحق، وكفرت طائفة منهم بعيسى على وكفر أغلبهم برسالة وكفرت طائفة منهم بعيسى على وكفر أغلبهم برسالة محمد على وافتروا على الله الكذب. وكذلك هناك تناسب عن موالاة أعداء الله تعالى، وسورة الصف – التالية – أمرت المؤمنين بجهاد الأعداء.

تناسب مطلع سورة الصف مع خاتمنها؛ حيث افتتحت السورة بالتحذير من ترك الجهاد وأمر المؤمنين بقتال الأعداء والثبات أمامهم كالبنيان،قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَيْبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَهُ م بُنْيَنُ مُرْصُوصٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَ السورة بحث بنيْنُ مُرْصُوصٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَن السورة بحث المؤمنين على الاقتداء بحواري عيسى الله في نصرة دين الله،قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصار الله كَا قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرَّ عَلَيْ لِلْحَوارِيِّينَ مَن أَنصاري إلى الله قال عيسى آبَنُ مَرَّ الله كَا الله قال عيسى آبَنُ مَرَّ الله الله الله قال المؤون نَحَن أَنصار الله قال الله قال على المؤون نَحَن أَنصار الله قال المؤون نَحَن أَنصار المطلع مع الختام بالحث فأَصَبَحُوا ظَهِرِينَ ﴿ الله فَي سبيل الله .

- خُكِر في سورة الصف اسم الرسول ﷺ (أحمد)، ولم يذكر هذا الاسم في غيرها من السور، قال تعالى على لسان نبيه عيسى ﷺ:
   ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ يَكِبَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا مِسُولٍ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ وَ اللّهَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ يَكِبَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِقًا لِمَا عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى قَالَ : ((إِنَّ لِي أَسْمَاءً : (أَنَّ لِي أَسْمَاءً : أَمَّدُ فَلَمَا عَلَى قَدَمَيَّ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لِنَى مُحْوَاللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ النَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْحَمَّدُ، وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ رَءُوفًا رَحِيمًا)).
- ٣- جمعت السنة النبوية ما بين قوله تعالى على لسان خليله إبراهيم على في سورة البقرة : ﴿ رَبَّنَا وَابّعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ وَيَهُمْ رَسُولًا مِنْهُمْ مَرْيَمُ يَبُهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْمِمْ ءَايَتِكَ ... ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِي سورة الصف: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِى مَرْيَمَ يَبَنِى مَرْيَمَ يَبَنَى مَرْيَمَ يَبَنِى مَرْيَمَ يَبَنَى مَرْيَمَ يَبَنَى مَرْيَمَ يَبَنَى مَرْيَمَ وَلُك في إِشْرَءِيلَ إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلْيَكُم مُصدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا مِرْسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَأَحَدُ ... ﴿ وَلَك في قوله عَلَيْ وَرَدُ أَنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلْيَكُم مُصدِقًا لِمَا بَيْنَ يَرَيْنَ، وَأَنْ أُمِّ رَسُولِ اللّهِ قوله عَلَيْ وَرَانًا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى، وَرُؤْيَا أُمِّي آمِنَةَ الّتِي رَأَتْ، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَيْنَ، وَأَنَّ أُمَّ رَسُولِ اللّهِ وَلِلهَ عَلَى مَا عَنْ فَرَا أَضَاءَتْ لَهَا قُصُورُ الشَّام)). رواه الحاكم (٣٥٦٦) وصححه، ووافقه الذهبي.
- محورها الرئيسي: (القتال والجهاد لإعلاء كلمة الله، ووعد المجاهدين بالنصر في الدنيا، والأجر العظيم في الآخرة)، ويمكن
   تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
- ١- (١-٤): تنزيه الله تعالى وتمجيده، وتحذير المؤمنين من مخالفة أقوالهم لأفعالهم، وحثهم على الجهاد في سبيل الله والثبات فيه.
- ٢- (٥-٩): بيان نقض اليهود للعهد مع الله تعالى، من خلال موقفهم من رسل الله تعالى (موسى وعيسى ومحمد عليهم
   الصلاة والسلام -)، ووعد الله تعالى بإظهار الدين الإسلامي على كافة الأديان .
  - ٣- (١٠-١٤): حث المؤمنين على الجهاد، وبيان فضل الجهاد، ودعوتهم للتأسي بالحواريين في نصرة دين الله.



الجُمعة: مشتقة من الجمع؛ ففي يوم الجمعة يجتمع المسلمون لأداء صلاة الجمعة، وفيه كُمل خلق جميع الخلائق؛ لأنه اليوم السادس من الأيام الستة التي خلق الله تعالى فيها السموات والأرض، وسميت السورة بذلك لوقوع لفظ (الجمعة) فيها، وذلك في قوله تعالى : ﴿يَثَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمعة فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيَعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِلَى الله تعالى عَلَيْ الله تعالى الله ورقوع الفظ الجمعة الذي في السه هذه السورة معنيا به صلاة الجمعة الذي في هذه السورة أحكاما لصلاة الجمعة. ويحتمل أن يراد به يوم الجمعة لوقوع لفظ يوم الجمعة في السورة في آية صلاة الجمعة). ولم يرد لفظ الجمعة في غيرها من السور، ولا يعرف للسورة اسم آخر.

|                       | زمن نزولها                |                             | طولها   |               |                            | فاتحتها   |             |               |                       |                                   |                      |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|---------------|----------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|--|
| تصنيفها               | مدنیة<br>(۲۰ <u>-۲۰</u> ) | المفصـل<br>(٦٦ <u>-</u> ٦٤) | •       | لمفصل<br>-۲۸) | الثناء عل<br>( <u>۱۱</u> ) | _         | بال         | لتنزيه عن ص   |                       | بفات النقص (المُسبِّحات)<br>(٥-٧) |                      |  |  |  |
| عدد                   | آياتها ومتوسطه            | : ۱۱ (متوسطة                | ا صفحات | ١,٥:١         | أسطرها : ٩                 | کلماتها ک | 1٧0:        | حروفها :      | ٥٥٧ لفظ ال            |                                   | علالة (الله): ١٢     |  |  |  |
| ترتيبها               | الم                       | ىحف: (٦٢)                   |         |               | النزول :                   | (۱۱۰)     |             |               | الط                   | ول : (٧٧                          | (1                   |  |  |  |
| موقعها                | بدايتها                   | جزء (۲۸)                    | نهايتها | الجزء         | ۽ (۲۸)                     | الحزب     | (07)        | الربع (۱) ۲۲۱ |                       |                                   |                      |  |  |  |
| حجمها                 | ربع =                     | ٠, حزب =                    |         |               | •,                         | جز        | جزء = ۱ , ۰ |               | نسبة حجمها = ۲۳ ، ۰ ٪ |                                   | /, • , <b>۲۳</b> = 1 |  |  |  |
| حـروف<br>فواصل آياتها |                           | ن:                          | (٨)     |               |                            |           |             | م:            | (٣)                   |                                   |                      |  |  |  |

- ١- عَن ابْن عَبَّاس عَنْ اللَّهِيَّ عَنْ النَّبِيَّ عَلَى كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ : الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ)). رواه مسلم (٨٧٩).
- ٢- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَخْبِرْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
   مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: ((كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)). رواه ابن ماجه (١١١٩) وصححه الألباني.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ عَنَا لَا لَهُ عَلَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى
- ٤- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِي قَالَ: قَالَ النّبِي ﷺ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التّوْرَاةِ السّبْعَ،وَمَكَانَ الزّبُورِ الْمِئِينَ،وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الجمعة) من المفصل الذي فُضِّل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.
- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ عَنْ اللّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الجمعة) من المفصل.

 
 tناسبت سورة الجمعة مع سورة الصف - السابقة - ؛ من عدة وجوه : منها أن سورة
 الصف - السابقة - ذكرت بشارة سيدنا عيسى عليه ببعثة الرسول علي، قال تعالى: ﴿.. وَهُبَيِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ مِن الشَّهُ وجاء في مطلع سورة الجمعة تحقق هذه البشارة، قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيَّ عَنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَشْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايكِدِهِ . وَنُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبينِ (١٠٠٠)، وكذلك ختم الله تعالى سورة الصف السابقة بالأمر بالجهاد وسماه تِجارَةً، وختم هذه السورة بالأمر بالجمعة، وأخبر أن ذلك خير من التجارة الدنيوية. وفي سورة الصف أمر الله المؤمنين بأن يكونوا صفا واحدا في القتال، فناسب تعقيبها بسورة صلاة الجمعة التي تستلزم الصف، لأن الجماعة شرط فيها دون سائر الصلوات.

 ‡ تناسب مطلع سورة الجمعة مع خاتمتها؛ حيث افتتحت السورة بوصف الله تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْفُدُّوسِ ٱلْعَرْازِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ﴾ ، واختتمت أيضا بذكر وصف الله تعالى: ﴿ . وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ فتناسب المطلع مع الختام بذكر وصف الرحمن.

- ١- سبب نزول السورة ما رواه البخاري (٩٣٦) وغيره عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآبَةُ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْاْ جَحَـٰرَةً أَوْ لَهُواْ ٱنفَضُوٓاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَايِماً ﴾ [الجمعة: ١١]) قال ابن كثير: (ينبغي أن يعلم وهو: أن هذه القصة قد قيل: إنها كانت لما كان رسول الله على يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة، كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل)(١).
- ٧- قال العلماء: الحكمة من حرص الرسول على قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة، هي تحريض المؤمنين وحثهم علي صلاة الجمعة، وذلك لاشتمالها على وجُوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها، فعن أبي جعفر قال : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ، فَأَمَّا سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَيُبَشِّرُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَرِّضُهُمْ وَأَمَّا سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ فَيُؤَيِّسُ بِهَا الْمُنَافِقِينَ وَيُوَبِّخُهُمْ) رواه ابن أبي شيبة (٥٤٥٦)(٢).
- ٣- فُرضت صلاة الجمعة قبل نزول آية الجمعة، وهي قوله تعالى: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلَّجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْـتُمْ تَعْلَمُونَ ۞﴾، وهذا ما يسميه العلماء : (ما تأخر نزوله من القرآن عن حكمه). فقد صلى أسعد بن زرارة عنه أول جمعة في الإسلام وقيل مصعب بن عمير ٠، وذلك قبل هجرة الرسول على المدينة، ولما هاجر الرسول على للمدينة صلى أول جمعة صادفته في دار لبني سالم بن عوف، بينما سورة الجمعة نزلت بعد ذلك بعدة أعوام، تقريبا في العام السابع من الهجرة (٣).
- ٤- ذُكرت المباهلة في القرآن الكريم مع ثلاث طوائف: أولهم: اليهود، وقد ذكرت مباهلتهم في سورتين البقرة في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَكَةً مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾، وفي سورة الجمعة في قوله تعالى : ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوَّلِيكَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُنْنُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ ﴾. والطائفة الثانية: النصارى، وقد ذكرت مباهلتهم في سورة آل عمران في قوله تعالى: ﴿فَمَنَّ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ٱبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَيْسَآءَكُمْ وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَكُل لَّعَّــنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَــٰذِيبِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَالطَائِفَةِ الثَالِثَةِ : كَفَارَ قَرِيشٌ، وقد ذكرت مباهلتهم في سورة مريم في قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْنَ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعِدُونَ إِمَا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ ٥٧ ﴾ (١).
- محورها الرئيسي : (بيان فضل بَعْث المصطفى على وذم اليهود الذين أعرضوا عن التوراة، وبيان أحكام "صلاة الجمعة " التي فرضها الله على المؤمنين)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
- ١- ( ١-٤) : تنزيه الله تعالى المتصف بصفات الكمال،ومنَّة الله على العرب وغيرهم ببعثة الرسول ﷺ البعلمهم ويزكيهم، وإمداد هذه البعثة ليوم القيامة.
- ٧- (٥-٨) : ذم اليهود وبيان أن مثل عدم انتفاعهم من التوراة كمثل الحمار الذي يحمل الكتب، ومباهلتهم في تمني الموت.
- ٣- (٩-١١) : بيان وجوب صلاة الجمعة وأحكامها، ومعاتبة المؤمنين الذين تركوا الرسول ﷺ يخطب وتوجهوا للقافلة، وبيان أن الله تعالى خير الرازقين.

- ١- المنافقون : جمع منافق، وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وسميت السورة بهذا الاسم الفاضح؛ لأنها تحدثت عن أوصاف المنافقين، ومواقفهم المعادية لرسول اللّه ﷺ وللمؤمنين، ولافتتاحها بذكرهم، قال تعالى : ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۖ ۞﴾.
  - ٢- ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾: وهي تسمية السورة بما افتتحت به.

|                  | فاتحتها                  |           |            |           |              |           |                     |      |                    | ولها                    | طو              |                             | Ļ                  | زمننزوله         |         |        |
|------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------------|---------|--------|
| •                | <b>ؙ</b><br>ؙؙؙؙڬؽڣڠؖۅؽؘ | جَآءَكَ ٱ | ﴿إِذَا     |           |              | رط<br>-۷) | الش<br>( <u>۲</u> ) | -    |                    | طوال ا<br>( <u>۱٤</u> ) | •               | المفصــل<br>( <u>۱۵</u> –۲۲ |                    | مدنیة<br>(۲۱–۲۸) | تصنيفها |        |
| حلالة (الله): ١٤ | لفظ الم                  | VAV       | حروفها :   | ۱۸۰:      | كلماتها      | ۲         | أسطرها: ١           | ١,   | با : ٥             | صفحاته                  | (ā              | : ۱۱ (متوسط                 | طها                | آياتها ومنوس     | عدد     |        |
| (\               | ول: (٤/                  | الط       |            |           | (1•          | ٤):       | النزول :            |      |                    |                         |                 | حف : (٦٣)                   | المص               | J                | ترتيبها |        |
| الربع (۲) ۲۲۲    | (07)                     | الحزب     | الجزء (۲۸) |           | نهايتها الجز |           | يع (۱)''' نهاي      |      | (۲۸) الحزب(٥٦) الر |                         | ٥) الربع (١)٢٢٦ |                             | بدايتها الجزء (۲۸) |                  |         | موقعها |
| % • , ₹ £ = l    | ة حجمه                   | نسب       | •          | , • V = e | جز           |           | * ,                 | ۱٥ = | زب ً               | >                       |                 | ٠,                          | ٦ = ر              | ્દ               | حجمها   |        |

#### فواصل آياتها

١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ – ﷺ -: ((...، وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ : الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ)). رواه مسلم (٨٧٩).

ن:(۱۱)

- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع رَبِي قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ عَلِيتٌ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيل الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة(١٤٨٠). وسورة (المنافقون) من المفصل الذي فُضِّل به النبي ع على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ يَعِنْ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (المنافقون) من المفصل.
  - وجه اتصال سورة المنافقون بسورة الجمعة التي قبلها؛ أنه ذكر في الجمعة حال المؤمنين الذين بعث إليهم النبي الأمي على الله عليهم كتابه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأمرهم بصلاة الجمعة وترك البيع حين أدائها، وفي سورة المنافقون ذكر أضدادهم وهم المنافقون الذين يشهدون كذبا بأن محمدا رسول الله ويحلفون الأيمان الكاذبة على ذلك، ومن ثم كان النبي على الله يما في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة، فيحرض بها المؤمنين على العبادة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون، فيوبخ بها المنافقين.
- تناسب مطلع سورة المنافقون وموضوعها مع خاتمتها؛ فلما كان معظم السورة جاء في بيان صفات المنافقين، جاء في ختامها تحصين المؤمنين من دواعي النفاق ودوافعه، ومنها الاغترار بالدنيا وزخارفها الباطلة، والغفلة عن ذكر الله تعالى، وتسويف التوبة، والتواني عن عمل الخير.

- ۱- معظم القرآن الكريم نزل في الحضر (ويسمى الحضري)، ولكن بعضه نزل في السفر (ويسمى السفري)، ومنه سورة المنافقون (۱۱)؛ كما جاء في سبب نزولها: أنها نزلت عندما رجع الرسول على من غزوة بني المصطلق (۱۳) حيث حدث نزاع بين اثنين من الصحابة أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار، فلما علم بذلك عبدالله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، أخذ بالنطاول على الرسول على الرسول في والمهاجرين فقال: ﴿ لَا نُنفِ قُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ حَتَى يَنفَضُوا ﴾، وقال أَيْضًا: ﴿ لَا نُنفِ عَوا عَلَى الْمَنافقين وتبين صفاتهم. رواه رَجَعُنا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُحْرِجَ مَن الأَذْلُ ﴾، فنزلت سورة المنافقون ترد عليه وتفضح المنافقين وتبين صفاتهم. رواه البخارى (٤٩٠) وغيره (۲).
- ۲- اهتمت السور المدنية ببيان صفات المنافقين ودسائسهم ضد المسلمين، ولا تكاد سورة مدنية تخلو من ذلك، ولكن أكثر سورتين اختصتا بذكر ذلك: سورة التوبة ثم سورة المنافقون (٣).
- ٣- قال العلماء: الحكمة من حرص الرسول على على قراءة سورة المنافقون في صلاة الجمعة هي: توبيخ المنافقين وردعهم وحثهم على التوبة ؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها، فعن أبي جعفر قال: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ، فَأَمَّا سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَيُبَشِّرُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَرِّضُهُمْ، وَأَمَّا سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ فَيُوَيِّسُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَرِّضُهُمْ، وَأَمَّا سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ فَيُوَيِّسُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَرِّضُهُمْ، وَأَمَّا سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ فَيُويِّسُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَرِّضُهُمْ، وَأَمَّا سُورَةُ الْمُنافِقِينَ فَيُويِّسُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَرِّضُهُمْ، وَأَمَّا سُورَةُ الْمُنافِقِينَ فَيُويِّسُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ وَيُوبَعِّخُهُمْ) رواه ابن أبي شيبة (٥٠٤٥)
- : محورها الرئيسي: (كشف أستار النفاق، وفضح المنافقين؛ من خلال بيان صفاتهم وكشف تآمرهم على الإسلام، وتحذير المؤمنين من التخلق بأخلاق المنافقين) ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
- ١- (١-٤): بيان أقبح صفات المنافقين: يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، ويخدعون المؤمنين بالأيمان الكاذبة، ورغم
   نضارة هيئتهم وحلاوة ألسنتهم فإن قلوبهم خاوية من الإيمان وجبانة.
- ٢- (٥-٨): استكبار المنافقين عن الاستغفار، وتآمرهم على المسلمين، وتطاولهم على مقام الرسول على وإثبات العزة لله ورسوله على والمؤمنين.
- ٣- (١١-٩): تحذير المؤمنين من الاغترار بالدنيا عن طاعة الله وذكره كما هو شأن المنافقين، وأمرهم بالإنفاق في سبيل الخير.

التغابن: الغُبن أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه بضرب من الإخفاء، والتغابن: أن يغبن القوم بعضهم بعضا، وسميت بذلك لانفراد السورة بذكر لفظ (التغابن) فيها، ولم يذكر في غيرها، وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الجَمْعُ ذَلِكَ يَوْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الله الله الله الله الله الله التغابن: يوم القيامة، وقيل سمي بذلك؛ لأنه يظهر فيه غبن الكافر وخسارته بتركه الإيمان، ويظهر غبن المؤمن بتقصيره في الإحسان. وقيل لأن في هذا اليوم يغبن بعضهم بعضا؛ وذلك لنزول السّعداء منازل الأشقياء التي كانوا سينزلونها لو كانوا سعداء، ونزول الأشقياء في منازل السّعداء التي كانوا سينزلونها لو كانوا أشقياء كما ورد في الحديث: ((لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ النَّارَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِي مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّة أَحَدٌ إِلَّا أُرِي مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّة لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّة أَحَدٌ إِلَّا أُرِي مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّة لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّة أَحَدٌ إِلَّا أُرِي مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّة لَوْ المسند.

|                  |                                    |                          | فاتحتها      |         |  |   |                           |         | لها                       | طو  |                           | زمن نزولها                |                       |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|---------|--|---|---------------------------|---------|---------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| سبِّحات)         | _                                  | صفات الن<br>( <u>٦</u> - | التنزيه عن ه | با      |  | _ | الثناء ء<br>- <u>۱۲</u> ) | •       | طوال الم<br>( <u>۱۵</u> - |     | المفصـل<br>(٦٦ <u>-١٦</u> | مدنیة<br>( <u>۲۲</u> –۲۸) | تصنيفها               |
| علالة (الله): ٢٠ | ٢٤ حروفها: ١٠٧٢ لفظ الجلالة (الله) |                          |              |         |  |   | أسطرها : ٨                | ۲:۱     | صفحاته                    | (2  | : ۱۸ (متوسطا              | آياتها ومتوسطها           | عدد                   |
| (.               | الطول: (۱۷)                        |                          |              |         |  |   | النزول                    |         |                           |     | حف : (٦٤)                 | المص                      | ترتيبها               |
| الربع (٢) ٢٢٢    |                                    |                          |              |         |  | ن | بع (۲)""                  | ا الر   | عزب (٥٦)                  | الح | جزء (۲۸)                  | بدايتها ال                | موقعها                |
| % • , TT = 1     | ۰,۰۷ نسبة حجمها = ۳۲،۰۷            |                          |              |         |  |   | ٠,                        | ب = ۱٥  | حزر                       |     | ٠,                        | ربع = ٦                   | حجمها                 |
| (1)              | د :                                |                          |              | ن : (٣) |  |   |                           | م : (۷) |                           |     | ('                        | ر:(۷                      | حـروف<br>فواصل آياتها |

- ا- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : أَقْرِثْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ : ((اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿ حَمْ ﴾)). قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ﴿ اللَّهِ ﴾). قَالَ الرَّجُلُ : كَبِرَتْ سِنِّي، وَاشْتَدَّ قَلْبِي، وَغَلُظَ لِسَانِي؟ قَالَ : ((اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿ حَمْ ﴾)). قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلَهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّاللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِيْ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَلَى : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِثِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (التغابن)
   من المفصل الذي فُضِّل به النبي على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (التغابن) من المفصل.
- تناسبت سورة التغابن مع سورة المنافقون السابقة من عدة وجوه: منها أن سورة المنافقون ذكرت حال المنافقين وسورة التغابن
   ذكرت حال الكافرين، ولا تخفى العلاقة التي بينهما. وأيضا في آخر سورة المنافقون نهى تعالى عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن
   ذكر الله، وفي آخر سورة التغابن بين تعالى أن الأموال والأولاد فتنة. وكذلك في آخر سورة المنافقون أمر تعالى بالإنفاق في سبيل
   الله، وأيضا أمر بالإنفاق في آخر سورة التغابن.

- تناسب مطلع سورة التغابن مع خاتمتها؛ حيث افتتحت السورة وختمت بتمجيد الله تعالى وذكر صفاته وأسمائه الحسنى، قال تعالى في مطلعها : ﴿يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً ﴿ إِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً ﴿ إِنَّهُ مِنْ السَّمَوٰقِ وَمَا فِي السَّمَوٰقِ وَمَا فِي السَّمَوٰقِ وَمَا فِي اللَّهُ الْمَحْدُونِ وَمَا تَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللِّلْمُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللللللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللللِّ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلُولُ اللللللِّل
- ١- سورة التغابن تجمع بين صفات القرآن المكي والمدني، ففي نصفها الأول تتحدث عن الكفار والرد على شبهاتهم وإنكارهم للبعث، وفي النصف الآخر تتحدث عن المؤمنين؛ ولذا اختلف العلماء فيها، فبعضهم ذهب إلى أنها مكية، وبعضهم أنها مدنية وهو رأي الجمهور، وذهب بعض المفسرين إلى أن نصفها الأول مكي، ونصفها الآخر مدني. ولكن الصحيح أنها سورة مدنيه، قال سيد قطب: (ليس ما يمنع أن يستهدف القرآن المدني في بعض الأحيان جلاء أسس العقيدة، وإيضاح التصور الإسلامي، بهذا الأسلوب الغالب على أسلوب القرآن المكي.. والله أعلم..)(۱).
- ٣- أقسم الله تعالى بذاته في القرآن الكريم في عدة مواضع، ولكن الزركشي حصرها في سبعة مواضع: أحدها جاء في سورة التغابن في قوله تعالى: ﴿ زَعَمَ اللَّيْنَ كَفَرُوا ۚ أَن لَن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ مَرَكِ لَا لَيُعْمَدُوا ۚ قُلْ لَمْ وَرَقِى لَا لَيُعْمَدُوا ۚ قُلْ لَمْ وَرَقِى لَا لَيُعْمِدُوا قُلْ لَمْ وَرَقِى لَا لَيْعَمُونَ كَمَّ لَيْ يَحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ... ﴿ فَهُ وسورة يونس: على النحو التالي: سورة النساء: ﴿ فَلَا وَرَقِى إِنَّهُ لَحَقُ مَن لَكُمُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى بَذَاته جاءت في مواضع أخرى غير ما ذكر، فقد جاءت في موضعين من سورة النحل: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفُرُوا لَا لَا اللّهُ لَكُن مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع
- ع- جمع الشيخ أبوالحسن الشاذلي على الله بين آية آل عمران: ﴿.. أَتَقُواْ الله حَقَّ تُقَالِهِ .. ﴿ أَنَّ عُواْ الله عَلَى التعابن: ﴿ فَالْقَوْا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الأعمال، والمقام يقتضي ذلك لأنه قال بعد الأولى: ﴿ ... وَلاَ مُونَى ۚ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ... ﴾ (\*).
- محورها الرئيسي : (الإقرار بأن الكون كله يسبح الله تعالى، ولكن الإنسان منه الكافر ومنه المؤمن، فللكافر المخدوع بالدنيا الوعيد، وللمؤمن النصح حتى لا ينخدع بالدنيا وفتنها) ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع :
  - ١- (١-٤): الكون كله ينزه خالقه ويسبح بحمده، وبيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه.
- ۲- (۱۰-۵): توعد الكفار بأن يكون مصيرهم كسلفهم في العقاب، والرد على إنكارهم للبعث، وبيان مصيرهم ومصير
   المؤمنين في يوم التغابن.
- ٣- (١١-١١): وصايا مهمة للمؤمنين: الصبر عند المصائب، وطاعة الله ورسوله ﷺ، والتوكل على الله تعالى، والتحذير
   من فتنة الأزواج والأولاد والأموال، والأمر بالتقوى والإنفاق.

- الطلاق: سميت بذلك لأنها بينت أحكام الطلاق وما يترتب عليه من عدة ونفقة وغير ذلك، ولافتتاحها بقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا النَّيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّ بِهِ الطلاق السني، النَّبِيُ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّ بِهِ الطلاق السني، وما يترتب عليه من العدة والنفقة والسكنى).
- ۲- النساء الصغرى أو القصرى: وسميت بسورة (النساء) لأنها بينت بعض الأحكام الخاصة بالنساء وهي أحكام الطلاق وما
   يتعلق بها، وخُصت بـ (الصغرى أو القصرى) تمييزا لها عن سورة النساء، وهذا يدل على اهتمام الإسلام بالنساء.

|                       |                                         |                           | فاتحتها |         |     |     |                     |      |      | ولها   | ط  |                             | Ĺ    | زمننزوله                  |         |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------|---------|-----|-----|---------------------|------|------|--------|----|-----------------------------|------|---------------------------|---------|
|                       |                                         | í (ఢీక్⊛)<br>- <u>r</u> ) | ,       |         |     |     | الن<br>- <u>۷</u> ) | -    |      | طوال ا | •  | المفصــل<br>( <u>۱۷</u> –۲۲ |      | مدنیة<br>( <u>۲۳</u> –۲۸) | تصنيفها |
| -<br>جلالة (الله): ٢٥ | ٢٨ حروفها : ١١٨٤ لفظ الجلالة (الله) : ٥ |                           |         |         |     |     | أسطرها : ٩          | ۲    | تها: | صفحا   | (  | ا : ۱۲ (طويلة               | سطها | آياتها ومتوس              | عدد     |
| (*                    | ول : (۱۲                                | الط                       |         |         | (9  | ۹): | النزول              |      |      |        |    | حف : (٦٥)                   | لمص  | 1                         | ترتيبها |
| الربع (۳)۲۲۲          | الجزء (٢٨) الحزب (٥٦) الربع (٣)         |                           |         |         |     | ذ   | بع (۳)۲۲۲           | الر  | (0   | حزب (٦ | ال | جزء (۲۸)                    | ال   | بدايتها                   | موقعها  |
| ,٣٦ = l               | ة حجمه                                  | نسب                       | • ;     | , 170 = | جزء |     | ٠,                  | ۲٥ = | زب:  | >      |    | ١                           | ع =  | رې                        | حجمها   |

#### حـروف فواصل آياتها

(11):1

- ١- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِينَ قَالَ: قَالَ النّبِيُ ﷺ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النّوْرَاةِ السّبْعَ،وَمَكَانَ الزّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الطلاق) من المفصل الذي فُضِّل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.
- ٢- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَحِيْكَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَسْرَعَ فَرَجًا مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]»
   رواه البخاري في الأدب المفرد (٤٨٩) وحسن إسناده الألباني.
- ٣- عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَجِي أَنَّهُ قَالَ: « مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَكْثَرُ تَفْوِيضًا مِنْ آيَةٍ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ فَلَ مَلْ عَلَى ٱللّهِ فَي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى: ﴿ وَمَن يَتَوَكِّلُ عَلَى ٱللّهِ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ لِلْكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ ٣٠ ﴾ [الطلاق: ٣]» رواه أبوعبيدة في فضائل القرآن (١٦) وصححه محقق الكتاب: الشيخ مجدي السيد.
- ٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَبِّ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللَّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الطلاق) من المفصل.
- عَنْ قَتَادَةَ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَدِي بْنُ أَرْطَأَةَ الْحَسَنَ أَنْ يُصَلِّي بِالنّاسِ، فَقَرَأَ فِي الْفَجْرِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنّبِي إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾،
   وَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّبِي لِمَ تُحْرِمُ ﴾ " رواه المستغفري في فضائل القرآن (٩٥١) وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم.

 تناسب مطلع سورة الطلاق مع خاتمة سورة التغابن - السابقة -؛ حيث جاء في ختام سـورة التغابن التحذير من فتنة الأزواج والأولاد، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن مِنْ أَزْوَيِهِكُمْ وَأَوْلَندِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحَذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَغَفِرُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهُ ولما كانت عداوة الأزواج قد تفضى إلى الطلاق، وعداوة الأولاد قد تؤدي إلى القسوة وترك الإنفاق عليهم، عقب ذلك بسورة فيها أحكام الطلاق والإنفاق على الأولاد وعلى المطلقات.

بعض أحكام الطلاق وتعليق ذلك بتقوى الله والتحذير من تعدي حدوده، قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهُما ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِتَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمُ ۗ لَا تُحْرِّجُوهُكَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَكِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ ﴾، وختمت السورة ببيان أن هذه الأحكام من أمر الله الذي نزل به الوحى، وأن الله - تعالى - قادر على كل شيء وعلمه محيط بكل شيء، قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيِّنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٠٠٠ ﴾.

١- سورة الطلاق جاءت لتبين أحكام الطلاق وما يعقبه من العدة والإرضاع والإنفاق والإسكان؛ تتميماً لأحكام الطلاق المذكورة في سورة البقرة ما بين آية (٢٢٨) إلى الآية (٢٤٢)(١).

- ٢- ذُكِرَ لفظ (الطلاق) ومشتقاته في القرآن أربع عشرة مرة، على النحو التالي: عشر مرات في سورة البقرة، ومرتان في سورة الطلاق، مرة واحدة في سورة الأحزاب وسورة التحريم، وكلها سور مدنية (٢).
- ٣- أحاطت سورة الطلاق الأحكام الواردة فيها بسياج من الاهتمام؛ فافتتحت السورة بخطاب الأمة من خلال خطاب نبيه عليه؟ وذلك زيادة في الاهتمام وإشعارا بخطورة الأمر المتحدث فيه، وربطت أحكام الطلاق بتقوى الله تعالى؛ لأن عدم التقوى في هذه الظروف لن يؤدي إلى انهيار أسرة واحدة فقط، بل إن ضرر ذلك سيتعدى إلى المجتمع كله، وأيضا رغبت مَن يلتزم بهذه الأحكام بالتفريج والرزق الحسن وتيسير أموره وتكفير ذنوبه، ورهبت من لم يلتزم بها ويتعدى حدود الله تعالى بأنه ظالم يستحق العقاب من الله تعالى (٣).
- ٤- بعد أن ذكرت سورة الطلاق أحكام الطلاق في نصفها الأول، جاء في بداية نصفها الثاني ذكر حال الأمم الخارجة عن أمر ربها، قال تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ رَيِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَالُهُ عَالَمُ اللَّهُ الْعَلماء أن في هذا التعقيب توعدا لمن يخل بأحكام الطلاق ويعبث فيها، لأن الله تعالى بين في أول السورة أن هذه الأحكام من أمر الله، قال تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُۥ إِلٰتَكُمُ ۚ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥ أَجْرًا ۞﴾، والسياق متماسك، ولفظ الأمر واحد؛ فلذا لا يجوز التهاون في تطبيق هذه الأحكام خاصة من قبل المجتمع(؛).
- ٥ قال الإمام البقاعي مبينا مقصود سورة الطلاق: (ومقصودها: تقدير حسن التدبير في المفارقة والمهاجرة بتهذيب الأخلاق بالتقوى لاسيما إن كان ذلك عند الشقاق، لاسيما إن كان في أمر النساء، لاسيما عند الطلاق، ليكون الفراق على نحو التواصل والتلاق)(٥).
- محورها الرئيسي : ( بيان الأحكام التشريعية التي تنظم حال الأسرة أثناء وبعد انفصال الزوجين، ثم التهديد بذكر عاقبة المخالفين). ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
- ١- (١-٣): تحديد وقت الطلاق، ومكث المرأة المطلقة رجعيا في بيت الزوجية، والإشهاد على الطلاق والرجعة، وربط ذلك بتقوى الله - تعالى - والتوكل عليه، والتحذير من تعدي حدود الله، وبيان ثمرة التقوى والتوكل.
  - ٧- (٤-٧): أنواع عِدة المطلقة ومقاديرها، وحقوق المعتدات في السكن والنفقة، وأحكام الرضاع.
    - ٣- (١٢-٨): وعيد المخالفين ووعد الطائعين، والتذكير بقدرة الله وعلمه المحيط.

- - ٢- ﴿لِمَ تُحَرُّمُ ﴾: سميت بذلك لافتتاحها بهذه الجملة ﴿لِمَ تَحَرُّمُ ﴾.
- ٣- الْمُتَحَرِّمُ: مصدر ميمي من تحرم منه، بمعنى تمنع عنه، فالكلمة بمعنى التحريم، أو المقصود بها الرسول على الذي حرم على نفسه العسل أو جاريته لإرضاء بعض زوجاته.
- ٤ النبي ﷺ: لأنها ذكرت لفظ (النبي) في أول آية : ﴿يَآأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ ﴾، ولأنها افتتحت بحديث يخص النبي ﷺ، وما حدث بينه وبين بعض أزواجه.

|                      | زمن نزولها        |                                | طولها          | 1                              |                |                        |                        |              | فاتحتها                         |                                           |               |                       |  |  |  |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------|--|--|--|
| تصنيفها              | مدنیة<br>(۲۸–۲۲)  | المفصــل<br>(۱۸–۲۱             | -              | لوال المفص<br>( <u>۱۷</u> -۲۸) | -              | الندا<br>( <u>۸</u> -۰ |                        |              | Þ                               | لِيَّا أَيْهُا ٱلنَّيْهُ<br>٣- <u>٣</u> ) |               |                       |  |  |  |
| عدد                  | آياتها ومتوس      | طها : ۱۲ (طویلة]               | ) ص            | صفحاتها: '                     | ۲              | أسطرها : ۲۸            | ۲ کلماتها              | 7 2 9 :      |                                 |                                           |               |                       |  |  |  |
| ترتيبها              | ال                | مصحف : (٦٦)                    |                |                                |                | النزول : (             | (۱۰۷)                  |              | الطول : (٦٦)                    |                                           |               |                       |  |  |  |
| موقعها               | بدايتها           | الجزء (۲۸)                     | الحزب          | ب (٥٦)                         | الر            | بع (٤)٢٢٤              | نهايتها                | الجز         | الطول: (١١) الحزب (٢٨) الربع (٤ |                                           |               |                       |  |  |  |
| حجمها                | رب                | ۱ = ر                          |                | حزب=                           | ۲٥ =           | ٠,                     | جزء                    | 170=         | • .                             | نسبة                                      | ة حجمها       | /, • , <b>*</b> Y = 1 |  |  |  |
| حروف<br>فواصل آياتها | ن                 | (0):                           |                | ر:                             | (٤):           |                        |                        | م: (۲)       |                                 |                                           |               |                       |  |  |  |
|                      | ١ - عَنْ وَاثِلَا | لَهُ بْنِ الْأَسْقَعِ صَالِحًا | ﴾ قَالَ: قَالَ | لَّالَ النَّبِيُّ ﷺ            | ) : غَلِيْنَةٍ | (أُعْطِيتُ مَكَارَ     | انَ التَّوْرَاةِ السَّ | بْعً، وَمَكَ | انَ الزَّبُورِ الْ              | ُمِئِينَ، وَمَا                           | مَكَانَ الْإِ | نُجِيلِ الْمَثَانِيَ، |  |  |  |

- ١- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَشِينَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((أَعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (التحريم) من المفصل الذي فُضِّل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.
- ٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابً الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللِّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (التحريم) من المفصل.
- ٣- عَنْ قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: "أَمَرَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطأة الْحَسَنَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَرَأَ فِي الْفَجْرِ ﴿ يَٱلْيَكُمُ إِذَا طَلَقَتُهُ ٱلنِّسَآءَ ﴾،
   وَ ﴿ يَآأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ﴾ " رواه المستغفري في فضائل القرآن (٩٥١) وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم.
- ‡ تناسب موضوع سورة التحريم مع موضوع سورة الطلاق السابقة -؛ فقد كان موضوع سورة الطلاق في بيان الأحكام التي تخص الخلافات والمشاكل الزوجية التي تقع في بيوت المسلمين عامة، وجاءت سورة التحريم لتبين أحكام بعض المشاكل التي وقعت في بيت النبوة خاصة؛ حتى يكون هذا البيت الشريف قدوة للمسلمين في حل المشاكل الزوجية، قال أبو جعفر الغرناطي: (فهذه السورة أي التحريم وسورة الطلاق أقرب شيء وأنسبه لسورة الأنفال وبراءة لتقارب المعاني والتحام المقاصد)(۱).

- تناسب مطلع سورة التحريم مع خاتمتها؛ حيث بدأت بذكر أزواج النبي على، وختمت بذكر امرأتين في الجنة: آسية امرأة فرعون،
   ومريم بنت عمران. وفي أولها: مظاهرة بعض أزواجه عليه على أخرها ضرب المثل بـ امرأتي نوح ولوط عليهما السلام اللتين لم ينتفعا بصلتهما بهذين الرسولين بسبب خيانتهما في الدين ؛ وفي هذا تحذير لأمهات المؤمنين وتخويف.
- ١- قال السعدي عَلَيْكَ في بيان سبب نزول السورة: (هذا عتاب من الله لنبيه محمد على نفسه سريته "مارية" أو شرب العسل، مراعاة لخاطر بعض زوجاته، في قصة معروفة، فأنزل الله تعالى هذه الآيات ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ﴾)(٢).
- ٢- سورة التحريم آخر سورة بحسب ترتيب المصحف افتتحت بالنداء للنبي ﷺ ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنِّي ﴾، وقد سبقتها بهذا الافتتاح سورتا الأحزاب والطلاق(٣). والسور الثلاث كلها مدنية، وجاءت في الثلث الأخير من المصحف.
- ٣- افتتحت سورة التحريم بآية تعتبر من آيات العتاب، وهي مواضع عاتب الله تعالى رسوله على أمور اجتهد وعمل فيها بما
   هو خلاف الأولى أو الأفضل، فاستدرك الله تعالى عليه في هذه الآيات وأرشده إلى الأولى والأفضل والأكمل<sup>(1)</sup>.
- ٤- جمعت آية واحدة من سورة التحريم مواصفات الزوجة المؤمنة الصالحة، وهي قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن بُبِلِلَهُۥ
  أَزْوَبُهَا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسَلِمَتِ مُوْمِنَتِ قَنِنَتِ تَبِبَتِ عَلِداتِ سَيَهِ عَنِ وَأَبْكَارًا ﴿ ثَيْبَتِ وَأَبْكَارًا ﴿ ﴾، ويمكن اعتبار هذه الآية من جوامع الآيات (٥٠). قال الشيخ على الصابوني: (وإنما دخلت واو العطف على هنا ﴿ ثَيِبَتِ وَأَبْكَارًا ﴾ للتنويع والتقسيم، ولو سقطت لاختل المعنى، لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان، فندبر سر القرآن) (١٠).
- - ٦- سورة التحريم آخر سورة من الجزء الثامن والعشرين، المعروف بجزء (قَدْ سَمعَ).
  - محورها الرئيسي: (تربية الأسرة المسلمة من خلال أحداث وقعت في بيت النبوة)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
- ١- (١-٥): مواجهة مشكلة وقعت ببيت النبوة تقتضي توجيه عتاب لطيف للحبيب ﷺ، وخطاب شديد لبعض أزواجه ﷺ
   لما بدر منهم بسبب الغيرة، والتحذير من إفشاء الأسرار الزوجية.
  - ٢- (٦-٩): توجيهات للمؤمنين: بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار، والتوبة النصوحة، وجهاد الكفار والمنافقين.
- ٣- (١٠-١٠): ضرب أمثلة من النساء المؤمنات والكافرات؛ لبيان المسؤولية الفردية، وأن المرأة المؤمنة لا يضرها زوجها الكافر، والمرأة الكافرة لا تنتفع بزوجها المؤمن.



- الملك: سميت بذلك لافتتاحها بثناء الله تعالى على نفسه الذي بيده ملك كل شيء، وذلك في قوله تعالى: ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّلَّالَّلَّالَالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَاللّ
- ٢- تبارك : فعل لا يُستعمل إلا ماضيًا، ولا يسند إلا لله تعالى-، وتبارك اللهُ: أي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته، وسميت بذلك
   لافتتاحها بهذا اللفظ في قوله تعالى: ﴿ تَبَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهُ اللهُ
  - ٣- ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلُّكُ ﴾ : وهذه التسمية للسورة بأول جملة وقعت فيها فتكون تسمية بجملة .
- ٤- المانعة المنّاعة (بصيغة المبالغة): لأنها تمنع عن قارئها عذاب القبر، وجاءت هذه التسمية في حديث ابن مسعود: «.. وَكُنّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُسَمّيهَا الْمَانِعَةَ..» رواه النسائي وحسنه الألباني.
- المُنْجَية : لأنها تنجي قارئها من عذاب القبر، وقد جاءت هذه التسمية في حديث ابْن عَبَّاس، عن بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ . فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي ضَرَبْتُ خَبَائِي عَلَى قَبْر وَأَنَا لاَ أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكُ المُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
   (( هِيَ المَانِعَةُ، هِيَ المُنْجِيةُ، تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ القَبْر)). رواه الترمذي (۲۸۹۰) وضعفه الألباني.
- ٦- تَبَارَكَ الْمُلْكُ: سميت بـ (تبارك) لافتتاحها به، وقورنت بـ (الملك) لتميزها عن سورة ( الفرقان ) لافتتاحها بنفس اللفظ، وقد ذُكرت هذه التسمية في نفس حديث ابن عباس السابق، وهو قوله: «.. فَإِذَا فِيه إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الْمُلْكُ حَتَّى خَتَمَهَا..».
- الْمُجَادِلَة : لأنها تجادل عن قارئها يوم القيامة حتى لا يعذب، وقد جاءت التسمية بحديث مروي عن ابن عباس أنه قال: « اَقْرَأْ: ﴿ تَبَرَكَ ٱلّذِى بِيَدِهِ الْمُجَادِلَة : لأنها تجادل عن قارئها وَعَلَمْهَا أَهْلَكَ وَجَمِيعَ وَلَدِكَ وَصِبْيَانَ بَيْتِكَ وَجِيرَانَكَ؛ فَإِنَّهَا الْمُنْجِيَّةُ، وَهِيَ الْمُجَادِلَةُ تُجَادِلُ، وَتُخَاصِمُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّهَا لِقَارِئَهَا... واه عبد بن حميد في مسنده وقال محقق الكتاب الشيخ مصطفى العدوي : إسناده ضعيف جدا.
  - ٨- الواقية: لأنها تقى صاحبها من عذاب القبر.
- ٩- ١٠ ١١ الشافعة المخلِّصة الدافعة : ذكر هذه الأسماء الفيروزآبادي في كتابه (بصائر ذوي التمييز)، ولكن لم يتابعه عليها أحد من المفسرين (١٠).

|                         | زمن نزوله                | 1                           | طوله  | لها                           |       |                                  |                |              | فاتحتها                      |                          |                    |                            |  |  |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|----------------------------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|
| تصنيفها                 | مکیة<br>(۸٦ <u>-۲۳</u> ) | المفصــل<br>( <u>۱۹</u> –۲۲ | 1     | طوال المفص<br>( <u>۱۸</u> -۲۸ | -     | الثناء على ا<br>( <u>۱۳</u> – ۱۶ | '              | بإثبات       | ، صفات الم<br>(۷ <u>-۷</u> ) | مدح                      |                    | (ټنزکه ﴾<br>(۲ <u>-۲</u> ) |  |  |
| عدد                     | آياتها ومتوسه            | طها : ۳۰ (متوسط             | لة) ص | صفحاتها: ٤                    | ۲,٤   | أسطرها : ٣٣                      | كلماتها        | <b>***</b> : | حروفها :                     | وفها: ١٣٣٠ لفظ الجلالة ( |                    |                            |  |  |
| ترتيبها                 | Ji                       | مصحف: (۲۷)                  |       |                               |       | النزول : (/                      | <b>(</b> VV)   |              |                              | الطول: (٥٩)              |                    |                            |  |  |
| موقعها                  | بدايتها                  | الجزء (٢٩)                  | الحزد | نزب (۵۷)                      | الر   | بع (۱)°۲۲                        | نهايتها        | الجز         | ء (۲۹)                       |                          |                    |                            |  |  |
| حجمها                   | رز                       | ع = ١                       |       | حزب                           | Y 0 = | ٠,                               | جزء            | , 170 =      | * :                          | نسبة حجمها = ۲.۰۰        |                    |                            |  |  |
| حـروف<br>فواصل آياتها   |                          | ر:(۲۱)                      |       |                               |       | ن : (٧)                          | (              |              |                              | م: (۲)                   |                    |                            |  |  |
| موقعها<br>حجمها<br>حروف | بدايتها                  | الجزء (٢٩)<br>ع = ١         |       | • • •                         |       | بع (۱) ۲۳۰<br>, ۰                | نهایتها<br>جزء |              |                              | الحزب                    | ، (٥٧)<br>سبة حجمه | الربع (١) ۲۲۰              |  |  |

- ١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِينَ عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ سُورَةً مِنَ القُرْآنِ ثَلَانُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُورَةُ ﴿تَبَكُرُكُ ٱلَّذِى بِيَدِهِ
   ٱلْمُلْكُ ﴾)). رواه الترمذي (٢٨٩١) وحسنه الألباني.
- ٢- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هِيَ إِلَّا ثَلَانُونَ آيَةً، خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهَا حَتَّى أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّة، وَهِيَ
   سُورَةُ تَبَارَكَ)) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٣٦٥٤) وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٣٦٤٤).
- ٣- عَنْ جَابِر عَظِينَ قَالَ : ((كَانَ رَسُولُ الله عِلَيْ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ ﴿ الْمَرْ اللهِ عَنْ جَابِر عَظِينَ قَالَ : ((كَانَ رَسُولُ الله عِلَيْ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ ﴿ الْمَرْ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ ﴾)). رواه أحمد
   ( ١٤٦٦٠ )، وصححه محققو المسند.
- ٤- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ سَفِي قَالَ: قَالَ النّبِي عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التّوْرَاةِ السّبْعَ، وَمَكَانَ الزّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضًلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الملك) من المفصل الذي فُضًّل به النبي عَلَيْ على سائر الأنبياء.

- ٥- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَحِيْثَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ ﴿ بَكُرَكَ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ [الملك: ١] كُلَّ لَيْلَةٍ مَنَعَهُ اللهُ بِهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَكُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عِيْنِ نُسَمِّيهَا الْمَانِعَةَ، وَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ سُورَةٌ مَنْ قَرَأَ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرُ وَأَطَابَ» رواه النسائي في السنن الكبرى (١٠٤٧٩) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٥٨٩).
- ٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُود رَا اللهِ عَلَى الرَّجُلِ فِي قَبْرِهِ فَتُوْنَى رِجْلاهُ فَتَقُولُ رِجْلاهُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ إِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْنَى مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ أَوْ قَالَ: بَطْنِهِ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ إِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْنَى مِنْ قَبَلِ رَأْسِهِ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ إِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ مَنْ فَيَلِ رَأْسِهِ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ إِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ اللهِ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ إِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ اللهِ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ إِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ اللهِ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قَبَلِي سَبِيلٌ إِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ اللهِ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ إِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ اللهِ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قَبَلِي سَبِيلٌ إِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ اللهِ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا عَلَى سَبِيلٌ إِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ اللهِ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا عَلَى التَّوْرَاةِ سُورَةَ الْمُلْكِ مَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ». رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٢٧٩)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والتوهيب (١٤٧٥).
- ٧- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِي آنَهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الملك) من المفصل.
- ٨- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلْنَهُ قال : "أَنَّ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ثُلُثُ الْقُوْآنِ، وَأَنَّ ﴿ ثَلَوْ اللَّهُ الْمُلُكُ ﴾ تُجَادِلُ
   عَنْ صَاحِبَهَا". المستغفري في فضائل القرآن (٩٥٩) وصححه محقق الكتاب:الدكتور أحمد السلوم.
- ٩- عَنْ كَعْبَ الأحبار عَلَيْنَهُ قَالَ: "مَنْ قَرَأَ ﴿ تَنْ يَلُ ﴾ السَّجْدَةَ، و ﴿ تَبْرَكَ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَى عِ قَدِيرٌ ﴾، كُتِبَ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا سَبْعُونَ سَيِّئَةً، وَرُفعَ لَهُ بِهَا سَبْعُونَ دَرَجَةً " رواه الدارمي في سننه (٣٤٥٢)، وقال محقق الكتاب حسين سليم: إسناده صحيح وهو موقوف على كعب.
- ١٠ عَنِ ابْنِ طاووس وهو عطاء عَلَيْنَه : " أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِسُورَةِ السَّجْدَةِ الصَّغْرَى ﴿ الْمَرْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِسُورَةِ السَّجْدَةِ الصَّغْرَى ﴿ الْمَرْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- ١١ عَنِ ابْنِ جُـــرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ﷺ "أَنَّ رَجُلَيْنِ فِيمَا مَضَى كَانَ يَلْزَمُ أَحَدُهُمَا (تَبَارَكَ) والآخِرُ (السَّجْدَة الصُّغْرَى)، فأمَّا صَاحِبُ (السَّجْدَة الصُّغْرَى) فأنقَسَمَتْ فِي قَبْرِه قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقِسْمٌ عِنْدَ رِجْلَيْهِ حَتَّى نَجَا، (ثَبَارَكَ) فَجَادَلَتْ عَنْهُ حَتَّى نَجَاء فَشُمِّيَتِ الْمُنْقَسِمَةً ". رواه المستغفري في فضائل القرآن (٨٦٠) وصححه محقق الكتاب: الدكنور أحمد السلوم.
  - ختمت سورة التحريم السابقة بذكر مثالين على ممن ابتلاهم الله عز وجل: امرأة فرعون المؤمنة التي ابتليت بزوجها الطاغي والكافر فثبتت على الإيمان، ومريم التي ابتليت بالحمل بعيسى وولادته دون زواج فثبتت وتحملت ما اتهمها به بنو إسرائيل، وافتتحت سورة الملك بالتأكيد على أن الابتلاء سنة عامة، قال تعالى: ﴿ اللَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْوَةُ لِبَالُوكُمُ أَيُّكُو أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَفُورُ ﴿ اللَّهِ فَاللَّهِ مَلِكَ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
- ١- اختصت سورة الملك رغم قلة آياتها بفضل خاص وبركة عظيمة، فهي تمنع عن صاحبها عذاب القبر وتشفع له يوم القيامة عند ربه،
   وهي من السور التي امتازت بتعدد أسمائها، وهذا يدل على شرفها وفضلها.
- ٢- سورة الملك آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالثناء على الله تعالى بالمدح، والسور التي افتتحت بذلك سبع، وهي مرتبة
   على النحو التالي: الفاتحة، الأنعام، الكهف، الفرقان، سبأ، فاطر، الملك. وكلها سور مكية، وكلها افتتح بـ (الحمد)، ما عدا الفرقان والملك افتتحتا بـ (تبارك)(٢).
- ٣- سورة الملك أُولَى سور الجزء التاسع والعشرين، والذي سُمِّي بما افتتحت به سورة الملك: (جزء تبارك)، وهذا الجزء يحتوي على إحدى
   عشرة سورة: تبدأ بالملك وتنتهي بسورة المرسلات، وكلها سور مكية، وهي تهتم بالجانب العقائدي؛ كما هو شأن القرآن المكي<sup>(٣)</sup>.
- محورها الرئيسي: (الخضوع للهِ، لاتصافه بكمال الملك، الدال عليه تمام القدرة، والمقارنة بين حال الكفار وحال المؤمنين في الدارين)،
   ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
- ١- (١-١): تمجيد الله تعالى المالك لكل شيء والقادر على شيء، ومن مظاهر قدرته خلق الموت والحياة ليختبر الخلق، وخلق السماء بإتقان، وتوعد الشياطين المضلين للبشر، وبيان حال الخلق المختبرين يوم القيامة: فالكفار في عذاب جهنم وحسرة لتكذيبهم رسل الله، والمؤمنون في مغفرة وثواب عظيم لخشيتهم لربهم.
- ٢- (٣١- ٢٢): بيان بعض مظاهر علم الله الواسع وقدرته في تذليل الأرض للبشر، وتوعد الكفار الغافلين بالعقاب الدنيوي ودعوتهم
   لأخذ العبرة ممن سبقهم، وبيان أنه لا ناصر لهم ولا رازق إلا الله تعالى، ومقارنة حالهم في الضلال بحال المؤمنين في الهداية.
- ٣٠- ٣٠): تقرير بأن الله تعالى الذي بقدرته أنشأ الخلق فهو قادر على إعادتهم يوم القيامة، وتوعد الكفار المنكرين للبعث بسوء حالهم
   في هذا اليوم، وبيان أن تمني الكفار لهلاك الرسول على والمؤمنين لن ينفعهم ولن يمنع عنهم عذاب الله لهم في الدنيا والآخرة.

- القلم: هو ما يُكتب به، وسميت بذلك لافتتاحها بقسم الله تعالى بـ (القلم)، قال تعالى: ﴿نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ﴿ ﴾،
   وأقسم الله تعالى بالقلم لما فيه من المنافع والفوائد التي لا يحيط بها الوصف، والمراد بالقلم عند الأكثرين: الجنس، فيشمل
   كل قلم يكتب به في السماء وفي الأرض. وقد ذكر (القلم) في سورة العلق، وجاء بالجمع في آل عمران ولقمان.
- ٢- ﴿نَ ﴾: هو حرف من الحروف الهجائية أو المقطعة، التي ابتدأت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن، منها هذه السورة،
   فسميت به؛ لأنها انفردت بافتتاحها بهذا الحرف فميزت به عن بقية السور، وينطق (نُون).
  - ٣- ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ ﴾ : سميت بذلك على حكاية اللفظين الواقعين في أولها، أي سورة هذا اللفظ.

|                      | زمن نزوله        |                 | طوله  | اما              |          |                  |          |                                                | فاتحتها        |             |             |                |  |  |  |
|----------------------|------------------|-----------------|-------|------------------|----------|------------------|----------|------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|--|--|--|
|                      | رسيدرونه         |                 | صوبه  | -6-              |          |                  |          | ,                                              |                |             |             |                |  |  |  |
| تصنيفها              | مكية             | المفصل          |       | طوال المفص       | -        | روف التهج        |          | >                                              | ئرف واحد       |             | <b>&gt;</b> | ﴿ <u>ٽَ</u>    |  |  |  |
|                      | (۸٦– <u>٤٤</u> ) | 77- <u>Y•</u> ) | (     | (۲۸– <u>۱۹</u> ) | (        | (۲۹– <u>۲۹</u> ) | (,       |                                                | (٣- <u>٣</u> ) |             |             | (1- <u>1</u> ) |  |  |  |
| عدد                  | آياتها ومتوس     | طها : ٥٢ (قصيرة | ة) ص  | صفحاتها: ٢       | , ۲ أسط  | ها: ۳۱           | كلماتها: | 799:                                           | . , , , , , ,  |             |             |                |  |  |  |
| ترتيبها              | li .             | لمصحف: (۲۸)     |       |                  |          | النزول : ('      | (٢)      |                                                |                | الطول: (۲۱) |             |                |  |  |  |
| موقعها               | بدايتها          | الجزء (٢٩)      | الحزد | زب (۵۷)          | الربع (٢ | <b>4</b> 777     | نهايتها  | الجز                                           | ء (۲۹)         |             |             |                |  |  |  |
| حجمها                | رز               | ع = ١           |       | حزب=             | ٠,٢٥ =   |                  | جزء      | , 170 =                                        |                |             |             |                |  |  |  |
| حروف<br>فواصل آياتها |                  | ن:              | (13)  | (                |          |                  |          | جزء = ۰,۱۲۰ . نسبة حجمها = ۰,۳۸ . ٪<br>م: (۱۰) |                |             |             |                |  |  |  |

- ١- عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالاَ: أَتَى ابْنَ مَسْعُودِ وَ عَنْ تَرَمُونَ كِلْمَاتِه) كَتَثْرِ الدَّقَلِ (أي: التمر الرديء)؟!!، ((لَكِنَّ النَّبِيَ عَنْ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِي كَهَةً الشَّعْرِ، وَنَثْرًا (أي: ترمون كلماته) كَتَثْرِ الدَّقَلِ (أي: التمر الرديء)؟!!، ((لَكِنَّ النَّبِيَ عَنْ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِي رَكْعَةٍ، وَالشُّورَ وَالنَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُذَّرِ وَالْمُزَّمِّلَ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي مَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُذَّرِ وَالْمُزَّمِلُ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَاللَّهُ مَاللَّ المَرْدِ وَلَا الشَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ)) رواه أبوداود (١٣٩٦) والمستغفري رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَاللَّ خَلَى السَلوم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد في فضائل القرآن (١٣٠٦) وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور، فسورة (القلم) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول عَنْ مع سورة الواقعة، ويقرأهما في ركعة واحدة.
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَعِنْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (القلم) من المفصل الذي فُضِّل به النبي على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (القلم) من المفصل.

جاء في ختام سورة « الملك » - السابقة - قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنا.... (٢٨) ﴾ - وفي هذا ما يشير إلى نظرة الكراهية والاستثقال التي ينظر بها المشركون إلى النبي الله عنى مفتتح سورة « القلم » مواساة الله - تعالى - لنبيه على بنفيه ما يتهمه به الكفار من الجنون ووعده بالأجر المتصل وتزكية أخلاقه ، فيقول الله سبحانه : ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ آَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا عَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى حَسرة وكمدا ، فنناسب المقطعان بالحديث عن الرسول على وصراعه مع الكفار .

تناسب مطلع سورة القلم مع خاتمتها؛ حيث بدأت بنفي ما رُمي به على من الجنون فقال تعالى: ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونِ ﴿نَ﴾،
 وفي آخرها حكى اتهام المشركين للرسول على بالجنون فقال تعالى: ﴿... وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجّنُونٌ ﴿نَ ﴿ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجّنُونٌ ﴿ وَ ﴿ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجّنُونٌ ﴿ وَ ﴿ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجّنُونٌ ﴿ وَ ﴿ وَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجّنُونٌ ﴿ وَ ﴿ وَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجّنُونٌ ﴿ وَ ﴿ وَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا رَسُولُهُ عَلَيْهِ التَهْمَةُ قبل حكايتها.

١- سورة القلم تعتبر من أوائل السور القرآنية نزولا، فقد ذكرت الروايات التي حددت زمن نزول السورة أنها السورة الثانية في النزول، بعد سورة «العلق». ولكن سياق السورة وموضوعها وأسلوبها الذي يدل على اشتداد الصراع بين الرسول على وكفار قريش؛ وهذا يقتضي أن تكون نزلت متأخرة بعض الشيء، مما جعل بعض العلماء يرى أنها السورة الرابعة في النزول، فقد سبقتها سور: العلق، والمدثر، والمزمل(۱).

- ٧- سورة القلم آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بحرف واحد من حروف التهجي، فقد سبقتها سورتا (ص) و(ق)، وكذلك آخر سورة بحسب ترتيب المصحف من السور التي افتتحت بحروف التهجي أو الحروف المقطعة، وهي تسع وعشرون سورة مرتبة على النحو التالي: البقرة، آل عمران، الأعراف، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، مريم، طه، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، يس، ص، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، ق، القلم. وكلها سور مكية ما عدا البقرة وآل عمران، والرعد اختلف فيها والراجح أنها مكية (٢٠).
- ٣- استخدمت سورة القلم أسلوب القصص التربوي، فذكرت في وسطها قصة أصحاب الجنة (من آية ١٧ إلى آية ٣٣)، وذهب الشيخ محمد الغزالي على أن هذه القصة تفيد أن مشركي مكة سوف يتأبون على الإسلام أولا ثم يعرفون الحق، ويدخلون فيه وينصرونه. وذاك ما وقع!، ولذا نجد أن في نهاية السورة ذكرت قصة سيدنا يونس على (من آية ٤٨ إلى آية ٥٠) لحث الرسول على الصبر وعدم الاستعجال (٣).
- ٥- احتوت سورة القلم على أكثر صفات مذمومة تذكر متتالية لبعض كفار قريش، وقد بلغت تسع صفات، وهي في قوله تعالى:
   ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّ هِينٍ ( ) هُمَّا زِ مَشَّ آءِ بِنَمِيمِ ( ) مَنَّ العِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ( ) عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَبِيمٍ ( ) ) ().
- محورها الرئيسي : (إثبات نبوة الرسول محمد والدفاع عن شخصه، وتحذير الكافرين المغترين من التقول عليه وإلصاق
   التهم الباطلة به)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع :
  - ١- ( ١٦-١) : الثناء على الرسول على وبيان عظم أخلاقه، وذم أخلاق الكفار الذين يتهمونه بالجنون.
    - ٢- ( ١٧ ٣٤) : قصة أصحاب الجنة، ودلالتها على جزاء مَن يكفر بنعمة الله عليه.
    - ٣- ( ٣٥-٥٠) : مناقشة المكذبين وتهديدهم، وأمر النبي على بالصبر و تذكير العالمين بالقرآن.

- ١- الحاقة: اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك؛ لتحقق وقوعها، أو لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، وقيل غير ذلك، وسميت بسورة (الحاقة)؛ لافتتاحها بها وتكرارها فيها في قوله تعالى: ﴿ الْحَافَةُ اللَّهُ مَا الْحَافَةُ اللَّهُ مَا الْحَافَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَةُ الل
- ٢- السلسلة : سماها بذلك الفيروز آبادي في كتابه (بصائر ذوي التمييز)، وعلل تسميته بذلك لوقوع لفظ (السلسلة) في قوله
   تعالى: ﴿ثُرَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرَّعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿٢٤﴾.
  - ٣- الواعية : سماها بذلك الجعبري، ولعله أخذها من قوله تعالى: ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُرُ نَذَكِرَةً وَتَعِيهَا آَدُنُ وَعِيةٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ الْحَدِيمَ اللَّهُ الْحَدِيمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا
- وهذان الاسمان هما من اجتهاد بعض العلماء استنبطوها من ألفاظ وقعت في السورة ولم تثبت عن رسول الله على ولم يوافقهم عليهما بقية العلماء.

|                       | زمن نزولها               |                     | طولها    |               |             |                                  | فاتحتها  |                              |        |               |  |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------|---------------|-------------|----------------------------------|----------|------------------------------|--------|---------------|--|
| تصنيفها               | مکیة<br>(۸۹ <u>-۲</u> ۵) | المفصــل<br>(۲۱–۲۱) | -        | لمفصل<br>-۲۸) |             | جمل الخبرية<br>( <u>۱۳</u> – ۲۱) | ,        | (اَلْمَاقَةُ (               | لآلا 🕥 | عَاقَةُ اللهُ |  |
| عدد                   | آياتها ومتوسطها          | : ٥٢ (قصيرة)        | ) صفح    | تها : ۲       | أسطرها : ۲۸ | ۱ کلماتها : ۲۵۸                  | حروفها : | فها: ١١١٣ لفظ الجلالة (الله  |        |               |  |
| ترتيبها               | المص                     | حف : (٦٩)           |          |               | النزول : (  | (VA)                             |          | الطول : (٦٣)                 |        |               |  |
| موقعها                | بدايتها ال               | جزء (۲۹)            | الحزب (٧ | ٥) الر        | بع (۳)۲۲۷   | نهايتها الج                      | ۽ (۲۹)   | الحزب                        | (ov)   | الربع (٣) ۲۲۷ |  |
| حجمها                 | ربع = ٥٪                 | ٠,٧                 | -        | زب = ۱۸       | ٠,          | جزء = ٩٠                         | ٠        |                              |        |               |  |
| حـروف<br>فواصل آياتها | هـ : (۲                  | (٣                  |          | ن : (۱۵)      |             | م:(٤)                            |          | نسبة حجمها = ۴۲,۰٪<br>ل: (۱) |        |               |  |

- ١- عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالاَ: أَتَى ابْنَ مَسْعُودِ عَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: «أَهَذَّا (أَي: ترمون كلماته) كَنَثْرِ الدَّقَلِ (أي: التمر الرديء)؟!!، ((لَكِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِي رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِي رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَعَلَى لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَاللَّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ)) رواه أبوداود (١٣٩٦) والمستغفري رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَاللَّذَخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ)) رواه أبوداود (١٣٩٦) والمستغفري في فضائل القرآن (١٣٩٦) وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد في فضائل القرآن (١٣٠٦) ومححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيحة واحدة.
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَ عَنْ قَالَ: قَالَ النّبِي عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التّوْرَاةِ السّبْعَ، وَمَكَانَ الزّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الحاقة)
   من المفصل الذي فُضِّل به النبي عَلَيْ على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَحِثْ أَنَهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الحاقة) من المفصل.

- تناسبت بداية سورة الحاقة مع ما جاء في نهاية سورة القلم السابقة -؛ فقد جاء في آخر سورة القلم ذكر يوم القيامة مجملا، قال تعالى : ﴿يَوْمَ يَكُشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿نَا ﴾، وفي سورة الحاقة أوضح تعالى نبأ هذا اليوم وشأنه العظيم وحال الخلق فيه، قال تعالى : ﴿اَلْحَاقَةُ ﴿ مَا اَلْحَاقَةُ ﴿ وَمَا أَذَرَبُكَ مَا الْحَاقَةُ ﴿ وَايضا قال تعالى : ﴿اَلْحَاقَةُ ﴿ مَا الْحَاقَةُ وَمَا أَذَرَبُكَ مَا الْحَاقَةُ ﴿ وَايضا عالى تعالى للمكذبين بالقرآن، عالى : ﴿فَذَرِّنِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدَرِجُهُم مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ الله تعالى للمكذبين بالقرآن، لا يَعْلَمُونَ ﴿ الله وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدَرِجُهُم مِن حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴿ الله وَمَا حَرى عليهم، ليزدجر المكذبون المعاصرون له عليه الصلاة والسلام، قال تعالى : ﴿كَذَبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ المعاصرون له عليه الصلاة والسلام، قال تعالى : ﴿كَذَبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ المَعْرِعِ عَلِيهِم مَا مَن عَالِيكِ فَا أَمَا ثَمُودُ فَا أَمْلِكُوا بِالطَّاغِيةِ ﴿ وَ وَالمَا عَادُ فَالْمَا عَادُ فَا أَمْلِكُوا بِالطَّاغِيةِ ﴿ وَالمَا عَادُ فَا أَمْلِكُوا بَالطَاغِيةِ ﴿ وَالمَا عَادُ فَا أَمْلِكُوا بَالطَاغِيةِ ﴿ وَالمَا عَادُ فَا أَمْلِكُوا بَالطَاغِيةِ ﴿ وَالمَا عَادُ فَا أَمْلِكُوا بَالْطَاغِيةِ ﴿ وَالمَا عَادُ فَا أَمْلِكُوا بَالطَاغِيةِ ﴿ وَالمَا عَادُ فَا أَمْلِكُوا بَالطَاغِيةِ وَالمَا عَادُ فَا أَمْلِكُوا الْمَالِي عَلَيْهِ مَا عَادُ فَا أَمْلِكُوا الله بَالطَاغِيةِ وَلَى وَالمَا عَادُ فَا أَمْلِكُوا الله بَالْمَا عِنْهُ عَلَى الْعَالَةُ فَا أَمْلُولُكُوا بِالطَّاعِيةِ فَا الْمَالَعُ مَا الْمُعْمِي عَلَيْهُ الْمُعْلَمُ الْمَالِعُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَالَعُ الْمَالِعُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَمُ الْمَالِعُ الْمَالَعُ الْمَالِعُ الْمُعْمَالُولُ الْمَالِعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالَعُ الْمَالِعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُ الْمَالَعُ اللّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْونَ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَقِ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمَالِعُ الْمَالُولُولُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي
- المناسبة بين مطلع سورة الحاقة وخاتمتها واضحة، ففي بداية السورة حديث عن الحاقة التي هي حق قاطع، ويقين واقع، قال تعالى: ﴿ أَلَّهَا قَدُ اللهُ مَا الْمُاقَةُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ الله وفي ختام السورة يقول جل شأنه عن القرآن الكريم: ﴿ وَإِنَّهُ لُحَقُ اللّهِ يَنِينِ اللهِ مَا للهِ اللهُ عن وقوعها حق، وفي هذا من الارتباط المعنوي واللفظي وفي هذا من الارتباط المعنوي واللفظي بين المطلع والخاتمة ما لا يخفي.
- ٢- تمتاز هذه السورة بقصر آياتها، وبرهبة وقعها على النفوس، إذ كل قارئ لها بتدبر وتفكر، يحس عند قراءتها بالهول القاصم، وبالجد الصارم، وببيان أن هذا الدين حق لا يشوبه باطل، وأن ما أخبر به الرسول على صدق لا يحوم حوله كذب؛ نرى ذلك كله في اسمها، وفي حديثها عن مصارع الغابرين، وعن مشاهد يوم القيامة التي يشيب لها الولدان(٢).
- ٣- تضمنت سورة الحاقة ما قد يكون أشد آية بالتهديد في حق الرسول على وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ الله الله عَلَمُ الله ومصطفاه، فكيف يمكن لأحد بعده أن يبدّل كلام الله ؟ فقاتل الله أهل الأهواء!) (٥٠) والكن هذا الوعيد في حق نبيّ الله ومصطفاه، فكيف يمكن لأحد بعده أن يبدّل كلام الله ؟ فقاتل الله أهل الأهواء!) وفي خاشاة على أنْ يَفعل ذلك. وفي ذلك دليل قوي على أن هذا القرآن إنما هو تنزيل من رب العالمين (١٠).
- المحور الرئيسي: (إثبات وقوع يوم القيامة، وبيان أهواله، وبيان أحوال أصحاب اليمين وما هم فيه من نعيم، وأحوال أصحاب
   الشمال وما هم فيه من عذاب أليم، وإثبات أن القرآن وحي من الله تعالى)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
  - ١- (١-١): تعظيم يوم القيامة والتخويف منه، وبيان جزاء المكذبين به من الأمم السابقة.
  - ٢- (١٣ -٣٧) : بعض أهوال القيامة، وبيان حال الأبرار من سعادة ونعيم مقيم، وحال الفجار من تحسر وعذاب أليم.
- ٣- (٣٨-٢٥) : إثبات أن القرآن العظيم وحي من عند الله وليس بقول شاعر ولا كاهن، وأنه تذكرة للمتقين، وحسرة على الكافرين.

- بذ كاً و
- ٢- ﴿سَأَلَ سَآبِلُ ﴾ أو ﴿سَأَلَ ﴾ : لافتتاحها بذلك في قوله تعالى : ﴿سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِع ِ (الله) ، ولم يرد مثل هذا الافتتاح في غيرها من السور. إلا أنها غلب عليها اسم "سورة المعارج" لأنه أخف.
- ٣- الواقع أو المواقع: وذلك لافتتاحها بالعذاب الواقع: ﴿سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِع رِ ﴿ ﴿ ﴾، وهذا الاسم مقتبس من لفظ وقع في أولها، وكثير من السور سميت بكلمات جاءت في افتتحها أو في أولها.

|                      | زمن نزولها               |                              | طولها    |               |             |                            | ě          | ناتحتها |                  |                  |             |  |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------|---------------|-------------|----------------------------|------------|---------|------------------|------------------|-------------|--|
| تصنيفها              | مکیة<br>(۸٦- <u>٤٦</u> ) | المفصــل<br>( <u>۲۲</u> –۲٦) | ·        | المفصل<br>۲۸) | )I          | جمل الخ<br>(۱ <u>-۱٤</u> ) | -          | •       | إَسَأَلَ سَآبِلُ | م<br>ل بِعَذَابِ | وَاقِع ِ ۞﴾ |  |
| عدد                  | آياتها ومتوسطها          | : ٤٤ (قصيرة)                 | ) صفحا:  | ها : ۱٫۷      | أسطرها : ٤' | ۱ کلما                     | تها: ۲۱۷   |         |                  |                  |             |  |
| ترتيبها              | المص                     | حف: (۷۰)                     |          |               | النزول      | (V9)                       |            |         | الطول: (۷۰)      |                  |             |  |
| موقعها               | بدايتها ال               | جزء (۲۹)                     | الحزب (/ | ٥) الر        | بع (۳)۲۲۷   | نهايتو                     | با الجزء   | (۲۹)    | الحزب (          | الربع (٤)^٢٢٨    |             |  |
| حجمها                | ربع = ١٥                 | ٠, ٠                         | -        | ئزب = ١٦      | ٠,          |                            | جزء = ۰,۰۸ |         | نسبة             | % · , ۲۹ = l     |             |  |
| حروف<br>فواصل آياتها | ن:(۲۱)                   | (۱۱):1                       |          | هـ : (ه)      | م:(         | (٣                         | ع:(۲)      |         | ج:(۱)            |                  | (۱):J       |  |

- ١- عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالاَ: أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَ عَنْ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: «أَهَذًا (أَي: تسرع في القراءة)
   كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا (أي: ترمون كلماته) كَنَثْرِ الدَّقَلِ (أي: التمر الرديء)؟!!، ((لَكِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَة فِي رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِي رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُذَّرِ وَالْمُزَّمِّلَ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَثْقِيامَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَاللَّهُ وَاللَّوْرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَثْقَى وَلَا أُفْسِمُ بِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فِي مَا لَيْ اللَّهُ وَلَا السَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلَا أُفْسِمُ بِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ)) رواه أبوداود (١٣٩٦) والمستغفري رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ)) رواه أبوداود (١٣٩٦) والمستغفري في فضائل القرآن (٢٠٦) وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور، فسورة (المعارج) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة النازعات، ويقرأهما في ركعة واحدة.
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَعِنْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (المعارج) من المفصل الذي فُضِّل به النبي عَلَيْ على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَعْنَى أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (المعارج) من المفصل.

- تناسب موضوع سورة المعارج مع موضوع سورة الحاقة السابقة –، خاصة وأن سورة المعارج نزلت بعد سورة الحاقة، ولذا تعتبر كالتتمة لها في بيان أوصاف يوم القيامة والنار، وأحوال المؤمنين والمجرمين في الآخرة.
- تناسب مطلع سورة المعارج مع خاتمتها؛ حيث بدأت بالوعد بوقوع العذاب يوم القيامة على الكفار، قال تعالى : ﴿سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ العذاب يوم القيامة على الكفار، قال تعالى : ﴿سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ هذا لِلكَفْوِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ﴿ اللهِ عَلَى التأكيد على وقوع هذا الوعيد، قال تعالى: ﴿ فَذَرْهُم يَخُوضُواْ وَبَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُم اللّذِي يُوعَدُونَ اللهِ يَوْمَ يُوفِضُونَ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل
- ١- احتوت سورة المعارج على سبع عشرة آية تعتبر من الآيات الجوامع؛ حيث جمعت أوصاف المؤمنين وبينت جزاءهم، وقارنت بين حال الإنسان العادي والإنسان المؤمن عند وقوع المصائب وحصول النعم، وقد جاءت هذه الآيات في وسط السورة من قوله تعالى : ﴿ أُولَيْكِ فَي جَنَّتِ مُّكُرُمُونَ ﴿ وَقَد ذَكرت السورة من قوله تعالى : ﴿ أُولَيْكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرُمُونَ ﴿ وَقَد ذَكرت السورة من قوله تعالى : ﴿ أُولَيْكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرُمُونَ ﴿ وَقَد ذَكرت السورة من قوله تعالى : ﴿ أُولَيْكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرُمُونَ ﴿ وَقَد ذَكرت الآيات عشر خصال للمؤمنين، تشابه إلى حد كبير الخصال التي وردت في أول سورة المؤمنون (١٠٠ وهذه الأوصاف بالإضافة الأمثالها في سور أخر كسورة البقرة والأنعام والرعد والإسراء والمؤمنون والفرقان والأحزاب ولقمان والحجرات تحدد السلوك الإسلامي المضيء.

- ٢- أفضل طرق تفسير القرآن هو التفسير بالمأثور: وهو تفسير القرآن بالقرآن، والتفسير بالسنة، والتفسير بأقوال الصحابة، والتفسير بأقوال التابعين. وأفضله تفسير القرآن بالقرآن؛ خاصة إذا جاء التفسير في السورة نفسها، كما في سورة المعارج، فقد بين الله تعالى حقيقة الإنسان فقال: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ﴿ اللهِ ﴾، ثم فسرت الآيات عقبها معنى (هلوعا)، فقال تعالى: ﴿إِذَا مَسَهُ النَّهُ مَنُوعًا ﴿ أَنَ مَنُوعًا ﴿ أَنَ مَن طبيعة الإنسان أن يجزع عند المصيبة، ويبخل عند النعمة (١٠).
- ٣- يقول ابن كيسان معلقا على قوله تعالى : ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَـلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ جَرُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا لَكُ عَلَى اللَّهُ بِإِنْفَاقِ مَا يُحِبُّ مَا يَسُرُّهُ وَيُوْضِيهِ، وَيَهْرُبُ مِمَّا يَكْرَهُهُ ويسخط، ثُمَّ تَعَبَّدَهُ اللَّهُ بِإِنْفَاقِ مَا يُحِبُ وَالصَّبْرِ عَلَى مَا يَكُرَهُهُ ويسخط، ثُمَّ تَعَبَّدَهُ اللَّهُ بِإِنْفَاقِ مَا يُحِبُ وَالصَّبْرِ عَلَى مَا يَكُرَهُهُ ويسخط، ثُمَّ تَعَبَّدَهُ اللَّهُ بِإِنْفَاقِ مَا يُحِبُ وَالصَّبْرِ عَلَى مَا يَكُرَهُهُ
- \* محورها الرئيسي : (التأكيد على حقيقة اليوم الآخر، وما فيه من أهوال وما يلاقيه الكفار من عذاب، وبيان حقيقة النفس البشرية، وتسلية الرسول على وتوعد المستهزئين بدعوته). ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع :
- ١- (١- ١٨): تهديد المشركين المنكرين للبعث بوقوع العذاب عليهم في يوم القيامة، وأمر الرسول ﷺ بالصبر، وبيان بعض أهوال يوم القيامة، وحال الكفار في هذا اليوم.
  - ٢- (٣٥-١٩): مقارنة بين طبيعة الإنسان الخالي من الإيمان، والإنسان المؤمن المتمسك بخصال الإيمان العشر.
- ٣- (٣٦-٤٤): تسلية الرسول على وتوعد الكفار المستهزئين به وبدعوته، وبيان حالتهم الذليلة يوم يخرجون للبعث من قبورهم.

- ١- نوح: هو نبي الله تعالى نوح عليه، شيخ المرسلين، لأنه أطولهم عمراً، وأول رسول أرسل لقوم كافرين، ومن أولي العزم من الرسل، وهو الأب الثاني للبشر، وقد ذُكر اسمه في القرآن ثلاثا وأربعين مرة، وسميت السورة بـ (نوح) لذكر قصته مع قومه من بداية دعوته حتى هلاك قومه بالطوفان، كما جاء في مطلعها قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِر قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠٠)، قال المهايمي : (سميت به الشنمالها على تفاصيل دعوته وأدعيته).
- ٧- ﴿إِنَّا ۚ أَرْسَلُنَا نُوحًا ﴾ : وهو تسمية السورة بما افتتحت به. ولعله كان هذا الشائع في كلام السلف تسميتها بافتتاحية أول آية فيها.

|                                                       |                                       |                 | تحتها     | ė        |                    |     |                          |                               |                | إلها               | طو            |                                 | ها              | زمن نزولا                |                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------------|-----|--------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ﴾                                    | لَمْنَا نُوحًا                        | ﴿إِنَّا أَرْسَا | <b>\$</b> |          | ل الخبرية<br>١-١٦) |     | 1                        | فصل<br>۲۰)                    |                | طوال<br>(۲۲        |               | المفصــل<br>( <u>۲۳</u> –۲۲     | (               | مکیة<br>(۸٦– <u>٤٧</u> ) | تصنيفها               |
| لجلالة (الله): ٧                                      | لفظ ا                                 | 907             | حروفها :  | 77       | کلماتها : ۲۵       | ۲   | أسطرها : ٤               | ١,٧                           | ها :           | صفحات              | (8            | : ۲۸ (قصیرا                     | سطها            | آياتها ومتو.             | عدد                   |
| ۲)                                                    | المصحف: (۷۱) النزول: (۷۱) الطول: (۲۹) |                 |           |          |                    |     |                          |                               |                |                    |               |                                 | ترتيبها         |                          |                       |
| الربع (٤)^٢٢٨                                         |                                       |                 |           |          |                    |     |                          |                               |                |                    |               | موقعها                          |                 |                          |                       |
| % · , ۲۹ = L                                          | بة حجم                                | نس              |           | ٠,٠٧     | جزء =              |     | ٠,                       | ۰ ۵ = ۵                       | ئزىب           | >                  |               | ٠,                              | ح = ۲           | ري                       | حجمها                 |
|                                                       | م:(۱)                                 |                 |           |          |                    | (٣) | ن:(                      |                               |                |                    |               | (37)                            | I               |                          | حـروف<br>فواصل آياتها |
| زِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،<br>وسورة (نوح)<br>وحسن إسناده | ۱٤۸۰).                                | لسلسة (         | اني في اا | ده الألب | وحسن إسنا          | ۲)، | لإيمان (۱۹۲<br>الأنبياء. | ئىعب ا <sup>ا</sup><br>ى سائر | <i>ي</i><br>عل | لبيهقي ف<br>لنبي ﷺ | واه ا<br>به ا | لْمُفَصَّلِ)). ر<br>للذي فُضِّل | تُ بِاأ<br>مفصل | وَفُضًّلْ<br>من الد      | فذنا م                |

محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (نوح) من المفصل.

- تناسب موضوع سورة نوح مع ما جاء في أواخر سورة المعارج - السابقة -، فلما قال تعالى في ختام سورة المعارج - السابقة -﴿ فَلاَ أُقْيِمُ مِرَبِ ٱلْمُشَرِقِ وَالْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَندِرُونَ ﴿ كَا عَلَىٰ أَن نَبُدِلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ اللَّهُ ، عقبه تعالى بقصة قوم نوح عَلِيم المشتملة على إغراق قومه لما كفروا عن آخرهم بحيث لم يبق منهم في الأرض ديار وبدل خيرا منهم، فوقعت موقع الاستدلال

وإثبات خبر القدرة على التبديل.

 تناسب مطلع سورة نوح مع خاتمتها؛ حيث بدأت بإنذار سيدنا نوح عي قومه بالعذاب إن رفضوا دعوته، قال تعالى : ﴿إِنَّا أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ٓ أَنَّ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ١٠٠٠)، وختمت بتحقق هذا الإنذار لكفرهم، قال تعالى: ﴿يَمَّا خَطِيَّكَ إِنِّهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَرْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠٠ .

- ١- امتازت سورة نوح أن قصة نوح على مع قومه شملت جميع آبات السورة، وهذا بخلاف ما هو معهود في السور التي تستخدم أسلوب القصص كسور الأعراف وهود وغيرهما ؛ حيث إن القصص فيها لا تشمل جميع آبات السورة، بل تشمل أمورا أخرى كمقدمة وتعقيبات، حتى سورة يوسف التي شملت قصة يوسف على فقط لم تشمل قصته جميع آباتها، بل بدأت بمقدمة ثم تعقيبات على القصة في نهاية السورة، ولكن يوجد سورة واحدة تشبه أسلوب سورة نوح وهي سورة الفيل، فقد شملت قصة أصحاب الفيل جميع آباتها، ولكن هذه السورة من قصار المفصل.
- Y- سورة نوح آخر السور الست بحسب ترتيب المصحف التي سميت بأسماء الرسل الكرام، فقد سبقتها السورة التالية: سورة يونس، سورة هود، سورة يوسف، سورة إبراهيم، سورة محمد. وهناك أربع سور أخرى سميت أيضا بأسماء الرسل ولكن ليس كاسم مشهور، بل كاسماء أخرى للسورة وهي: سورة موسى كاسم آخر لسورة طه، وسورة سليمان كاسم آخر لسورة النمل، وسورة داود كاسم آخر لسورة (ص)، وسورة عيسى كاسم آخر لسورة الصف. فهذه عشر سور سميت بأسماء الرسل، وكلها مكية عدا سورتي محمد وعيسى وهي الصف فهما من السور المدنية. وفي هذا دلالة واضحة أن من أسلوب القرآن المكى ذكر قصص الأنبياء(۱).
- ٣- ذُكِرَ في القرآن الكريم أسماء تسعة أصنام للكفار، خمسة منهم ذكروا في سورة نوح، وهم: ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، أصنام قوم نوح هي، وثلاثة أصنام ذكروا في سورة النجم، وهم: اللات، والعزى، ومناة. أصنام مشركي قريش والعرب، وصنم واحد ذكر في سورة الصافات، وهو: بعل وهو صنم قوم إلياس هي (١٠).
- ٤- قال ابن كثير: (تستحب قراءة هذه السورة أي نوح في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية)، ويقصد قوله تعالى: ﴿ فَقُلْتُ السَّمَةَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا السَّهُ وَلا شك أن في هاتين الآيتين دلالة واضحة على أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ, كَانَ عَفَارًا السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدَرَارًا السَّهُ ولا شك أن في هاتين الآيتين دلالة واضحة على أهمية الاستغفار، وأنه يجلب الفرج والرزق (٣).
- و قال سيد قطب على على على على المحاد النبي الكريم المحاد النبي الكريم نوح على المحاد النبي الكريم نوح على المحاد الم
- محورها الرئيسي: (جهاد سيدنا نوح ﷺ في دعوة قومه، وإصرار قومه على الكفر فأهلكوا بالطوفان)، ويمكن تقسيم السورة
   إلى ثلاثة مقاطع:
  - ١- (١-٤): إرسال الله تعالى نوحا عليه إلى قومه، وتكليفه بتبليغ الدعوة، وإنذار قومه من عذاب الله.
- ۲- (٥-٥): مناجاة نوح عليه ربه وشكواه إليه، وبيان جهاده، وصبره، وتضحيته في سبيل تبليغ الدعوة لقومه التي استمرت ٩٥٠ سنة.
- ٣- (٢١-٢١): تمادي قوم نوح عليه في الكفر والضلال والعناد، وإهلاكهم بالطوفان، ودعاء نوح عليه على الكفار بالهلاك وللمؤمنين بالمغفرة.

١- الجن : هي مخلوقات عاقلة لا تدركها الحواس، وهي مخلوقة من نار، وخلقت قبل الإنسان، وهي مكلفة كالإنس، وسميت السورة بـ (الجن) لأنّها تحدّثت عنهم، وبدأت بذكرهم، قال تعالى: ﴿قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلِجِنِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ١١ ﴾، قال المهايمي: (سميت بها لاشتمالها على تفاصيل أقوالهم في تحسين الإيمان، وتقبيح الكفر، مع كون أقوالهم أشد تأثيرا في قلوب العامة، لتعظيمهم إياهم). يعني أن عامة الإنس يعظمون الجن ويتأثرون بكلامهم بشدة. وقد تكررت الألفاظ الخاصة بالجن في القرآن تسعاً وثلاثين مرة على النحو التالي: الجن (٢٢مرة)، الجان (٧ مرات)، الجنة (١٠ مرات).

٢- ﴿قُلُ أُوحِىَ ﴾: وهو تسمية السورة بما افتتـحت به. كما هو الشائع في كلام السلف بتسمية بعض بما افتتحت به أول آية فيها.

|                   |                                   |     | اتحتها | à        |                          |        |            |     |        | ولها                  | ط   |                              | L     | زمن نزوله                |         |
|-------------------|-----------------------------------|-----|--------|----------|--------------------------|--------|------------|-----|--------|-----------------------|-----|------------------------------|-------|--------------------------|---------|
|                   | ﴿فُلُ ﴾<br>( <u>۱</u> –٥)         |     |        |          | الأمسر<br>( <u>۱</u> -۲) |        |            | _   |        | طوال ا<br>( <u>۲۳</u> | _   | المفصــا<br>(۲ <u>۲</u> - ۱٦ |       | مکیة<br>(۸۱– <u>٤۸</u> ) | تصنيفها |
| جلالة (الله) : ١٠ | -<br>١٠٩٦: الفظ الجلالة (الله): ٠ |     |        |          | كلماتها :                | ۲,۸    | أسطرها : ١ | ۲   | اتها : | صفحا                  | طة) | : ۲۸ (متوسع                  | طها   | آياتها ومتوس             | عدد     |
| (*)               | الطول: (٦٤)                       |     |        |          | (٤٠                      | ، : (٠ | النزول     |     |        |                       | (   | حف : (۷۲)                    | لمص   | 1                        | ترتيبها |
| الربع (١)٢٢٩      | الحزب (٥٨) الربع (١)٢٩            |     |        |          | هايتها                   | ذ      | ربع (۱)۲۲۹ | الر | ه)     | حزب (۸                | 31  | جزء (۲۹)                     | ال    | بدايتها                  | موقعها  |
| % · , ٣٣ = l      | ة حجمه                            | نسب |        | ٠, • ٩ = | جزء                      |        | ٠,         | ۱۸= | زب     | >                     |     | ٠, ١                         | V = , | ربع                      | حجمها   |

فواصل آياتها

١- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ مَرْكَ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الجن) من المفصل الذي فُضِّل به النبي على على سائر الأنبياء.

1:(17)

 ٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الجن) من المفصل.

 لما ذكرت سورة نوح - السابقة - قصة أول رسول وهو نوح عليه مع قومه، وإصرارهم على الكفر فكان مصيرهم الطوفان، ذكرت سورة الجن قصة آخر رسول وهو محمد على مع الجن، وكيف أنهم آمنوا عندما سمعوا القرآن، وفي ذلك توبيخ وتقريع

لقريش والعرب في كونهم تباطأوا عن الإيمان.

 ناسب مطلع سورة الجن مع خاتمتها؛ حيث بدأت بذكر الوحي والقرآن، قال تعالى : ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلِجُيِّ فَقَالُواً إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ ﴾، وختمت بذكر الرسول والرسالة، قال تعالى : ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ، يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ رَصَدًا ٧٣ لِيَعَلَمُ أَن قَدْ أَجَلَعُوا رِسَلَاتِ رَبّهمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ١٠٠٠.

- ١- سورة الجن أول سورة بحسب ترتيب المصحف تستفتح بأسلوب الأمر، وعدد السور التي استفتحت بالأمر ست سور وهي بحسب ترتيب المصحف : الجن، العلق، الكافرون، الإخلاص، الفلق، الناس. وكلها استفتحت بفعل الأمر : ﴿قُلُ ﴾،
   ما عدا سورة العلق استفتحت بفعل الأمر: ﴿أَوْراً ﴾، وكلها سور مكية، وجاءت في قسم (المفصل)(١).
- سبب نزول سورة الجن ما رواه البخاري (٧٧٣) وغيره عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ ﴿ السّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشّيَاطِينُ إِلَى شُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشّيَاطِينُ إِلَى قُوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشّهُبُ، قَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: حِيلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشّهُبُ، قَالُوا: مَا كَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشّهُبُ، قَالُوا: مَا كَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاءِ، فَانْظُرُوا مَا هَذَا اللّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاءِ، فَانْظُرُوا مَا هَذَا اللّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاءِ، فَلَاللّهُ عِنَى بَأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الفَجْرِ، فَلَمّا سَمِعُوا القُرْآنَ اللّهُ عَلَى النّبِيّ ﷺ فَهُو وَهُو بَنِخْلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُو يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الفَجْرِ، فَلَمّا سَمِعُوا القُرْآنَ السّمَعُوا القُرْآنَ السّمَعُوا القُرْآنَ السّمَعُوا اللهُرْآنَ اللّهُ عَلَى نَبِيّهِ ﷺ فَوْمَنَا: ﴿ إِنَا سَمِعُوا القُرْآنَ اللّهُ عَلَى نَبِيّهِ ﷺ فَوْمَنَا: ﴿ إِنَا سَمِعُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى نَبِيّهِ ﷺ فَوْمَنَا: ﴿ إِنَا سَمِعُوا اللّهُ السّمَعَ مَا فَوْمُ مُنَا اللّهُ عَلَى نَبِيّهِ ﴾ [الجن: ٢] وَإِنّهُ أَوْحِيَ إِلَيْهِ قُولُ الجنّ ) [الجن: ٢]، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَى نَبِيّهِ ﴿ وَلَى اللّهُ قُولُ الجنّ )).
  - ٣- بينت سورة الجن شرف النبي على عيث لين له قلوب الجن والإنس وغيرهم؛ فصار مالكًا لقلوب المجانس وغيره(٢).
- ٤- اهتمت سورة الجن بتصحيح كثير من المعلومات الخاطئة والأوهام الجاهلية عن الجن، كعلمهم بالغيب، وقدرتهم السيطرة والتحكم بعالم الإنس، وجعل بينهم وبين الله تعالى نسبا، وأن الرسول على يتلقى عنهم رسالته (٣).
- هتم القرآن المكي بالحديث عن الجن وبيان حقيقتهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنهم، فقد ذُكِر موضوعهم في ست عشرة سورة مكية، ولكن أكثر سورة تحدثت عن الجن هي سورة الجن(١٠).
- محورها الرئيسي: (الإخبار عن حقائق تتعلق بالجن، وتوجيهات للنبي على تعينه في تبليغ الدعوة إلى الناس)، ويمكن
   تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
  - 1- (١-٧): استماع الجن للقرآن يؤدي إلى إيمانهم بالله تعالى وتوحيده ونفى الشريك والولد عنه.
- ٢- ( ١٥-٨) : إقرار الجن أنهم كانوا يسترقون السمع لأهل السماء ولكنهم منعوا من ذلك بعد بعثة الرسول على المسلمة وبيان انقسامهم إلى مؤمنين وكفار.
  - ٣- (١٦ ٢٨): بيان فضل الاستقامة وتوجيهات إلهية للرسول عَلَيْ وبيان أصول رسالته.

- أسماؤها
- 1- المُزمِّل: أصله المُتَزَمِّل، فأدغمت التاء في الزاي لقربها منها، والمُتزمِّل اسم فاعل، بمعنى المتلفف، من الفعل (تزمل) بمعنى تلفف بثيابه، والمراد بالمزمل النبي على موصوفا بالحال الذي نودي بها في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلمُزَمِّلُ اللهُ ﴾، وسميت سورة المزمل، لأنها تحدثت عن النبي على في بدء الوحي حيث كان يتزمل ثيابه، فأمره الله سبحانه أن يترك التزمل وأن ينهض إلى دعوة الناس وتبليغ رسالة ربه، قال المهايمي: (سميت به لدلالته على عظم أمره الوحي، لأن أقوى الخلائق كان يرتعد عنده فيتزمل).
- ٢- ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزِّمِلُ ﴾: وهو تسمية السورة بما افتتحت به. كما هو الشائع في كلام السلف بتسمية بعض بما افتتحت به أول
   آية فيها.

|                       | زمننزوله                 | 1                          | طوا | لها        |              |             |        |                                       | فاتحا  | تها                   |                               |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----|------------|--------------|-------------|--------|---------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|
| تصنيفها               | مکیة<br>(۸٦ <u>-٤٩</u> ) | المفصـل<br>( <u>۲۵</u> –۲٦ | _   | •          | مفصل<br>-۲۸) |             |        | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |        | <u>(</u>              | تأَيُّهَا ٱلْمُزَّدِ<br>(١-١) |  |  |  |
| عدد                   | آياتها ومتوسه            | طها : ۲۰ (متوسط            | لة) | صفحاته     | ۱,٥:۱        | أسطرها: • ' | ۲      | كلماتها : ۱۹۹                         | حروا   | فها : ۸۵۰             | <b>جلالة</b> (الله) : ٧       |  |  |  |
| ترتيبها               | ال                       | مصحف : (۷۳)                | (   |            |              | النزول      | ، : (۲ | 7)                                    |        | الطول : (۷۲)          |                               |  |  |  |
| موقعها                | بدايتها                  | الجزء (٢٩)                 | الح | حزب (۸۸    | ه) الر       | بع (۱)٬۳۹   | نو     | ايتها الج                             | ۽ (۲۹) | ) الحزب               | الربع (۲) ۲۳۰                 |  |  |  |
| حجمها                 | ربع                      | ٠,٥=                       |     | <i>;</i> ~ | زب = ۱۲      | ٠,          |        | جزء = ٢٠                              | ٠      | نسبة حجمها = ۲٦ , ۰ ٪ |                               |  |  |  |
| حـروف<br>فواصل آياتها |                          | (۱۸):1                     |     |            |              | ل : (       | (1)    |                                       |        |                       | م:(۱)                         |  |  |  |

- المنافقة، وَالْأَسْوَدِ، قَالَا: أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَ إِنْ مَسْعُودٍ وَ إِنْ مَنْعُودٍ وَ إِنْ مَنْعُودٍ وَ إِنِّ مَنْعُودٍ وَ إِنَّ مَنْعُودٍ وَ إِنَّ مَنْعُودٍ وَ إِنَّ مَا اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهَ وَ اللهِ وَ
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَشِينَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَشَى: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ،وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ،وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (المزمل) من المفصل الذي فُضِّل به النبي عَلَيْ على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَحِيْثَ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (المزمل) من المفصل.

خصائه

محورها الرئيسم ومقاطعها

تناسب مطلع سورة المزمل مع خاتمة سورة الجن ببيان تبليغ السابقة -؛ حيث ختمت سورة الجن ببيان تبليغ الرسل رسالات ربهم، قال تعالى : ﴿إِلَّا مَنِ اَرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ, يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَصَداً مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ, يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَصَداً لَا اللّهُ لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رَسَلَاتِ رَبِّهِم وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِم وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدا الله الله وعليهم سورة المزمل بما يتعلق بخانمهم عليه وعليهم الصلاة والسلام، وأمره بقيام الليل لينهيا لتبليغ رسالة ربه وتحمل أعبائها، قال تعالى : ﴿يَثَأَيُّهُا ٱلْمُزَمِلُ اللهِ وَيُولِ ٱلْقُرْءَانَ مَنْ يَتِيلًا اللهُ إِلَّا اللهُ عَلِيلًا اللهُ وَيَلِيلًا اللهُ وَيَلِيلًا اللهُ اللهُ

تناسب مطلع سورة المزمل مع خاتمتها ؛ حيث بدأت بالأمر بقيام معظم الليل، قال تعالى : ﴿ وَيَتَأَيُّهَا اَلْمُزَمِّلُ ۞ وَ اَيْتَلَ إِلَا قَلِيلًا اللّهِ وَصَمَت بِتَحْفَيْفُ قَيام اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

- ا- سورة المزمل السورة الوحيدة التي نسخ آخرها أولها(۱)؛ حيث جاء في أولها وجوب قيام الليل ثم جاء في آخرها الرخصة في نرك قيام الليل، فعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام،أنه سأل أم المؤمنين عائشة على النبيني عَنْ قِيَامٍ رَسُولِ الله على الله على الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَبَام الله عَنْ الله عَنْ وَبَام الله الله عَنْ وَبَام الله الله عَنْ وَبَام الله عَنْ وَبَام الله الله عَنْ وَبَام الله الله عَنْ وَبَام الله عَنْ وَبَام الله عَنْ وَبَام الله عَنْ وَبَام الله الله عَنْ وَالله والله و
- المتمت سورة المزمل بقيام الليل: فهي أول سورة نزلت بمشروعية قيام الليل، وعندما سُئلت السيدة عائشة عن قيام الرسول على أشارت إلى هذه السورة، بل إن ابن عباس على حدد مقدار ما كان يقرأه الرسول في قيام الليل بهذه السورة، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ((كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُ عَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ مَعَهُ... ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، حَزَرْتُ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ((كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُ عَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ مَعَهُ... ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، حَزَرْتُ وَقِامِ الليل بهذه السورة قوله تعالى: ﴿ .. وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ ثَرْتِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَتَعَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَقَامَ اللهُ وَقَامَ النَّهُ عَنْ عَفْصَةً عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ:
- ٣- آخر آية من سورة المزمل هي أكثر آية تكرر فيها لفظ الجلالة (الله)، فقد تكرر فيها سبع مرات، ولا يوجد آية في القرآن تضاهيها
   في ذلك، حتى آية الدَّين (٣) من سورة البقرة.
- عحورها الرئيسي: (إرشادات إلهية لنهيئة النبي على النبي المعرضين عن قبول تلك
   الدعوة)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
- ١- (١-٩): إرشادات إلهية للنبي ﷺ في بدء الدعوة بقيام الليل والانقطاع للعبادة والتوكل على الله تعالى؛ إعداداً له
   للقيام بمهمة الرسالة.
  - ٢- (١٠١-١٠): أمر الرسول ﷺ بالصبر على دعوة الكفار والهجر الجميل لهم، وتهديد الكفار وتوعدهم.
    - ٣- (٢٠): تخفيف الله تعالى على عباده في قيام الليل.

المُدثِر: أصله المتدثر، فأدخمت التَّاءُ في الدّال وشُدّدت، والمدثر هو المتلفف بالدِّثار وهو الثوب، وأريد بالمُدَّثر النبي على موصوفا بالحالة التي نودي بها في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّثِرُ ﴿ لَ اللّهِ قال القرطبي: (وفي هذا النداء ملاطفة في الخطاب، من الكريم إلى الحبيب، إذ ناداه بوصفه ولم يقل «يا محمد» ليستشعر اللين والملاطفة من ربه)؛ وسميت سورة المُدَّثر لافتتاحها بهذا الوصف الذي وصف به النبي على وليس للسورة اسم آخر.

|                 |                                    |   | تحتها | فا |                |             |         | ولها                     | طو           |            | زمن نزولها               |                      |
|-----------------|------------------------------------|---|-------|----|----------------|-------------|---------|--------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|
| -               | ثَأَيُّهَا ٱلْمُدَّ<br>(1-1)       | • |       |    | نـــداء<br>۱۱) |             | _       | طوال ال<br>( <u>۲۵</u> - | صــل<br>-٦٦) |            | مکیة<br>( <u>۵۰</u> -۸۱) | تصنيفها              |
| جلالة (الله): ٣ | ٢٥ حروفها: ١٠٢٤ لفظ الجلالة (الله) |   |       |    |                | أسطرها : ٢٦ | ١,٨:    | صفحاتها                  | صيرة)        | ها : ٥٦ (ق | آياتها ومتوسط            | عدد                  |
| (.              | الطول: (٦٨)                        |   |       |    | ( {            | النزول : (  |         |                          | (٧٤          | صحف : (    | الم                      | ترتيبها              |
| الربع (٢) ٢٣٠   |                                    |   |       |    | هايتها         | بع (۱)۳۰    | ) الر   | حزب (۵۸                  | ر) ال        | الجزء (٢٩  | بدايتها                  | موقعها               |
| % • , T I = l   | نسبة حجمها = ۳۱,۰٪                 |   |       |    | جز             | •           | زب = ۲, | >                        |              | ٠,٨:       | ربع =                    | حجمها                |
| د: (۱)          | نسبة حجمها = ۳۱,۰٪<br>(۱): د : (۱) |   |       |    |                | هـ : (۸)    |         | ن: (۱۰)                  | 1            | (          | ر:(۳۱)                   | حروف<br>فواصل آياتها |

- ١- عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالاً: أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَ عَنْ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: «أَهَذًا (أَي: تسرع في القراءة)
   كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَعْرًا (أي: ترمون كلماته) كَنَثْرِ الدَّقَلِ (أي: التمر الرديء)؟!!، ((لَكِنَّ النَّبِيَ عَنِيْ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، وَالنَّارِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِي رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُوتَةَ فِي رَكْعَةٍ، وَالنَّورَ وَالنَّارِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّرِّ وَالْمُزَّمِّلَ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّرِ وَالْمُزَّمِّلَ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَلْهُ وَلَاللَّهُ مِنْ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُوسَلَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ)) رواه أبوداود (١٣٩٦) والمستغفري رَكْعةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ)) رواه أبوداود (١٣٩٦) والمستغفري في فضائل القرآن (١٣٠٥) وصححه محقق الكتاب المدكتور محمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور، فسورة (المدثر) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة المزمل، ويقرأهما في ركعة واحدة.
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ قَالَ: قَالَ النّبِي عَنْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النّوْرَاةِ السّبْعَ، وَمَكَانَ الزّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (المدثر)
   من المفصل الذي فُضِّل به النبي على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (المدثر) من المفصل.

تناسبت سورة المدثر مع سورة المزمل - السابقة - في عدة جوانب: فالسورتان من سور النظائر التي كان يقرن بينهما الرسول في في ركعة واحدة، وافتتحت السورتان بنداء النبي في، ولكن في الأولى بصفة المزمل والثانية بصفة المدثر، وهما نفس المعنى، أي المتلفف بثوبه، ولكن أُمِرَ الرسول في في المزمل بـ: ﴿ وَ اللَّهِ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المسلة، فلما تهيأ نزلت المدثر لتأمره في بـ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرسالة، ثم إن كلا السورتين افتتحتا بتوجيهات للرسول في ثم بالتوعد والتهديد للكفار المعرضين.

تناسب مطلع سورة المدثر مع خاتمتها؛
 حيث بدأت بالإنذار، قال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا المُدَيِّرُ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا الْمَدَيِّرُ ﴿ ﴿ ﴾ وختمت بالتذكير، قال تعالى: ﴿ كَلَّمَ إِنَّهُ وَ لَا يَدُهُ وَ كَلَّمَ إِنَّهُ وَ كَلَّمَ إِنَّهُ وَ كَلَّمَ إِنَّهُ وَ كَلَّمَ إِنَّهُ وَ كَلَّمَ أَنْ فَكَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ ﴿ وَهُ ﴾ تَذْكِرَةً ﴿ إِنِّهُ فَكَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ وَهُ ﴾ والإنذار والتذكير من المهام التي كُلِّف بها الرسول ﷺ.

- ا- سبب نزول سورة المدثر هو ما رواه البخاري وغيره عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ، قَالَ فِي حَدِيثِهِ: ((بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَفَرِ قْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَدَثَرُوهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّمُ الْمُدَّيِّرُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَلُمُدَّيْرُ اللَّهُ مَعَالَى: ﴿يَا اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا اللَّهُ مَا اللَّهُ لَعَالَى اللَّهُ لَعَالَى اللَّهُ لَعَالَى اللَّهُ لَعَلِيْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَفَرِقْ اللَّهُ مَا وَلَيْحُرُ اللَّهُ الْمُنْتَالُقُلُونِي ذَمِّلُونِي ذَمِّلُونِي ذَمِّلُونِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْولِي اللَّهُ الْمُتُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْولِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْرَالَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- ٣- سورة المدثر آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بأسلوب النداء، والسور التي افتتحت بالنداء عشر سور، وهي: سورتان افتتحتا بنداء عام للناس: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾، وهما: النساء والحج. وثلاث سور افتتحت بنداء خاص للمؤمنين: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلْنَاسُ ﴾، وهي : المائدة والحجرات والممتحنة. وخمس سور افتتحت بنداء مخصوص للنبي على المؤمنين: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُ ﴾، وهي : الأحزاب والطلاق والتحريم، وإما بوصف حال كان عليها الرسول على عند نزول الوحي، وهما: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلمُزَّمِلُ (١) ﴾ و ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ (١) ﴾ و ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ (١) ﴾ و ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ (١) .
- ٤- ليس في كتاب الله تعالى كافان في كلمة واحدة لا حرف بينهما إلا في موضعين : أحدهما جاء في سورة المدثر في قوله تعالى : ﴿ مَا سَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى
- محورها الرئيسي: (أمر الرسول ﷺ بالقيام بمهمة الدعوة والإنذار، وتوعد الكفار وزعمائهم)، ويمكن تقسيم السورة إلى
   ثلاثة مقاطع:
- ١- (١--١): توجيهات وإرشادات إلهية للنبي ﷺ في بدء الدعوة للقيام بواجب الدعوة وإنذار الكفار بأهوال يوم القيامة.
- ٢- (٣١-١١): تهديد وتوعد زعماء الشرك، خاصة من زعم منهم أن القرآن سحر، وبيان الحكمة في اختيار عدد خزنة
   جهنم التسعة عشر.
- ٣٦- ٣٢): الإنذار بسقر، وبيان ذل المجرمين فيها وإقرارهم على أنفسهم بالكفر والإعراض، ومقارنة ذلك بحال شدة
   إعراضهم في الدنيا عن الذكر.

القيامة: هي يوم البعث، وسميت بذلك لقيام الخلق من قبورهم بين يدي الحي القيوم للحساب، أو لقيام الساعة، وسميت بسورة القيامة لافتتاحها بالقسم الإلهي بها، لتعظيمها، وإثبات حدوثها والرد على منكريها، وذلك في قوله تعالى: ﴿لاَ أُفْسِمُ بِيوْمِ ٱلْقِينَمَةِ اللهِ وَقَدْ تَكُرُر لفظ (القيامة) سبعين مرة في القرآن الكريم.

٢- ٣- ﴿لَا أُقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ - ﴿لَا أُقْيِمُ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها. وأيضا بأول كلمتين افتتحت بها وهي القسم.

|                        |                               |  | اتحتها | <u>ම</u> |                |                      |         | لها                     | طو         |           | زمن نزولها      |                      |
|------------------------|-------------------------------|--|--------|----------|----------------|----------------------|---------|-------------------------|------------|-----------|-----------------|----------------------|
| ه :<br>اَلْقِيكَمَةِ ﴾ | لمقسم با<br>مُ بِيَوْمِ أ     |  |        |          | لقسـم<br>٥-١٧) |                      | -       | طوال الم<br>(۲ <u>۲</u> | سل<br>-٦٦) |           | مکیة<br>(۸۱–۵۱) | تصنيفها              |
| جلالة (الله): ٠        | وفها : ٦٦٨ لفظ الجلالة (الله) |  |        |          | كلماتها : ٤    | أسطرها: ١٦           | 1,7     | صفحاتها                 | سيرة)      | ا: ٤٠ (قص | آياتها ومتوسطه  | عدد                  |
| (\                     | الطول : (۷۹)                  |  |        |          | (٣)            | النزول : (١          |         |                         | (٧٥        | بىحف : (‹ | المه            | ترتيبها              |
| الربع (٣) ٢٣١          |                               |  |        | الجزء    | هايتها         | <sup>77</sup> '(٣) ( | ) الربي | عزب (۸۵                 | ) الـ      | لجزء (۲۹  | بدايتها         | موقعها               |
| % • , Y = L            | نسبة حجمها = ۲ ، ۰ ٪          |  |        | ,•٦٥     | جزء =          |                      | ب = ۱۳  | حزر                     |            | ٠,٥،      | ربع = ٥         | حجمها                |
| ي: (۱)                 |                               |  |        |          | (\             | ر: (/                |         | (1•):1                  |            | (         | هـ : (۱۸        | حروف<br>فواصل آياتها |

- ١- عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوِدِ، قَالاَ: أَتَى ابْنَ مَسْعُودِ رَبِي رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: «أَهَذًا (أَي: تسرع في القراءة)
   كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا (أي: ترمون كلماته) كَنْثْرِ الدَّقَلِ (أي: التمر الرديء)؟!!، ((لَكِنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، وَالنَّارِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِي رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِي قَالَ: قَالَ النّبِي عَلَيْ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التّوْرَاةِ السّبْعَ، وَمَكَانَ الزّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (القيامة) من المفصل الذي فُضِّل به النبي على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ عَشْكَ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (القيامة) من المفصل.

أسماؤها

فضلا

محورها الرئيسي ومقاطعها

- تناسب مطلع سورة القيامة مع خاتمة سورة المدثر السابقة -؛ حيث جاء في آخر المدثر قوله تعالى : ﴿كُلَّ بَل لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿ثَنَ ﴿ وَهُو يدل على عدم خوف الكفار من اليوم الآخر لعدم إيمانهم بهذا اليوم، وافتتحت سورة القيامة بالقسم على وقوع القيامة، وبيان الأدلة الدالة على قدرة الله تعالى البعث، قال تعالى : ﴿لَا أُقْيِمُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال
- ١- افتتحت سورة القيامة بالقسم بيوم القيامة والنفس اللوامة، وهناك علاقة بين هذا القسم وموضوع السورة، حيث يتحدث عن يوم القيامة والنفس البشرية ويربط بينهما(١).

- دلت سورة القيامة على أسلوب تعلم القرآن الكريم وهو التلقين: وهو يعني سماع القرآن الكريم من المقرئ المعلم بلفظه وقراءته، فقد كان الرسول على حفظ القرآن فكان يحرك لسانه أثناء تلقيه القرآن من جبريل على، فأُمِرَ بالسماع دون تحريك اللسان (۱)، قال تعالى: ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ عِلْسَانَكُ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ, ﴿اللّهُ فَالَيْعَ قُرْءَانَهُ, ﴿اللّهُ فَالَّئِعَ قُرْءَانَهُ, ﴿اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُلِللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال
- ٣- احتوت سورة القيامة على آيتين تعتبران الأصل في عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية أهل الجنة لله تعالى يوم القيام من غير
   إحاطة ولا تكييف، وهما قوله تعالى : ﴿وُجُوهُ يُؤمَيِذِ نَاضِرَةٌ ﴿نَ اللَّهِ رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ﴿نَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع
- ٥- جاء في سورة القيامة ما يدل على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ففي قوله تعالى : ﴿ بَلَىٰ قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسُوّى بَنَانَهُ, ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمَاوَة إلى ما يسمى بعلم البصمات وهو معرفة الإنسان من بصمة أصابعه. وفي قوله تعالى : ﴿ أَلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّيِّ يُمُنَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا
- ٦- اهتم القرآن الكريم اهتماما كبيرا بيوم القيامة، من حيث التأكيد على وقوعه وبيان أحواله وما يشتمل عليه، ولذلك نجد القرآن أطلق على هذا اليوم الكثير من المسميات منها: يوم الدين، ويوم الفصل، ويوم البعث، ويوم الحسرة، ويوم التلاق، ويوم الآزفة، ويوم الحساب، ويوم التناد، ويوم الجمع، ويوم التغابن، واليوم الآخر، والحاقة، والقارعة، والواقعة، والصاخة، والطامة، وغيرها من الأسماء التي يدل كثرتها على عظمة هذا اليوم وأهميته (٧).
  - عحورها الرئيسي: (البرهان على وقوع يوم القيامة، وبيان أهواله وأحواله، وأحوال الخلق فيه)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
     ١- (١-٥١): إثبات يوم القيامة، وبيان بعض أهواله، وحال الإنسان المنكر لهذا اليوم.
    - ٢- (١٦-١٦): توجيه الرسول عليه في طريقة تلقي القرآن من جبريل عليه.
- ٣- (٢٠-٢٠): التنديد بإيثار الدنيا على الآخرة، وبيان انقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء ينعمون برؤية ربهم، وأشقياء
   يعذبون بجهنم، وبيان حال الإنسان المفرط عند الاحتضار، وعودة لإثبات البعث.

- الإنسان: سميت سورة الإنسان؛ لافتتاحها بالتنويه بخلق الإنسان وإيجاده، بعد أن لم يكن شيئا موجودا، قال تعالى: ﴿هَلَ أَيْ ضَلَ الإنسان) في القرآن خمسًا وستين مرة، وقد جاء هذا اللفظ في معظم هذه المرات في مجال التقريع والتوبيخ للإنسان.
- ٢- الدهر: أي الزمان، سميت بذلك؛ لأن هذا اللفظ جاء في افتتاح السورة، في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّن ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا ﴿ الله عَلَى الله الله عَلَى ا
  - ٣- ﴿ هَلْ أَتَى ﴾ أو ﴿ هَلُ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ ﴾ : وهي تسمية للسورة بما افتتحت به .
- ٤- الأمشاج: والأمشاج: الأخلاط، وهو اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا دفع في الرحم، وسميت بسورة الأمشاج لوقوع لفظ الأمشاج فيها ولم يقع في غيرها من سور القرآن، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ثَالَى ﴾.

|                 |               |       | اتحتها     | <u>.</u>  |                 |             |                                                            | لها                               | زمن نزولها طوله               |        |     |         |         |  |
|-----------------|---------------|-------|------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|-----|---------|---------|--|
| •               | ﴿هَلْ أَتَى ﴾ |       |            |           | ستفهام<br>(۱–۲) |             | مدنية المفصل طوال المفصل ( <u>۲۸</u> –۲۸ ( <u>۲۷</u> –۲۸ ) |                                   |                               |        |     | -       | تصنيفها |  |
| جلالة (الله): ٥ | لفظ ال        | 1.77  | حروفها : ١ | . 757     | كلماتها: '      | أسطرها : ٢٦ | آیاتها ومتوسطها: ۳۱ (متوسطة) صفحاتها: ۲                    |                                   | آیاتها ومتوسطها : ۳۱ (متوسطة) |        | عدد |         |         |  |
| (,              | لول : (٦٥     | الط   |            |           | النزول : (۹۸)   |             |                                                            |                                   | المصحف: (٧٦)                  |        |     | ترتيبها |         |  |
| الربع (٤) ٢٣٢   | (0)           | الحزب | (۲۹)       | الجزء     | هايتها          | بع (۳)      | الر                                                        | بدايتها الجزء (٢٩) الحزب (٥٨) الر |                               | موقعها |     |         |         |  |
| // · , ٣٣ = 1   | بة حجمها      | نسـ   |            | • , \ = , | جزء             |             | , ۲ = ۵                                                    | ربع = ۲ , ۰ حزب = ۲               |                               | حجمها  |     |         |         |  |

(٣١):1

- المَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّكَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ : ((يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ ﴿ الْمَرْ ﴿ الْمَرْ ﴾ السَّجْدَة، وَ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةٍ الْفَجْرِ ﴿ الْمَرْ فِي قِرَاءَتِهِمَا فِي صَلَاةٍ فَجْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُمَا تَضَمَّنَنَا الْإِنسَانِ ﴾ )). رواه البخاري (٨٩١). قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّة : (السِّرُّ فِي قِرَاءَتِهِمَا فِي صَلَاةٍ فَجْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُمَا تَضَمَّنَنَا مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ يَوْمَهَا، فَإِنَّهُمَا اشْتَمَلَنَا عَلَى خَلْقِ آدَمَ، وَعَلَى ذِكْرِ الْمَعَادِ؛ وَحَشْرِ الْعِبَادِ، وَذَلِكَ يَكُونُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَفِي قِرَاءَتِهِمَا تَذْكِيرٌ لِلْعِبَادِ بِمَا كَانَ فِيهِ وَيَكُونُ ). قال الصنعاني معلقا : (لِيَعْتَبرُوا بِذِكْر مَا كَانَ، وَيَسْتَعِدُّوا لِمَا يَكُونُ) (١٠).
- ٢- عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالاً: أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: «أَهَذَّا (أي: تسرع في القراءة) كَهَذِّ الشَّعْرِ، وَنَثْرًا (أي: ترمون كلماته) كَنَثْرِ الدَّقلِ (أي: التمر الرديء)؟!!، ((لَكِنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَقْرَأُ النَّظائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، ...، وَهَلْ أَتَى وَلَا أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ،...)) رواه أبوداود في رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، ...، وَهَلْ أَتَى وَلَا أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، ...)
   (1897) والمستغفري في فضائل القرآن (٢٠٦) وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور، فسورة (الإنسان) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة القيامة، ويقرأهما في ركعة واحدة.

ARE NO PERM

\_اؤھا

فواصل آياتها

- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَعِنْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ،وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِثِينَ،وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الإنسان) من المفصل الذي فُضِّل به النبي على سائر الأنبياء.
- ٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ» رواه الدارمي(٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللَّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الإنسان) من المفصل.

تابع-فضله

- تناسب مطلع سورة الإنسان مع خاتمتها ؛ حيث بدأت ببيان الحكمة من خلق الإنسان وهو الابتلاء فإما أن يكون شاكرا لنعم ربه أو كافرا بها، قال تعالى : ﴿هَلْ أَنَى عَلَى ٱلإِنسَنِ حِينُ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّ إِنَّا خَلَقْنَا الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّ إِنَّا خَلَقْنَا اللهَهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّ إِنَّا خَلَقْنَا اللهَهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا اللهَ عَلَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا كَفُورًا إِنَّ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا كَفُورًا إِنَّ ﴾، ثم جاء في الختام شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّ ﴾، ثم جاء في الختام بيان جزاء الشاكر والكافر، قال تعالى : ﴿يُدِخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ أَوْالطَّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ أَوْالطَّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًا إِنَّ ﴾.
- ١- اختلف العلماء في سورة الإنسان من حيث اعتبارها من السور المكية أو المدنية، فهي بحسب روايات ترتيب النزول تعتبر من السور المدنية، وهذا ما رجحه جمهور المفسرين، بل من السور المدنية، وهي بحسب أكثر الروايات التي تحدد المكي والمدني تعتبر مكية، وهذا ما رجحه جمهور المفسرين، بل ذهب ابن تيمية إلى اتفاق أهل التفسير على أنها مكية؛ وخاصة أن موضوع السورة وأسلوبها ومقاصدها يشبه كثيرا أسلوب ومواضيع ومقاصد السور المكية (٢).
- ٢- سورة الإنسان أول سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بأسلوب الاستفهام، وعدد السور التي افتتحت بالاستفهام ست سور، وهي: الإنسان، والنبأ، والغاشية، والشرح، والفيل، والماعون، وكلها مكية، وذكرت في قسم (المفصل)(٣).
- ۳- اشتملت سورة الإنسان على وصف مطول للنعيم الذي أكرم الله به أهل الجنة، استغرق ثماني عشرة آية، فهي تعتبر من أكثر
   السور وصفا لنعيم أهل الجنة، بعد سورتي: الرحمن والواقعة.
- ٤- السورة في مجموعها هتاف رخي ندي إلى الطاعة، والالتجاء إلى الله، وابتغاء رضاه، وتذكر نعمته، والإحساس بفضله، واتقاء عذابه، واليقظة لابتلائه، وإدراك حكمته في الخلق والإنعام والابتلاء والإملاء<sup>(1)</sup>.
- محورها الرئيسي: (بيان أن الحكمة من خلق الإنسان هي الابتلاء بعبادة الله تعالى-، فللشاكر نعيم لا يوصف، وللكافر عذاب
   السعير، وبيان زاد الدعوة)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
  - ١ (١ -٣) : خلقُ الإنسان للابتلاء، وهدايتُه السبيل.
  - ٧- (٤- ٢٢): الإجمال في بيان عذاب وأغلال الكفار، والتفصيل في بيان نعيم الأبرار مع ذكر بعض أعمالهم.
- ٣١-٢٣): توجيهات للنبي على تبين له الزاد الذي يستعين به في مواجهة الكفار المعاندين، والختام ببيان أن القرآن
   تذكرة، والهداية بيد الله تعالى؛ فيدخل من يشاء في رحمته والظالمين لهم عذاب أليم.

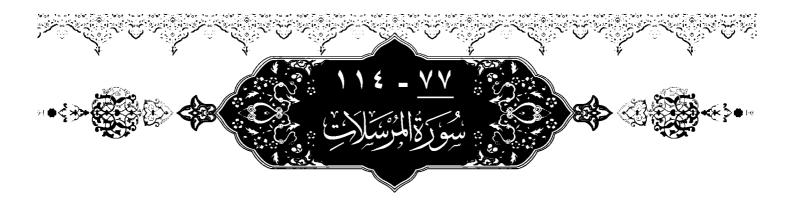

- ١- المُرسلات: اختلفوا في المقصود بالمرسلات، فمنهم من قال: الملائكة، ومنهم من قال: الرياح. وسميت سورة المرسلات؛
   لافتتاحها بالقسم الإلهي بالمرسلات في قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَفًا اللهِ ﴾.
  - ٢- ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَّفًا﴾: سميت بذلك الافتتاحها بهذه الجملة.
- ٣- العُرْف: بمعنى المتتابعة من عرف الفرس وهو الشعرات المتتابعة فوق عنقه، أو العرف بمعنى المعروف والإحسان نقيض
   النكر بمعنى المنكر، وسميت بذلك لوقوع هذا اللفظ في أولها، في قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَفًا إِلَاكَ ﴾ .

|                       | زمننزولها                |          | طولها                                          |               |              |                            | فات           | متها      |                                            |               |  |
|-----------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--|
| تصنيفها               | مکیة<br>( <u>۲۵</u> –۸۲) |          | المفصل طوال المفصل<br>( <u>۲۹</u> –۲٦) (۲۸–۲۸) |               |              | القســم<br>( <u>۲</u> –۱۷) |               | <b>*</b>  | المقسم به :<br>﴿وَٱلْمُرْسَلَنَتِ عُرُفَا﴾ |               |  |
| عدد                   | آياتها ومتوسط            | صفحاته   | حاتها: ١,٥ أسطر                                |               | کلماتها : ۱۱ | ۱۰ حر                      | وفها : ۸۲۱    | لفظ الج   | علالة (الله): •                            |               |  |
| ترتيبها               | الم                      |          |                                                | النزول : (٣٣) |              |                            | i             | طول : (۷۳ | (1                                         |               |  |
| موقعها                | بدايتها                  | جزء (۲۹) | جزء (۲۹) الحزب (۵۸)                            |               | بع (٤)۲۳۲    | نهايتها                    | الجزء (٩      | ۲) الحز   | (01)                                       | الربع (٤) ٢٣٢ |  |
| حجمها                 | ربع =                    | >        | زب = ۰,۱۷ = نسبة ح                             |               | جزء = ١٨٥٠,٠ |                            | جزء = ۰۸۰,۰۸٥ |           | بة حجمها                                   | %·, Yo =      |  |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ن : (۲۸)                 | (٩):1    | ت : (ه                                         | (             | ب: (۲)       | ر:(۲)                      | ل:('          | (١        | (1):                                       | م: (۱)        |  |

- ١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- ﴿ اللهِ قَالَ: إِنَّا أُمَّ الفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُو يَقْرَأُ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَنتِ عُرَفًا ﴾ ، فَقَالَتْ: ((يَا بُنَيَّ ، وَاللّهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي المَغْرِبِ )). رواه البخاري(٧٦٣) .
- ٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ عَنْ قَالَ: ((بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ فِي غَاْرٍ بِمِنِّى، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، فَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، فَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، فَأَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِي فَيْ وَلَمْتُ مَنْ وَهُ وَلَئِهُ مَا وَقِيتُمْ شَرَّهَا)). رواه البخاري (١٨٣٠).
- ٣- عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ عَنَى اللّهِ وَهُ عَلَمُ اللّهِ وَهُ عَلَمُ اللّهِ وَهُ شِبْتَ. قَالَ ﷺ: ((شَيَبَنْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُوسَلَاتُ، وَ﴿ عَمَ اللّهِ عَنْ السُّورَ بِالشَّيْبِ يَسَاءَ لُونَ ﴾، و﴿ إِذَا ٱلسَّمَٰسُ كُوِرَتْ ﴾). رواه الترمذي (٣٢٩٧) وصححه الألباني. قال الزركشي: (خَصَّ هَذِهِ السُّورَ بِالشَّيْبِ لِأَنَّهُنَّ أَجْمَعُ لِكَيْفِيَةِ الْقِيَامَةِ وَأَهْوَالِهَا مِنْ غَيْرِهِنَّ )(١).
- 3- عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَا: أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَ اللّهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: ﴿ الْمَانَهِ عَي القراءة ) كَنَثْرِ الدَّقَلِ (أي: السّمر الرديء)؟!!، ((لَكِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِي كَهَدِّ الشَّعْرِ، وَنَظْرًا (أي: ترمون كلماته) كَنَثْرِ الدَّقَلِ (أي: التمر الرديء)؟!!، ((لَكِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِي رَكْعَةٍ)) رواه أبوداود(١٣٩٦) والمستغفري في فضائل القرآن (١٣٩٦) وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور، فسورة (المرسلات) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة النبأ، ويقرأهما في ركعة واحدة.

- ٥- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَ عَنْ قَالَ:قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ،وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ،وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضًّلْتُ بِالْمُفَصِّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (المرسلات) من المفصل الذي فُضِّل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.
- ٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَحِيْكَ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي(٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (المرسلات) من المفصل.
  - تناسب موضوع سورة المرسلات مع خاتمة سورة الإنسان السابقة -؛ حيث جاء في ختامها قوله تعالى : ﴿ يُدِخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ عَوَالطَّلِمِينَ أَعَدَ لَمُ عَذَابًا أَلِيًّا اللَّهِ وَفِي هذا وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين، وهذا الوعد، وذلك الوعيد إنما يتحققان يوم القيامة، فكان لا بد من إبراز هذا اليوم، والتأكيد على وقوعه، وهذا ما جاءت به سورة المرسلات مقررة، ومؤكدة له. ولكن نلاحظ أن الله تعالى ذكر في سورة الإنسان نزرا من أحوال الكفار في الآخرة، وأطنب في وصف أحوال المؤمنين فيها، والأمر في سورة المرسلات على العكس : إطناب في وصف الكفار، وإيجاز في وصف المؤمنين، فوقع بذلك الاعتدال بين السورتين.

تابع-فضل ه

- تناسب مطلع سورة المرسلات مع ختمها؛ فقد جاء في مطلعها القسم على وقوع يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُمْ فَالْ الْفَالِينَ عُرَفًا الله وَ الْفَالْمُ الْفَالْمِ الله وكتابه، قال تعالى: ﴿ فَيَا الله وكتابه، قال تعالى: ﴿ فَيَا تَوْعَدُونَ لَوْقِعٌ الله وكتابه، قال تعالى: ﴿ فَيَا تَيْ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، وضوح حجته فبأي كلام بعد هذا يصدقوا بالقرآن مع وضوح حجته فبأي كلام بعد هذا يصدقون؟
- ١- سورة المرسلات آخر سورة بحسب ترتيب المصحف من سور طوال المفصل، التي ابتدأت بسورة (ق)، وهي ثمان وعشرون سورة (٣).

- ع- من آداب التلاوة أن يقول القارئ بعد قوله تعالى في آخر سورة المرسلات: ﴿ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ ،
   يقول: (آمنت بالله وكتابه)، وهذا من باب التدبر وشعور القارئ أنه مخاطب بما يقرأ، فعن أبي هريرة على قال: «..وَإِذَا قَرَأَ ﴿ وَأَلْمُرْسَلَتِ ﴾ [المرسلات: ١] فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا، أَوْ بَلَغَ آخِرَهَا: ﴿ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ ﴾ [المرسلات: ٥٠] فَلْيَقُلْ: (آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ)...». رواه أبوعبيد في فضائل القرآن (١٩٥) وصححه محقق الكتاب.
  - هذه السورة حادة الملامح، عنيفة المشاهد، شديدة الإيقاع، كأنها سياط لاذعة من نار(٢).
- محورها الرئيسي: (توعد وتهديد المكذبين، وبيان أهوال يوم القيامة، وحال المكذبين في هذا اليوم، مع مقارنتهم بحال المتقين، ولوم الكفار وتقريعهم)، ويمكن تقسيم السورة إلى خمسة مقاطع:
- ١- (١-١٩) القسم على وقوع يوم القيامة، وبيان بعض أهوالها، وتوعد المكذبين، والتهديد بمصارع الأمم السابقة، وتوعد المكذبين.
- ٢٠ ٢٠): بيان قدرة الله تعالى في خلق الإنسان، وتوعد المكذبين، وقدرته في جعل الأرض مأوى للإنسان، وتوعد المكذبين.
  - ٣- (٢٩ ٤٠): توعد المكذبين ببيان ما يلقونه من عذاب وتأنيب في يوم الفصل.
  - ٤- (٤١-٤٥): توعد المكذبين من خلال مقارنتهم بحال المتقين وما يتمتعون به من نعيم في يوم الفصل.
- ٥- (٢١-٥٠): توعد المكذبين ولومهم ببيان غفلتهم بالدنيا من خلال التمتع بها وتركهم ما خلقوا من أجله، رغم ما جاءهم
   من حجج واضحة في الكتاب.



# (٥٥) سورة الرحمن

- (١) شعب الإيمان(٢٢٦٥)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة (١٣٥٠).
  - (٢) المكي والمدني ٣٥٨.
  - (٣) الموسوعة القرآنية ٩/ ٨٨.
  - (٤) تفسير القرطبي ١٧/ ١٥١، سيرة ابن هشام ١/ ٢٧٥.
- (٥) البيان في عد آي القرآن ١٢٦، وانظر بطاقة سورة الفجر للتعرف على أراء العلماء في أقصر آية.
  - (٦) خواطر قرآنية ٣٨٤.

# (٥٦) سورة الواقعة

- (١) فيض القدير ١٦٩/٤.
- (٢) ١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن ٢١٢.
  - (٣) البرهان ١٢٧.

#### (٥٧) سورة الحديد

- (١) المكي والمدني ٣٧٥.
  - (٢) البرهان ١٧٨.
- (٣) يقول صاحب تفسير المنار: (وَإِنَّمَا رُوعِيَ الطُّولُ فِي تَوْتِيبِ شُوَرِ الْقُرْآنِ فِي الْجُمْلَةِ لَا فِي كُلِّ الْأَفْرَادِ..) تفسير المنار ١/ ٨٨، وانظر التفسير الحديث ١/ ١٢٥.
- (٤) البرهان ١١٨، تفسير الشعراوي ١٤/ ٥٥٥٩، معجم علوم القرآن ٢٦٨.

# (٥٨) سورة المجادلة

- (١) البرهان ١٧٩، التفسير المنير ٦/ ٢٨.
- (٢) انظر خصائص سورة الحديد: الخاصية الثانية .
  - (٣) نحو تفسير موضوعي (سورة المجادلة).
    - (٤) خواطر قرآنية ٢٩٤.
    - (٥) فتح القدير ٥/ ٢٢٨.

# (٩٥) سورة الحشر

- ١ نحو تفسير موضوعي (سورة الحشر) .
  - ٢- أضواء البيان ٢/ ٤٢٧ .
  - ٣- مفاتيح الغيب ٢٩/ ٥٠٩

# (٥٠) سورة (ق)

- (۱) تفسير ابن كثير ٤/ ١٩٤.
- (٢) تفسير ابن كثير ٤/ ١٩٤، علوم القرآن الكريم٤٣.
  - (٣) البرهان ١٢٠.
  - (٤) في ظلال القرآن ٦/٦٥٣٥.

# (٥١) سورة الذاريات

- (١) رواه أبو عبيد القاسم في فضائل القرآن(١٨٨) وصحح إسناده محقق الكتاب .
  - (٢) تفسير القرطبي ١٧/ ٤٢.
  - (٣) وتبعه السيوطي وبعض المعاصرين في ذلك .
- انظر : البر هان ٦٤٧ والإتقان ٢/ ٢٧٧ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان ٣٠٢ .
- (٤) انظر: دراسات في علوم القرآن ٣١٨، تفسير جزء عم للطيار١٦٣،١٥٦.

#### (٥٢) سورة الطور

- (۱) التحرير والتنوير ۲۷/ ۳۵.
- (٢) نحو تفسير موضوعي (سورة الطور).
- (٣) دراسات في علوم القرآن الكريم ص ٢٩٤.
  - (٤) في ظلال القرآن ٦/ ٣٣٩١.

# (٥٣) سورة النجم

- (١) التبيان في آداب حملة القرآن ١٣٤.
  - (۲) تفسير الألوسى ١٤/١٤.
    - (٣) فتح الباري ٨/ ٦١٤.
  - (٤) تفسير ابن کثير ٢١٩/٤.

# (٤٥) سورة القمر

- تفسير ابن كثير ٤/ ٢٣٢، صفوة التفاسير ٣/ ٢٦٨.
- (۲) معترك الأقران ۲/ ۲۰۰، الموسوعة القرآنية ۱۱/۳.
- (٣) معجم علوم القرآن ٢١٨. وهذه السور: القمر، الرحمن، الواقعة، القلم، القيامة، المرسلات، النبأ، عبس، المطففين، الطارق، الفجر، البلد، الليل، الضحى، الشرح، القدر، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، المسد، الفلق، الناس.
  - (٤) تفسير ابن کثير ٤/ ٢٣٤.
  - (٥) مباحث في إعجاز القرآن ٢٥٩.

randrad radio directiva de la ratificación de la la la la la la decida de la l

# (٦٠) سورة الممتحنة

- ١ عدد حروف سورة الممتحنة يساوي عدد حروف سورة السجدة ، ولكن قدمت السجدة في ترتيب الطول ، الأن عدد كلماتها وأسطرها أكثر من سورة الممتحنة.
  - ٢- علوم القرآن الكريم ٨٦.
  - ٣- تفسير ابن كثير ٤/ ٣٠٢ .
  - ٤- أيسر التفاسير ٥/ ٣٣٣ .
- ٥ في ظلال القرآن ٦/ ٣٥٤٤ ، مباحث في إعجاز القرآن ٢٣٧ ، الواضح في علوم القرآن ١٦٠ .

# (٦١) سورة الصف

١- قال العلامة ابن السعدي - رحمه الله - : (وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده، ليس ظلما منه، ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعد ما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم).
 تفسير السعدي ٨٥٨.

# (٦٢) سورة الجمعة

- ۱- تفسير ابن كثير ۴/ ۳۲۱ .
- ۲- شرح النووي على مسلم ٦/١٦٦.
- ٣- الإتقان ١/ ١٤٤ ، التحرير و التنوير ٢٨/ ٢٢٠ .
  - ٤- تفسير ابن كثير ٤/ ٣١٩ .

# (٦٣) سورة المنافقون

- ١ الإتقان ١ / ٩٤ .
- ۲- ابن کثیر ۶/ ۳۲۳.
- ٣- تفسير الوسيط ١٤/ ٣٩٧ ،المدخل لدراسة القرآن ٨١ .
  - ٤ شرح النووي على مسلم ٦/ ١٦٦.

# (٦٤) سورة التغابن :-

- ١- المكي والمدني ٤١٢ ،تفسير الوسيط ١٤/ ٣٩٧ ،في ظلال القرآن
   ٣٥٨٣/٦ .
  - ٢ الإتقان ٢/ ٢٧٧، تفسير ابن كثير ٢/ ٣٦٢.
- ٣- وتبعه السيوطي وبعض المعاصرين في ذلك . انظر: البرهان ٦٤٧ ،
   الإتقان ٢/ ٢٧٧، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ٣٠٢.
  - ٤- دراسات في علوم القرآن ٣١٨ ، تفسير جزء عم ١٦٣ .
    - ٥- البرهان ٣٦٣.

# (٦٥) سورة الطلاق

- ١ في ظلال القرآن ٦/ ٩٣ ٥٥، التفسير الوسيط ١٤/ ٤٣٩ .
  - ٢- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٤٢٧.
    - ٣- في ظلال القرآن ٦/ ٣٥٩٤ .
    - ٤- التحرير و التنوير ٢٨/ ٣٣٣.
  - ٥ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ٣/ ٩٥.

# (٦٦) سورة التحريم

- ١ البرهان في تناسب سور القرآن ٣٤٠ .
  - ٢- تفسير السعدي ٨٧٢ .
  - ٣- علوم القرآن الكريم ٨٦ .
- ٤ وقد حصر الدكتور صلاح الخالدي هذه المواضع التي جاءت فيها آيات العتاب فأوصلها إلى ثلاثة عشر موضعا في كتابه: (عتاب الرسول في القرآن تحليل وتوجيه -).
  - ٥- ١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن ١٢٩ .
    - ٦- صفوة التفاسير ٣/ ٣٨٦.

# (٦٧) سورة الملك

- ١- جاء في بصائر ذوي التمييز ٤٧٣ (والدافعة؛ لأنها تدفع بلاء الدنيا وعذابَ الآخرة من قارئها، والشافعة؛ لأنها تشفع في القيامة لقارئها، والمجادلة؛ لأنها تجادل منكراً ونكيراً، فتناظرهما كيلا يؤذيا قارئها، السابعة: المخلصة؛ لأنها تخاصم زَبانية جهنم؛ لئلا يكون لهم يد على قارئها).
  - ٢- علوم القرآن الكريم ٨٦ .
  - ٣-الموسوعة القرآنية ١٠/ ٢٤٧، في ظلال القرآن ٦/ ٣٦٢٨ .

# (٦٨) سورة القلم

- (١) في ظلال القرآن ٦/ ٣٦٥٠، التفسير الوسيط ١٥/ ٣٣.
- (٢) مناهل العرفان ١/١٩٧، مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ٢٣٤.
  - (٣) نحو تفسير موضوعي (سورة القلم).
    - (٤) التفسير الوسيط ١٥/٥٥.

# (٦٩) سورة الحاقة

- (١) البرهان ٦٥٥، التفسير الوسيط ١٥/ ٦٨.
  - (٢) في ظلال القرآن ٦/ ٣٦٧٤.
  - (٣) تفسير الزمخشري ٢٠٧/٤.
- (٤) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ٣٢.
- (٥) المقدمات الأساسية في علوم القرآن ٨٨.
- (٦) سلسلة التفسير لمصطفى العدوي (دروس صوتيه).

A STELET STE



# (۷۷) سورة المرسلات

- (١) البرهان ٢٩٩.
- (٢) معجم علوم القرآن ٢٧٢.
  - (٣) الإتقان ١٠٥/١.
- (٤) عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا لَيْلَةَ الْحَيَّةِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: عُرْفًا لَيْلَةُ الْحَيَّةِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحِرَاء لَيْلًا، خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ مِنَ الْجَبلِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِهَا، فَطَلَبْنَاهَا، فَأَعْجَزَتْنَا، فَقَالَ: "دَعُوهَا عَنْكُمْ، فَقَدْ وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ، كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا" رواه أحمد (٤٣٧٧) وصححه محققو المسند.
- (٥) مباحث في علوم القرآن لصبحي صالح ٢٠٠، الموسوعة القرآنية خصائص السور ٣/١١.
  - (٦) في ظلال القرآن ٦/ ٣٧٨٩.

# (۷۰) سورة المعارج

- (۱) التحرير و التنوير ۲۹/ ۱۷۱.
- (٢) المقدمات الأساسية في علوم القرآن ٢٨٠، تفسير القرآن بالقرآن ١٤٨.
  - (٣) تفسير القرطبي ٢٩٠/١٤.

#### (۷۱) سورة نوح

- (۱) ۱۰۰۰ سؤال وجواب في القرآن ۲۱۲ ، البرهان ۱۳۳ .
  - (٢) الموسوعة القرآنية المتخصصة ١٩٦.
    - (٣) تفسير ابن كثير ٤/ ٣٧١.
    - (٤) في ظلال القرآن ٦/ ٣٧١٨.

#### (٧٢) سورة الجن

- (١) البرهان ١٢٧.
- (٢) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ٣/١٢٧.
  - (٣) الموسوعة القرآنية وخصائص السور ١١٥ / ١٨٥.
  - (٤) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ١٧٩.

# (٧٣) سورة المزمل

- (١) نواسخ القرآن ٢١٠.
- (٢) تفسير المراغى ٢٩/ ١٢٣.
- (٣) حيث ذكر لفظ الجلالة في آية الدين ست مرات.

# (۷٤) سورة المدثر

- (١) المحرر في علوم القرآن ٨٢.
  - (٢) علوم القرآن الكريم ٨٦.
    - (٣) البرهان ١٨٠.

#### (٥٧) سورة القيامة

- (١) التحرير والتنوير ٢٩/ ٣٣٧، التفسير المنير ٢٩ / ٢٥٤.
  - (٢) رواه البخاري عن ابن عباس(٥).
    - (٣) معجم علوم القرآن ١٠٥.
    - (٤) تفسير ابن كثير ٣٩٣/٤.
  - (٥) المقدمات الأساسية في علوم القرآن ٥٠٨.
- (٦) القرآن وإعجازه العلمي ١١١، تفسير الشعراوي ١٠٧٢/١٠٠.
  - (V) ۱۰۰۰ سؤال وجواب في القرآن ٢٥٦.

# (٧٦) سورة الإنسان

- (١) سبل السلام ١/٢٦٤.
- (٢) المكى والمدنى من الآيات والسور ٤٧٢.
  - (٣) البرهان ١٢٧.
  - (٤) في ظلال القرآن ٦/ ٣٧٧٧.

# (ب) أوساط المفصل

- النبأ: الخبر، والجمع أنباء، وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم؛ لوقوع لفظ النبأ في فاتحتها في قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿نَا النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ عَنْ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ عَنْ النَّالَ النَّالَ النَّالَ عَنْ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ العظيم هو القرآن.
  - ٢ ٣ ﴿عَمَّ ﴾ و﴿عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ﴾: وهي تسمية السورة بما استفتحت به.
    - ٤- التساؤل: سميت بذلك لوقوع لفظ ﴿ يَنَسَآ اَ لُونَ ﴾ في مطلعها.
- المعصرات: هي: السحب التي تعتصر بالمطر أي تصب، وسميت بذلك لورود هذا اللفظ فيها في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِن الْمُعْصِرَتِ مَآءَ ثَجَّاجًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّالِي اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى

|                       | زمن نزولها                  | لها                    |                   |         |                               | فات        | متها                      |             |             |                 |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| تصنيفها               | مکیة<br>(۸۲ <u>-</u> ۸۲)    | المفص<br>( <u>۳۰</u> ) |                   |         | ساط المفصل<br>(۱۵- <u>۱</u> ) |            | الاستفه<br>(۲ <u>-</u> ۲  | ι           | ﴿عَمَ       | تَسَاءَ لُونَ﴾  |
| عدد                   | آیاتها ومتوسطها: ۲۰ (قصیرة) |                        | صفحاته)           | ١,٥:١   | أسطرها : ۲۰                   | كلماتها: ٢ | ۱۷۲                       | حروفها : ٨٪ | ٧ لفظ ال    | جلالة (الله): ٠ |
| ترتيبها               | المصحف : (٧٨)               |                        |                   |         | النزول :                      | (4.)       |                           |             | الطول : (٥/ | ()              |
| موقعها ب              | بدايتها ال                  | لجزء (۳۰)              | جزء (٣٠) الحزب (٩ |         | ربع (۱)۳۳۳                    | نهايتها    | الجزء                     | ، (۳۰)      | حزب (٥٩)    | الربع (١) ٢٣٣   |
| حجمها                 | ربع = ۰,۰ حر                |                        |                   | زب = ۱۲ | ٠,                            | جزء        | جزء = ۰, ۰٦ = <i>ج</i> زء |             | نسبة حجمه   | % • , YT = l    |
| حـروف<br>فواصل آياتها | (٣٥):1                      |                        |                   |         | ن:(                           | ( 8        |                           |             |             |                 |

- ١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى
- ٢- عَنْ عَلْقَمَةً، وَالْأَسْوَدِ، قَالاً: أَتَى ابْنَ مَسْعُودِ رَضَى رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: (أَهَذًا (أَي: تسرع في القراءة)
   كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا (أي: ترمون كلماته) كَتَثْرِ الدَّقَلِ (أي: التمر الرديء)، (( لَكِنَّ النَّبِي عِلَى كَانَ يَقْرَأُ النَّطَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِي رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِي رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلا أَنْ الشَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَلَامُ وَالْمُ القَرَاقِ وَالْمُرْسَلَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَاللَّهُ السَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ)) رواه أبوداود (١٣٩٦) والمستغفري في فضائل القرآن (١٣٠٦) وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور، فسورة (النبأ) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة المرسلات، ويقرأهما في ركعة واحدة.
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ مَعْفَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (النبأ)
   من المفصل الذي فُضِّل به النبي على سائر الأنبياء.

ស្រាស់ស្រាស់ ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់

· تناسب مطلع سورة (النبأ) مع خاتمة سورة (المرسلات) - السابقة لها -؛ فكلاهما استخدما أسلوب الاستفهام، فقد ختمت (المرسلات) باستفهام استنكاري بأن هؤلاء رغم ما يطرحه القرآن من براهين حول عقيدة البعث فهم لا يؤمنون: ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾، أي إذا لم يصدقوا بالقرآن مع وضوح حجته فلا يؤمنون بحديث غيره، وافتتحت سورة النبأ باستنكار سؤال الكفار عن يوم القيامة والتشكيك به، قال تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَآءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّمَ اِلْعَظِيمِ ﴾، كأنما هي تأكيد لخاتمة المرسلات، وإذا فسر النبأ بالقرآن فإن التناسب بين المقطعين يكون أكثر وضوحا؛ لأن كلاهما يتحدث عن استنكار عدم إيمان الكفار بالقرآن. ثم إن موضوع السورتين متشابه في الكلام عن البعث وإثباته بالدليل، وبيان قدرة الله عليه، وتوبيخ الكفار المكذبين به، واشتراك السورتين في وصف الجنة والنار، ونعيم المتقين وعذاب الكافرين، ووصف يوم القيامة وأهواله.

- تناسب مطلع سورة (النبأ) مع خاتمتها؛ حيث افتتحت بتساؤل الكفار عن البعث واستنكارهم لوقوعه، قال تعالى: ﴿عَمَّ يَنَسَآءَلُونَ ۗ كُنَّ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ﴾، واختتمت السورة بالتأكيد على وقوع البعث وتوعد هؤلاء المنكرين له، قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ ٱلْيُومُ ٱلْحَقُّ فَكُمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ، مَنَابًا اللهُ إِنَّا أَنْذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْنَنَى كُنْتُ تُرَابًا ﴾.
- ١- سورة النبأ أُولَى سور الجزء الثلاثين، والذي سُمِّي بما افتتحت به سورة النبأ: (جزء عَمَّ)، وهو آخر جزء من القرآن الكريم، ويبلغ عدد سور هذا الجزء سبعا وثلاثين سورة، أي - تقريبا- ثلث سور القرآن الكريم البالغة مئة وأربع عشرة سورة، وكل سور هذا الجزء مكية، سوى سورتى «البينة والنصر» وكلها تمتاز بقصرها، على تفاوت في هذا القصر، ومعظمها مشتمل على إقامة الأدلة على وحدانية الله - تعالى -، وعلى أن هذا القرآن من عند الله، وعلى صدق الرسول على فيما يبلغه عن ربه، وعلى المقارنة بين حسن عاقبة الأخيار، وسوء عاقبة الأشرار، وعلى التذكير المتكرر بأهوال يوم القيامة، وبأنه آت لاريب فيه، وعلى التحذير من الغفلة عن الاستعداد له، وعلى الإفاضة في بيان نعم الله - تعالى - على الناس، وعلى بيان ما حل بالمكذبين السابقين من دمار، وبيان بعض القيم الإسلامية، فهذا الجزء يهتم بالقضايا العقائدية كما هو شان القرآن المكي(٢٠).
  - ٢- سورة النبأ أُولَى سور (أوساط المفصل)، وعددها خمس عشرة سورة، تبدأ بالنبأ وتنتهي بسورة الليل<sup>(١)</sup>.
- ٣- احتوت سورة النبأ على أشد آية على أهل النار، وهي قوله تعالى: ﴿ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ آَنَ ﴾، فقد أسند الطبري في تفسيره عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو ﷺ قَالَ: (لَمْ يَنْزِلْ عَلَى أَهْلِ النَّارِ آيَةٌ أَشَدُّ مِنْ هَذِهِ: ﴿ فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ﴾ قَالَ: فَهُمْ فِي مَزيدٍ مِنَ الْعَذَابِ أَبُدًا)(٤).
- ٤- يوجد في القرآن الكريم اثنتا عشرة سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، منها سورة النبأ، أما بقية السور فهي: سورة الدخان، سورة الواقعة، سورة التغابن، سورة الحاقة، سورة القيامة، سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة الانشقاق، سورة الغاشية، سورة الزلزلة، وسورة القارعة (٥٠).
- السورة كلها يشيع فيها جو التهويل والتخويف، والتهديد والإنذار، حتى لكأن التالى لها يكاد يلمس الصور الرهيبة لأحداث القيامة، ويتملكه الذعر والخوف من شدائدها وأحوالها(٢).
- المحور الرئيسي: (إثبات عقيدة البعث من خلال إقامة الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين، وبيان أهوال هذا اليوم، وما أعده - سبحانه - للكافرين من عقاب، و للمتقين من نعيم)، وهي تنقسم لثلاثة مقاطع:
  - ١- (١-٦١): استنكار تشكك الكفار بالبعث، وإثبات البعث من خلال بيان بعض مظاهرة قدرة الله تعالى في الكون.
    - ٢- (١٧ -٣٦): قيام الساعة وأهوالها، وبيان ما أعد الله تعالى للطاغين من عذاب، وللمتقين من نعيم.
- ٣- (٣٧-٤): لا شفاعة يوم القيامة إلا بإذن الله، وتأكيد وقوع يوم القيامة، ودعوة مفتوحة للتوبة والإنابة قبل هذا اليوم، وتهديد الكفار المعاندين.

- ١- النازعات : اسم فاعل من النزع، وهو جذب الشيء من مقره، وسميت بـ (النازعات) لافتتاحها بالقسم الإلهي بالنازعات في قوله تعالى : ﴿وَٱلنَّنزِعَنتِ غَرْقًا ۞﴾، وهم الملائكة الذين ينزعون أرواح بني آدم، إما بيسر وسهولة وهم المؤمنون، وإما بعسر وشدة وهم الكفار، وقيل غير ذلك في معنى النازعات،ولم يرد هذا اللفظ بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن الكريم.
- ٢- الساهرة: والمقصود بالساهرة: الأرض البيضاء اللامعة. وهي أرض المحشر، وسميت السورة بالساهرة لاختصاصها بذكر هذا اللفظ في أثنائها، في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ١٤٤٠ ﴾، ولم يقع في غيرها من السور.
- ٣- الطامة: هي القيامة؛ لأنها تعمُّ بأهوالها كل شيء، وتعلو على سائر الدواهي، وقيل الطامة: النفخة الثانية؛ وسميت السورة بـ (الطامة) لاختصاصها بذكر هذا اللفظ في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ ٱلكُّبِّرَىٰ ٤٠٠٠ ولم يقع في غيرها من السور.

|                      | زمن نزولها                         | لها                    |       |                                 | فا            | متها         |                 |          |                 |                          |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|-------|---------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------------|
| تصنيفها              | مکیة<br>(۸۲ <u>– ۵٤)</u>           | المفص<br>( <u>۳۱</u> ) | _     | أوساط المفصل<br>( <u>۲</u> -۱۰) |               |              | ۱۷)             |          |                 | سم به :<br>نَتِ غَرْقًا﴾ |
| عدد                  | آیاتها ومتوسطها: ٤٦ (قصیرة) صفحاته |                        | ۱,٥:۱ | أسطرها : ۲۰                     | كلماتها : ۱۷۹ | حروفها :     | ۷۷ لا           | لفظ الجا | علالة (الله): ١ |                          |
| ترتيبها              | المصحف : (٧٩)                      |                        |       |                                 | النزول :      | ۸) الطول: (٦ |                 | ل : (۷٦) | (               |                          |
| موقعها               | بدايتها                            | جزء (٣٠) الحزب (٩      |       | ه) ال                           | ربع (۱) ۲۳۳   | نهايتها الج  | رء (۳۰)         | لحزب (٩  | (09             | الربع (١) ٢٣٣            |
| حجمها                | ربع =                              | · , c                  |       | زب = ۱۲                         | ۰,۱۲= ب       |              | جزء = ۲ ۰ , ۰ ۲ |          | حجمها =         | % • , <b>۲</b> ۳ =       |
| حروف<br>فواصل آياتها | (۳٦) : ۱                           |                        |       |                                 | هـ : (        | (            |                 | م: ر     | (1):            |                          |

- ١- عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَا: أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَفِي رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: (أَهَذَّا (أي: تسرع في القراءة) كَهَذِّ الشِّعْر، وَنَثْرًا (أي: ترمون كلماته) كَنَثْر الدَّقَل (أي : النمر الرديء)، ((لَكِنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْن فِي رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِي رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِي رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفَّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُذَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلَا أُقْسِمُ بِيَوْم الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِي رَكْعَةٍ)) رواه أبوداود (١٣٩٦) والمستغفري في فضائل القرآن (٩٠٦) وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور، فسورة (النازعات) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول على مع سورة المعارج، ويقرأهما في ركعة واحدة.
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِيْكَ قَالَ: قَالَ النّبِي عَلِيْتُ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيل الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (النازعات) من المفصل الذي فُضِّل به النبي عَي على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَعِي أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي(٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (النازعات) من المفصل.

<u>}</u>

محورها الرئيسم

- تناسب مطلع سورة (النازعات) مع خاتمة سورة (النبأ) السابقة -؛ حيث ختمت (النبأ) بإنذار المكذبين بالعذاب القريب يوم القيامة، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا وَوَمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْهُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ وَيقُولُ ٱلْكَافِرُ يَنظُرُ الْمَرْهُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ وَيقُولُ الْكَافِرُ يَنظُرُ الْمَرْهُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ وَيقُولُ الْكَافِرُ يَنظُرُ الْمَرْهُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ وَيقُولُ الْكَافِرُ يَنظُرُ الله مَا قَدَمَتْ عَدَاهُ وَيقُولُ الْكَافِرُ يَنظِنَ عَلَى الله هذا اليوم واقع لاشك فيه، قال تعالى: ﴿وَالنَّذِعَتِ عَرَقالاً الله وَالنَّذِعَتِ غَرقالاً الله وَالنَّذِعَتِ مَنْ عَلَى الله عَلَى الله وَهوالها، وعن مآل المتقين، ومرجع المجرمين.
- و تناسب مطلع سورة (النازعات) مع خاتمتها؛ حيث افتتحت بالقسم على وقوع يوم القيامة وبيان أهوالها، قال تعالى: ﴿وَالنَّزِعَتِ عَرْقاً ﴿ وَالنَّدِهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالنَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه
- احتوت سورة النازعات على قوله تعالى: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنْهَا (الله وهذه الآية رغم قصرها فقد دلت على جميع ما أخرجه الله تعالى من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام والأنعام: من العشب، والشجر، والحب، والثمر، والعصف، والحطب، واللباس والدواء، حتى الملح والنار، فالملح متولد من الماء، والنارُ من الأشجار(١٠).
- ٧- احتوت سورة النازعات على آخر آية بحسب ترتيب المصحف ذُكِرَ فيها كلمة ﴿يَسْتُلُونَك﴾، وهي قوله تعالى : ﴿يَسْتَلُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا ﴿اللهِ وقد ذُكرت هذه الكلمة في القرآن الكريم خمس عشرة مرة (١)، وقد جاءت في تسع مواضع عندما سأل المسلمون الرسول ﷺ عن بعض الأحكام الفقهية، كما جاء في سورة البقرة، قال تعالى : ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما ٓ إِنَّمُ صَعِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُما ٓ أَحْبَرُ مِن نَفْعِهِما ويَسْعَلُونَكُ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما ٓ إِنَّمُ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ اللهِ وَإِنْمُهُما ٓ أَحْبَرُ مِن نَفْعِهِما ويسمِ الله المالية الله المنال الكفار الْعَنْمُ مَنْ اللهُ لَكُمُ الله لَكُمُ الْآينَ لَعَلَّاكُمُ مَ تَنفَكُرُونَ ﴿ اللهِ عَن المواضع الستة الباقية عندما سأل الكفار الرسولﷺ عن الأمور الغيبية كما في جاء في سورة النازعات. ويلاحظ أن جميع الآبات التي جاءت بها كلمة ﴿يَسْتَلُونَكُ ﴾ أعقبتها كلمة ﴿قُلْ ﴾، عدا آية النازعات لم ترد بها هذه الكلمة (١٠).
- ٣- استخدمت السورة أسلوب القصص لحث الكفار على أخذ العبرة من الأمم التي سبقتهم، وذلك عندما لخصت قصة سيدنا موسى عليم أكثر القصص ورودا في القرآن موسى عليم أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم، فقد ذُكر اسمه عليم (١٣٦) مرة في (٣٤) سورة (١٠).
  - · المحور الرئيسي: (ذكر القيامة وأحوالها، والساعة وأهوالها، ومآل المتقين، ومآل الطاغين)، وهي تنقسم لثلاثة مقاطع:
    - ١- (١-٤): القسم على وقوع يوم القيامة، وبيان أهوالها، وأحوال منكريها أثناء قيامها.
      - ۲- (۲۰-۱۰): تهدید الکفار وتوعدهم من خلال ذکر قصة موسی ﷺ مع فرعون.
- ٣- (٢٧-٤١): العودة لإثبات البعث من خلال خلق السموات والأرض والجبال، وبيان جزاء المتقين والطاغين في الآخرة،
   وتفويض علم الساعة لله تعالى وقصر مدة الدنيا.

- ١- عبس: أي قطب جبينه، وسميت بذلك لا فتتحها بهذا الوصف البشري في قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَنَوَلَّى ﴿ وَهُو عَتَابِ للنبي ﷺ على عبوسه في وجه الأعمى؛ عندما جاء للرسول ﷺ يطلب منه أن يعلمه الدين، والرسول ﷺ كان مشغولا بدعوة زعماء قريش.
- السفرة: الكتبة، وهم الملائكة الذين يحصون الأعمال،أو الملائكة الذين يكونون سفراء بين الله ورسله. وسميت بذلك لوقوع هذا اللفظ فيها، في قوله تعالى: ﴿بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿نَ اللّهِ عَلَى عَيْرِها من السور. وجاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره تشبيه حامل القرآن بهولاء السفرة، فعَنْ عَائِشَة ﴿ قَالَتْ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ اللَّهُ إِلَّهُ إِنَّ وَيَتَنَعْتَعُ فِيه، وَهُو عَلَيْهِ شَاقٌ، لَهُ أَجْرَان)).
- ٣- الصاخة : صيحة تصخ الآذان فتصمها، والصاخة اسم من أسماء يوم القيامة؛ وسميت السورة بذلك لاختصاصها بهذا اللفظ دون غيرها
   من السور، وقد جاء في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ ٱلصَّاخَةُ ثَالَاتَ ﴾ أي فإذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ الآذان حتى تكاد تصمها.
- ٤- الأعمى: وهو (ابن أم مكتوم) الذي بسببه نزلت مقدمة السورة؛ ولذا سميت السورة بوصفه (الأعمى) الذي جاء في قوله تعالى:
   ﴿عَبَسَ وَتُولَٰٓ إِنَّ أَن جَآءُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ ﴾.

| <b>.</b>              | زمن نزولها                |                                          | طو       | ولها    |                               |             | ė                              | تحتها | 1          |                 |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-------|------------|-----------------|
| تصنيفها               | مکیة<br>( <u>٥٥ –</u> ۸٦) | المفص<br>( <u>۳۲</u> )                   |          |         | ساط المفصل<br>( <u>۳</u> -۱۵) | `           | ملة الخبرية<br>٢١ <u>-</u> ٢٦) |       | ﴿ عَبْسَوْ | ر وَتُولَٰقَ ﴾  |
| عدد                   | آياتها ومتوسط             | اتها ومتوسطها: ٤٢ (قصيرة<br>المصحف: (٨٠) |          | تها: ۱  | أسطرها : ١٤                   | کلماتها : ۳ | ۱۱ حروفها:                     | ०१२   | لفظ ال     | جلالة (الله): • |
| ترتيبها               | الم                       | مصحف : (۸۰)                              |          |         | النزول :                      | (37)        |                                | الطو  | طول : (۱۱  | (/              |
| موقعها                | بدايتها                   | الجزء (٣٠)                               | الحزب (٩ | ه) ال   | ربع (۲) ۳۴٤                   | نهايتها     | الجزء (۳۰)                     | الحزب | (09)       | الربع (٢) ٢٣٤   |
| حجمها                 | ربع =                     | • , 0 =                                  | >        | زب = ۱۲ | ٠,١                           | جزء =       | ٠,٠٦                           | نسبة  | بة حجمه    | /. · , ١٦ = ١   |
| حـروف<br>فواصل آياتها |                           | ربع = ۰,۰ حزب                            |          |         | v):1                          | ()          |                                |       | م:(۱)      |                 |

- ١- عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوِدِ، قَالَا: أَتَى ابْنَ مَسْعُودِ وَ عَنْ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: (أَهَذًا (أَي: ترمون كلماته) كَنَثْر اللَّقَلِ (أي: النمر الرديء)، ((لَكِنَّ النَّبِيَ عَنِيُّ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، وَالشَّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِي رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ الرَّحْمَنَ وَالنَّرْعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَإِنَّا لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَالشُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَإِذَا السَّعْرَمُ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُرَّمِّلُ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُرَّمِّلُ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُرَّمِّلُ فِي رَكْعَةٍ، وَاللَّهُ مِي رَكْعَةٍ، وَالْمُرَّمِّلُ فِي رَكْعَةٍ، وَاللَّهُ مِي رَكْعَةٍ، وَاللَّهُ مِي رَكْعَةٍ، وَاللَّهُ فِي رَكْعَةٍ، وَاللَّهُ مِي رَكْعَةٍ، وَاللَّهُ مِي رَكْعَةٍ، وَاللَّهُ مِي رَكْعَةٍ، وَاللَّهُ مِي رَكْعَةٍ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِي رَكْعَةٍ، وَعَلْ أَتَى وَلا أَقْسِلُم بِيوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَاللَّهُ وَالْمُوالِقِي وَلَيْعَةً عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِي رَكْعَةٍ، وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّعَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَالُولُ وَالْمَائُولُ وَالْقُرَائُنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (عبس) من المفصل الذي فُضِّل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِي أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابًا، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبُابِ: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (عبس) من المفصل.

- تناسب مطلع سورة (عبس) مع خاتمة سورة (النازعات) السابقة لها -؛ حيث لما جاء في خاتمة (النازعات) قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَنها ﴿ عَبَسَ المَاجَاء في خاتمة (النازعات) قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَنها ﴿ عَبَسَ المَعْتَ سُورة (عبس) ببيان من ينفعه الإنذار ومن لم ينفعه، قال تعالى: ﴿ عَبَسَ وَنَوَلَنَ ﴿ أَنَ أَنَ جَاءَ أُللَّا عَمَىٰ ﴿ أَنَ وَمَا عَلَيْكُ أَلاً يَرَنَى اللَّهُ أَنَا أَمَا مَنِ السّعَني ﴿ فَالْتَ لَهُ وَهُو يَخْشَىٰ ﴿ فَالْتَ لَهُ وَمَا عَلَيْكُ أَلاً يَرَبَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ
- تناسب مطلع سورة (عبس) مع خاتمتها؛ حيث افتتحت ببيان انقسام الناس إلى صنفين: مقبل على دعوة الرسول على وهو الأعمى، والصنف الآخر: المعرض عن دعوته وهم زعماء قريش، ثم ختمت السورة ببيان مآل هذين الصنفين في يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يُومَيِذِ مُسْفِرَةٌ الْقيامة، قال تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يُومَيِذِ مُسْفِرَةٌ الْقيامة عَلَيْهَا عَبْرَةٌ أَنْ الْكَفْرَةُ الْفَكْرَةُ الْفَكْرَةُ الْفَاكُمُ الْكَفْرَةُ الْفَكْرَةُ الْفَكَرَةُ الْفَكْرَةُ الْفَكَرَةُ الْفَكْرَةُ الْفَكْرَةُ الْفَكْرَةُ الْفَكْرَةُ الْفَكَرَةُ الْفَكْرَةُ الْفَكْرَةُ الْفَكْرَةُ الْفَكْرَةُ الْفَكْرَةُ الْفَكْرَةُ الْفَكْرَةُ الْفَكْرَةُ الْفَكَرَةُ الْفَكَرَةُ الْفَاكُونُ الْفَكَرَةُ الْفَكَرَةُ الْفَكَرَةُ الْفَكَرَةُ الْفَكَرَةُ الْفَكَرَةُ الْفَالَافِي الْفَاقُولُ الْفَالَافُولُولُولُهُ الْفَكُولُ الْفَاقُولُ الْفَالَافُولُولُولُهُ الْفَلَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُ
- ا- جاء في سبب نزول سورة (عبس) ما رواه الحاكم (٣٨٩٦) وغيره عن عَائِشَة ﴿ قَالَتْ: (أُنْزِلَتْ ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّنَ ﴾ فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم الْأَعْمَى. فَقَالَتْ: أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَرْشِدْنِي، قَالَتْ: وَعِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عُظَمَاء الْمُشْرِكِينَ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عُظَمَاء الْمُشْرِكِينَ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عُظَمَاء الْمُشْرِكِينَ،
   قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ وَيَقُولُ: ﴿ أَتَرَى مَا أَقُولُ بَأْسًا» فَيَقُولُ: ﴿ لَا » فَفِي هَذَا أَنْزِلَتْ ﴿ عَبَسَ وَوَافَقَه الذَهبِي.
   وَوَفَقَه الذَهبِي.
- ٢- الآيات التي نزلت بسبب (ابن أم مكتوم) تعتبر من آيات العتاب، وهي مواضع عاتب الله تعالى رسوله على أمور اجتهد وعمل فيها بما هو خلاف الأولى أو الأفضل، فاستدرك الله تعالى عليه في هذه الآيات وأرشده إلى الأولى والأفضل والأكمل، وتعتبر آيات العتاب في (عبس) آخر آيات العتاب بحسب ترتيب المصحف –. ومن آداب التلاوة أن يخفض القارئ صوته عند قراءة آيات العتاب تأدبا مع الحبيب على (۱).
- ٣- رغم عتاب الله تعالى لنبيه على في الآيات الأولى من سورة (عبس)، إلا أنه مما قد خفف من شدة هذا العتاب أن الله لم يسند العبوس والتولي للرسول على مواجهاً له، بل جاء مُسنَداً إليه على طريقة الغيبة: ﴿عَبَسَ وَنَوَلَى ﴾، ولم يقل له: عبست وتوليت وهو مقتضى الحال. ترقيقاً له في العتاب حتى لكأنَّ العابس والمتولي شخص آخر غير الرسول على وخفف منه أيضاً أن القرآن أبان أن ما حدث من الرسول على لم يكن لغرض شخصي بل لباعث من بواعث الرسالة التي جاء بها، وهو حرصه الشديد على هداية هؤلاء الناس فكأنه أراد أن يستميلهم بحديثه وإقباله عليهم (٢).
- ٤- بين ابن كثير على الدرس المستفاد من آيات العتاب السابقة فقال: (وَمِنْ هَاهُنَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ عَلَيْ أَلَا يَخُصَّ بِالْإِنْذَارِ أَحَدًا، بَلْ يُسَاوِي فِيهِ بَيْنَ الشَّرِيفِ وَالضَّعِيفِ، وَالْفَقِيرِ وَالْغَنِيِّ، وَالسَّادَةِ وَالْعَبِيدِ، وَالرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَالصِّغَارِ وَالْكِبَار. ثُمَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، وَلَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ وَالْحُجَّةُ الدَّامِغَةُ) (٣).
  - ٥- احتوت سورة (عبس) على ثلاث عشرة آيةً متصلة ليس فيها واو، وهي: الآيات: (١٥ ٢٧) وهي من لطائف القرآن الكريم<sup>(١)</sup>.
- المحور الرئيسي: (إقرار مبدأ أن أكرم الناس عند الله أتقاهم، مع بيان جحود الإنسان رغم نعم الله عليه، وبيان أن ميزان الإيمان والعمل الصالح هو الذي يحدد مصير الناس يوم القيامة)، و تنقسم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
- ١ (١ ٢) : عتاب للرسول ﷺ لإعراضه عن الأعمى وانشغاله بصناديد قريش، وبيان أن القرآن عظة وتذكرة لمن أقبل عليه.
  - ٢- (٣٧-١٧) : التعجب من كفر الإنسان رغم أنه مخلوق ضعيف، وبيان نعمة الله عليه في طعامه.
- ٣- (٣٣-٤٢): أهوال القيامة، وبيان فرار الإنسان من أقرب الناس إليه، وانقسام الخلق لوجوه مستبشرة، ووجوه مغبرة مسودة.



- التكوير: أصلها من تكوير العمامة، وهو لفها وجمعها، وسميت بـ ذلك لأن (التكوير) مصدر للفعل (كُوِّرَتْ) والذي جاء في افتتاح السورة في قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلثَّمْسُ كُوِّرَتْ إِنَّ اللَّهُ أَي جمعت الشمس بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وذهب ضوؤها.
  - ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.
  - ٣- كورت: وهي تسمية بحكاية لفظ وقع في أولها، وهو في قوله تعالى : ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتِّ ۗ ۗ ﴾.

|                  | ١              | تحته  | فا       |                      |     |                      | إلها    | طو     |                           |                        | زمن نزولها               |                       |  |
|------------------|----------------|-------|----------|----------------------|-----|----------------------|---------|--------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| شُ كُوِّرَتْ ﴾   | ﴿إِذَا ٱلشَّمَ |       | -        | الشر<br>( <u>۳</u> ) |     | ساط المفصل<br>(٤-١٥) | أوس     |        | •                         | عفماا<br>- <u>۳۳</u> ) | مکیة<br>( <u>۲۵</u> –۸۲) | تصنيفها               |  |
| جلالة (الله) : ١ | لفظ ال         | ٤٣١   | حروفها : | كلماتها: ١٠٤         | ١   | أسطرها : ٢           | نها : ۱ | صفحا   | اتها ومتوسطها: ۲۹ (قصيرة) |                        | آياتها ومتوسطه           | عدد                   |  |
| (/               | طول : (١٤      | ال    |          | ()                   | /): | النزول               |         |        | ı                         | ىبحف : (۸۱)            | ترتيبها                  |                       |  |
| الربع (٢) ٢٣٤    | ب (۹۹)         | الحزب | رء (۳۰)  | الجز الجز            | نو  | ربع (۲) ۳۴           | ه) ال   | حزب (۹ | ال                        | لجزء (۳۰)              | بدايتها                  | موقعها                |  |
| ∴ , 1 ° = 1      | سة حجمه        | نس    | • .      | جزء = ۲۰,            |     | ٠, ١                 | زب = ۲  | >      |                           | ٠,٥                    | ربع =                    | حجمها                 |  |
| (٣)              | م:             |       |          | س : (٤)              |     | (                    | ن : (۸) |        |                           | (18                    | ت:(                      | حـروف<br>فواصل آياتها |  |

- ١- عَنْ عَمْرِو بْنُ حُرَيْثٍ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ
- ٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ؛ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ؛ فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا ٱلشَّمَالُ ٱلشَّمَالُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ؛ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ؛ فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ
   ٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱللهِ ﷺ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ؛ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ؛ فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ
- ٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِي الْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلاَتُ، وَهُو عَمَّ عَلَى اللَّهِ قَدْ شِبْتَ. قَالَ ﷺ: ((شَيَبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلاَتُ، وَ﴿عَمَّ عَنِي الشَّيْبِ يَسَاءَلُونَ﴾، وَ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾)). رواه الترمذي (٣٢٩٧) وصححه الألباني. قال الزركشي: (خَصَّ هَذِهِ الشُّورَ بِالشَّيْبِ لِأَنَّهُنَّ أَجْمَعُ لِكَيْفِيَّةِ الْقِيَامَةِ وَأَهْوَالِهَا مِنْ غَيْرِهِنَّ)(١).
- عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالاَ: أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَ عَنْ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: (أَهَذًا (أَي: تسرع في القراءة)
   كَهَذِّ الشَّعْرِ، وَنَثْرًا (أي: ترمون كلماته) كَنَثْرِ الدَّقَلِ (أي: التمر الرديء)، ((لَكِنَ النَّبِيَ عَنْ كَانَ يَقْرَأُ النَظَائِر: السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَةَ فِي رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَهِلْ أَتَى وَلَا أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُذَّرِ وَالْمُزَّمِّلَ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلَا أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَعَمْ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَاللَّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَاللَّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ)) رواه أبوداود (١٣٩٦) والمستغفري وكعةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَاللَّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ) والله القرآن (٢٠٩) وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد في فضائل القرآن (٢٠٩) وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور، فسورة (التكوير) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول عَلَيْ مع سورة الدخان، ويقرأهما في ركعة واحدة.

تابع-فضله

- ٥- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ مَعْثَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِبتُ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِثِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (التكوير)
   من المفصل الذي فُضِّل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.
- ٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ عَلَىٰ أَنَهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (التكوير) من المفصل.
- تناسب مطلع سورة (التكوير) مع خاتمتها؛ حيث افتتحت ببيان أهوال يوم القيامة، قال تعالى : ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ﴿ وَهِديدهم في ختامها توعد الكفار وتهديدهم بأنه لا مفر لهم وأنهم سيلاقون عذاب هذا اليوم إذا أصروا على كفرهم؛ ولذا دعتهم للإيمان واتباع الذكر، وذلك في قوله تعالى : ﴿فَاتَن تَذْهَبُونَ ﴿ وَلَكُ فَي لَوْلاً اللّهُ وَمَا نَشَاءُ مِنكُمْ أَن لِيسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا نَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءً مِنكُمْ أَن اللّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللّهِ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَلَ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل
- تناسب مطلع سورة (التكوير) مع خاتمة سورة (عبس) السابقة لها -؛ حيث إن كلا المقطعين يتحدث عن يوم القيامة، ولكن خاتمة سورة (عبس) تحدثت عن فرار الإنسان من جميع أقاربه وتبرئه منهم في أرض المحشر، ثم انقسام الناس إما لوجوه مسفرة لما بُشر به من نعيم، أو جوه مغبرة لما بُشر به من عذاب أليم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّاخَةُ (٣٠ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرَةُ مِنْ الْحِيهِ اللهِ وَمُنْ يُومَ يَفِرُ الْمَرَةُ الْمَانُ يُومَ يَفِرُ الْمَرَةُ الْمَانُ يُومَ يَفِرُ الْمَرَةُ اللهُ عَلَيْهَا عَبَرةٌ ﴿ وَمُنِيهِ إِنَّ وَمُوهٌ يُومَيِلِ مُسْفِرةٌ ﴿ وَمَنْ عَلَيْهَا عَبَرةٌ ﴿ اللهِ مَنْ الْحَيْدُ اللهِ اللهِ مَنْ الْمَوْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا عَبَرةٌ ﴿ اللهُ اللهُ
- ١- تعتبر سورة (التكوير) من أوائل السور القرآنية نزولا، فهي السورة السابعة بحسب ترتيب النزول<sup>(۱)</sup>.
- ٢- سورة التكوير من السور التي اشتملت على ذكر أحوال يوم القيامة وأهواله؛ ولذا تعتبر من السور الخمس التي شيبت الرسول على المساء ومن السور الثلاثه التي تجعل قارئها كأنه ينظر إلى يوم القيامة نظر العين.
- ٣- تكرر أسلوب الشرط مبتدأً بأداة الشرط (إذا) في أول اثنتي عشرة آية من سورة التكوير، ورغم هذا التكرار لم تظهر غرابة ولا
   تنافر ولا تكرار للمعاني، وهذا من إعجاز القرآن البياني، ولا توجد سورة أخرى بدأت بهذا العدد من أسلوب الشرط(٣).
  - ٤- بدأت سورة التكوير باثني عشر حدثا تلابس قيام الساعة، وعودة الناس إلى ربهم للحساب الكبير(١٠).
- علق سيد قطب على الظلال على قوله تعالى: ﴿وَٱلصُّبِحِ إِذَا لَنَفَسَ ﴿ مَن سورة التكوير، فقال: (وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل مأثوراتها التعبيرية لا تحتوي نظيرا لهذا التعبير عن الصبح. ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب المتفتح أنه بالفعل يتنفس! ثم يجيء هذا التعبير فيصور هذه الحقيقة التي يشعر بها القلب المتفتح) (٥٠).
- المحور الرئيسي: (بيان ثلاث حقائق عقائدية: حقيقة القيامة، وحقيقة الوحي، وحقيقة تبعية مشيئة العبد لمشيئة الرب سبحانه)،
   ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين:
- 1 (١-١٤): بيان حقيقة القيامة وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل كامل، يشمل الشمس والنجوم والجبال والبحار، والأرض والسماء، والأنعام والوحوش، كما يشمل بني الإنسان.
- ٢- (١٥ ٢٩): بيان حقيقة الوحي، وما يتعلق بها من صفة المَلك الذي يحمله، وصفة النبي على الذي يتلقاه، ثم شأن القوم المخاطبين بهذا الوحي معه، وحقيقة الإرادة الإنسانية المرتبطة بمشيئة الله العليم الحكيم.

- ١- الانفطار : أي الانشقاق، وسميت بـذلك لأن (الانفطار) مصدر للفعل (انْفَطَرَتْ) والذي جاء في افتتاح السورة في قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ ﴾.
  - ٧- ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.
- ٣– انفطرت : وهي تسمية بحكاية لفظ وقع في أولها، وهو في قوله تعالى :﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ۖ ۚ ﴾؛ أي : إذا السماء انشقت.

|                      | زمننزولها                                 |           |                          | طو       | ِلها     |                     |         |                      | là       | تحتها     |                |                     |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|----------|---------------------|---------|----------------------|----------|-----------|----------------|---------------------|
| تصنيفها              | مکیة<br>( <u>۷۷ –</u> ۸۲)                 |           | لمفصــل<br>۲۱– <u>۳٤</u> |          |          | باط المفصل<br>(٥-٥) |         | الشر<br>( <u>٤</u> – | `        | •         | ﴿إِذَا ٱلسَّمَ | آءُ اَنفَطَرَتُ﴾    |
| عدد                  | آياتها ومتوسطها : ۱۹ (قصي<br>المصحف : (۱۲ |           | ميرة)                    | صفحاته   | ٠,٨:١    | أسطرها : ٩          | كلماتها | ۸٠:                  | حروفها : | 440       | لفظ الم        | جلالة (الله): ١     |
| ترتيبها              | ii                                        | ۲۸)       |                          |          | النزول : | (٨٢)                |         |                      | الط      | لول : (۸۸ | (,             |                     |
| موقعها               | بدايتها                                   | الجزء (۳۰ | ر) ال                    | لحزب (۹  | ه) الر   | بع (۳)°۲۳           | نهايتها | الجز                 | ۽ (٣٠)   | الحزب     | (09)           | الربع (٣) ۲۳۰       |
| حجمها                | ربع                                       | ۰ , ۳ = ِ |                          | <b>-</b> | زب = ۸۰  | *,                  | جز      | , • <b>દ</b> =       | ٠        | -i        | ىبة حجمه       | /, • , <b>1</b> = L |
| حروف<br>فواصل آياتها | ن:(                                       | (A        |                          | ت:(٥)    |          | م:(                 | (٣      |                      | (٢): 실   |           | <b>b</b>       | ب: (۱)              |

- ١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنُ عَلْنَ وَاللَّهِ عَنْنِ؛ فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾، وَ ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ ﴾، وَ ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ﴾)). رواه الترمذي (٣٣٣٣) وصححه الألباني.
- ٢- عَنْ جَابِر رَفِي قَالَ: قَامَ مُعَاذٌ فَصَلَّى الْعِشَاء الْآخِرَةَ فَطَوَّلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلِيدٌ: ((أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذٌ؟ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ؟ أَيْنَ كُنْتَ عَنْ ﴿سَيِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، ﴿وَٱلضَّحَىٰ ﴾، وَ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ ﴾؟)). رواه النسائي (٩٩٧) وصححه الألباني. وفي الحديث دليل على استحباب قراءة أوساط المفصل في صلاة العشاء، ولا يمنع من قراءة قصار المفصل كما دلت عليه سورة الضحى فهي من القصار.
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الانفطار) من المفصل الذي فُضِّل به النبي عِلَي على سائر الأنبياء.
- ٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَعْنَ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الانفطار) من المفصل.

- تناسب افتتاح وموضوع سورة (الانفطار) مع سورة (التكوير) السابقة -؛ حيث إن كلاً منهما افتتحا بأسلوب الشرط وذكر أهوال يوم القيامة، وأيضا موضوعهما يدور حول يوم القيامة وأهواله وأحوال الخلق فيه؛ فكان جمعهما في هذا السياق من جمع النظير إلى نظيره.
- ١- سورة (الانفطار) هي السورة الثانية والثمانون في ترتيب المصحف، وأيضا في ترتيب النزول، فاتفق ترتيب المصحف مع ترتيب النزول في هذه السورة(١).

- ٢- سورة (الانفطار) من السور التي اشتملت على ذكر أحوال يوم القيامة وأهواله ؛ وتعتبر من السور الثلاث التي تجعل قارئها كأنه
   ينظر إلى يوم القيامة نظر العين، والسور الثلاث هي: التكوير والانفطار والانشقاق.
- ٣- تضمنت سورة (الانفطار) مع السورتين السابقتين لها: (التكوير وعبس) بعض صفات الملائكة: فقد جاء في سورة عبس صفات السفرة، قال تعالى: ﴿ فِي صُحُفِ مُ كُرِّمَةِ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- ٤- يوجد في القرآن الكريم اثنتا عشرة سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، منها سورة (الانفطار)، أما بقية السور فهي: سورة الدخان، سورة الواقعة، سورة التغابن، سورة الحاقة، سورة القيامة، سورة النبأ، سورة التكوير، سورة الانشقاق، سورة الغاشية، سورة الزلزلة، وسورة القارعة (٢).
- المحور الرئيسي: (بيان بعض أهوال القيامة، وتحذير الإنسان الجاحد لنعم الله عليه والغافل عن يوم القيامة، وبيان مآل الخلق: إما أبرار متنعمين، أو فجار معذبين)، ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين:
  - ١ (١ ٨) : بيان أهوال يوم القيامة من خلال الانقلاب الكوني، وتوبيخ الإنسان على جحود نعم ربه الكريم.
- ٢- (٩-٩): ذكر علة جحود الإنسان وهي التكذيب بيوم الدين، وبيان حفظ الله تعالى لأعماله من خلال الملائكة الكتبة،
   وبيان انقسام الناس إلى أبرار وفجار في يوم القيامة، والتأكيد على عظم هذا اليوم، الذي يكون الأمر فيه لله وحده.

- ١- المطففين: جمع مطفف: وهو اسم فاعل للفعل طفف، وطفف الرجل إذا أعطى غيره أقل مما أخذ منه، والمطففين: هم الذين يبخسون المكيال والميزان إما بالازدياد إن اقتضوا من الناس، وإما بالنقصان إن قضوهم أو وزنوا أو كالوا لهم، وسميت بذلك؛ لاختصاص السورة بذكر لفظ (المطففين) في افتتاحها في قوله تعالى: ﴿وَيَلٌ لِلمُطفِينَ ﴿ الله على أن مَن أخل بأعظم حقوق الخلق، استحق ويلا من الحق، فكيف مَن أخل بأعظم حقوق الخلق، استحق ويلا من الحق، فكيف مَن أخل بأعظم حقوق الخلق من الإيمان به وبآياته ورسله).
  - ٧- ﴿ وَنُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتنحت بها.
- ٣- التطفيف: البخس والنقص في الكيل والوزن، وسميت بذلك لأن ( التطفيف) مصدر لفعل (طفف) الذي جاء منه اسم الفاعل الجمع ( المطففين) وبه افتتحت السورة في قوله تعالى: ﴿وَيُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللّه

|                       | زمن نزولها        |                           | طو       | إلها  |                     |          |                              | فات        | متها |                |                       |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------|-------|---------------------|----------|------------------------------|------------|------|----------------|-----------------------|
| تصنيفها               | مکیة<br>(۸۸ – ۸۸) | المفص<br>( <u>۳۵</u> )    | _        |       | ساط المفصل<br>(٦-٦) |          | الد <i>ع</i><br>( <u>۱</u> - |            |      | ﴿وَيْكُ لِلَّا | <u>مُط</u> َفِفِينَ ﴾ |
| عدد                   | آياتها ومتوس      | اتها ومتوسطها: ٣٦ (قصيرة) |          | ۱,۳:۱ | أسطرها: ٩           | کلماتها: | 179                          | حروفها : ٤ | ٧    | لفظ ال         | جلالة (الله): •       |
| ترتيبها               | li                | مصحف : (۸۳)               |          |       | النزول              | : (۲۸)   |                              |            | الطو | لول : (۸٪      | ('                    |
| موقعها                | بدايتها           | الجزء (٣٠)                | الحزب (٩ | ه) ال | ربع (۳)°۲۳          | نهايتها  | الجز                         | ۽ (۳۰)     | حزب  | (09)           | الربع (٣) ۲۳۰         |
| حجمها                 | ربع               | .,,                       |          |       | ٠, '                | جزء      | , • ۸ =                      | •          | نسبا | بة حجمه        | // · , YY = 1         |
| حـروف<br>فواصل آياتها |                   | ن: (۲۷)                   |          |       |                     |          |                              | م: (       | (    |                |                       |

- ١- عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالا: أَتَى ابْنَ مَسْعُودِ عَنْ َ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: ((أَهَذًّا (أَي: تسرع في القراءة) كَتَثْرِ الدَّقَلِ (أي: التمر الرديء)، ((لَكِنَّ النَّبِيَ عَنْ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِر: السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، وَالنَّلُورَ وَالنَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِي رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ مَا تَلْ وَالنَّارِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِي رَكْعَةٍ، وَاللُّورَ وَالنَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَهِلْ الْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَاللُّورَ وَالنَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَلْمُ مُلْكَةً وَ وَوَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَالمُدَّتِّرَ وَالْمُرَّمِّلَ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلَا أُوسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُودَ وَالْمُرْسَلَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِي رَكْعَةٍ)) رواه أبوداود(١٣٩٦) والمستغفري في فضائل القرآن (١٣٠٦) وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد في فضائل القرآن (١٣٠٦) ومححه محقق الكتاب الدكتور عمد السلوم، وأصل الحديث في الصحيفين ولكن دون سرد السور، فسورة (المطففين) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة عبس، ويقرأهما في ركعة واحدة.
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِي قَالَ: قَالَ النّبِي عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصِّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (المطففين) من المفصل الذي فُضِّل به النبي عَلَى على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَحِيْكَ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (المطففين) من المفصل.

تناسب مطلع سورة (المطففين) مع سورة (الانفطار)

- السابقة لها -؛ حيث أكد كلا المقطعين عظم يوم

القيامة، فقد جاء في ختام (الانفطار) قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَذَرَ بِنَكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ مُمَّ مَا أَذَرَ بِنَكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ ﴿ يُومَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ ﴾، وجاء في مطلع (المطففين) قوله تعالى: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَتِكَ أَنَّهُم مَّبَعُونُونَ اللَّهِ لِيَوْمِ عَظِيمٍ اللَّهِ كَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾. وكذلك أجملت سورة (الانفطار) في أواخرها مصير الأبرار والفجار في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ اللَّ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ (الله)، وجاء تفصيل هذا المصير في ثنايا سورة (المطففين)، كما جاءت كاشفة ومبينة عن وجوه مِن فجور الفجار، كالتطفيف في الكيل والميزان، والتكذيب بيوم الدين.

- تناسب مطلع سورة (المطففين) مع خاتمتها، حيث تحدث كلا المقطعين عن صفات مذمومة وتوعد أصحاب هذه الصفات، فقد جاء في مطلعها توعد المطففين الذين يبخسون حقوق الناس، قال تعالى: ﴿ وَيُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ آلَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْيِيرُونَ آلَ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَلَيِكَ أَنَهُم مَبْعُوثُونَ اللهِ إِيَوْمٍ عَظِيمٍ اللهِ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾، وجاء في ختامها توعد المجرمين الذين يستهزئون بالمؤمنين، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضَحَكُونَ ١٠ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَنْغَامَرُونَ اللَّ وَإِذَا أَنقَلَبُوٓا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ أَنقَلَبُوا فَكِهِينَ اللَّهُ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓاً إِنَّ هَتَؤُكَّةِ لَضَآلُونَ ٣٠ وَمَاۤ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ (٢٦) فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (١٠) عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ ۞ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ (٢٦) ، فقد افتتحت وختمت بالوعيد للمطففين والكفار.
- ١- جاء في سبب نزول مقدمة سورة ( المطففين) ما رواه ابن ماجه (٢٢٢٣) وغيره عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنَى ا الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاس كَيْلًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ﴿ وَيُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ [المطففين: ١] فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ)) حسنه الألباني.
- ٢- اختلف العلماء في سورة (المطففين) مِن حيث اعتبارها من السور المكية أو المدنية، والراجح والله أعلم أن السورة مبعضة بين مكة والمدينة، فمطلع السورة مدني؛ كما دل على ذلك حديث ابن عباس السابق، أما بقيتها فمكية كما دل على ذلك روايات ترتيب النزول؛ خاصة أن هذه الآيات تتحدث عن البعث وحال الفجار والأبرار في هذا اليوم، وعن استهزاء كفار قريش بالمؤمنين، وهذه المواضيع من خصائص القرآن المكي(١٠).
  - $^{-}$  سورة (المطففين) آخر سورة نزلت في العهد المكي، كما دلت عليه روايات ترتيب النزول $^{(7)}$ .
- ٤ سورة (المطففين) أول سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بأسلوب الدعاء، والسور التي افتتحت بالدعاء ثلاث سور وهي: المطففين، الهمزة، المسد (٣)، وكلها سور مكية ومن المفصل.
- ٥- احتوت سورة (المطففين) على آية تعتبر أصلا في الدلالة على أن كثرة الذنوب تؤدي إلى مرض القلب وقسوته، وهي قوله تعالى: ﴿ كُلِّكَ بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ (١٠).
- المحور الرئيسي: (توعد المطففين، وبيان حال الفجار والأبرار، وتوعد المستهزئين بالمؤمنين)، ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع وهي :
  - ١- (١-٦): إعلان الحرب على المطففين.
- ٢- (٧-٧١) : بيان أن صحائف أعمال الفجار في أسفل سافلين؛ لأنهم يكذبون بيوم الدين وبالقرآن الكريم وقلوبهم يعلوها الران لمعاصيهم، فهم محجوبون عن ربهم يوم الدين، ومصيرهم الجحيم.
  - ٣- (١٨ ٢٨) : بيان أن صحائف أعمال الأبرار في أعلى عليين، وبيان ما أعد الله لهم من نعيم يوم الدين.
    - ٤- (٣٦-٢٩) : استهزاء الكفار بالمؤمنين في الدنيا، ومقابلتهم بالمثل في الآخرة عقوبة لهم.

- ١- الانشقاق : مصدر فعل انشق، والشق الصدع، وسميت بـذلك لأن (الانشقاق) مصدر للفعل (انشقَقْتْ) والذي جاء في افتتاح السورة في قوله تعالى : ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ (١٠٠٠).
  - ٢- ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتُ ﴿ اللَّهُ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.
- ٤- الشفق: هو حمرة الأفق بعد غروب الشمس، وسميت بذلك لانفراد السورة بذكر هذا اللفظ في قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقَسِمُ
   بِالشَّفَقِ ﴿ الْمَا الله الله عَلَى الله عَلَى

|                       | زمن نزولها                       |                                 |              | طو     | لها     |                    |       |                      | فا       | حتها    |                |                 |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|---------|--------------------|-------|----------------------|----------|---------|----------------|-----------------|
| تصنيفها               | <b>مکیة</b><br>(۸٦ <u>- ٥٩</u> ) |                                 | مــل<br>-٦٦) |        |         | اط المفصل<br>(۷-۷) |       | الشر<br>( <u>ه</u> – | •        |         | ﴿إِذَا ٱلسَّمَ | آَءُ ٱنشَقَّتَ﴾ |
| عدد                   | آياتها ومتوس                     | ا<br>آیاتها ومتوسطها : ۲۵ (قصیر |              | صفحاته | ٠,٩:١   | أسطرها : ٢         | ۱ کلم | تها : ۱۰٦            | حروفها : | ٤٤      | لفظ ال         | جلالة (الله): ١ |
| ترتيبها               | المصحف : (۸٤)                    |                                 |              |        |         | النزول             | (٨٣): |                      |          | الط     | لول : (۱۳۳     | (,              |
| موقعها                | بدايتها                          | الجزء (۳۰)                      | الح          | عزب (۹ | ٥) الر  | بع (٤)٣٦           | نهاية | الجز                 | ۽ (٣٠)   | الحزب   | (09)           | الربع (٤) ٢٣٦   |
| حجمها                 | ربع                              | • , ٤ =                         |              | >      | نزب = ١ | • ,                |       | جزء = ۰٥,            | •        | نسب     | بة حجمه        | % · , 1٣ = 1    |
| حـروف<br>فواصل آياتها | (٦):۱                            | ت:(                             | ((           | ن<br>ا | (0):    | ق :                | (٤)   | هــ : ("             | (1       | ر : (۱) | (              | م:(۱)           |

- ١- عَنْ أَبِي رَافع قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي العَتَمَة، فَقَرَأً: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتُ ﴾، فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: ((سَجَدْتُ بِهَا خَلَى الْقَاهُ)). رواه البخاري (٧٦٦)، وصلاة العتمة هي صلاة العشاء؛ وهي تسمية لها بالوقت (٢).
- ٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ قَالَ:قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الانشقاق) من المفصل الذي فُضِّل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.
- ٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الانشقاق) من المفصل.

- تناسب مطلع سورة (الانشقاق) مع خاتمة سورة (المطففين) السابقة -؛ حيث ختمت (المطففين) ببيان ما يلاقيه الكفار من جزاء يوم القيامة لاستهزائهم بالمؤمنين في الدنيا، وذلك في قوله تعالى : ﴿ فَالْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفّارِ يَضْمَكُونَ في قوله تعالى : ﴿ فَالْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفّارُ مَا كَانُواْ يَفْمَكُونَ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنظُرُونَ ﴿ هَا هَوَلُ يَوْمَ ٱلْكُفّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنظُرُونَ ﴿ هَا هَوَلُ يوم يَفْعَلُونَ ﴿ الْانشقاق) ببيان أهوال يوم القيامة،وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِذَا ٱلشَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴿ اللّهُ وَانتَكُ اللّهُ وَانتَكُ اللّهُ وَانتُونَ مُدّتَ ﴿ اللّهُ المقطعين لِرَبّهَا وَحُقّتُ ﴿ اللّهَ المقطعين يتحدثان عن يوم القيامة.
- ناسب مطلع سورة (الانشقاق) مع خاتمتها، حيث افتتحت ببيان أهوال يوم القيامة، وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِذَا الشَّمَاءُ اَنشَقَتْ ﴿ وَأَذِنتُ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ اللهُ وَإِذَا اللَّمَاءُ اَنشَقَتْ ﴿ وَأَذِنتُ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ اللَّهُ وَإِذَا اللَّهُمَاءُ اَنشَقَاتُ ﴿ وَخَتَمَت ببيان جزاء الكفار والمؤمنين في هذا اليوم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ بَلِ اللَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ وَ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
- ١ احتوت سورة (الانشقاق) على السجدة الرابعة عشرة من سجدات التلاوة في القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف-، وجاءت في بداية الربع الرابع من السورة، في قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسَجُدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسَجُدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن السورة، في قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسَجُدُونَ
- ٢ سورة (الانشقاق) من السور التي اشتملت على ذكر أحوال يوم القيامة وأهواله ؛ وتعتبر من السور الثلاث التي تجعل
   قارئها كأنه ينظر إلى يوم القيامة نظر العين، والسور الثلاث هي : التكوير والانفطار والانشقاق.
- ٣ السور الأربع: (الانشقاق) وما قبلها وهي سور (المطففين والانفطار والتكوير) كلها في صفة حال يوم القيامة وأهواله، وذكرت على ترتيب ما يقع فيه، فغالب ما وقع في (التكوير)، وجميع ما وقع في (الانفطار) يقع في أهوال يوم القيامة، وأغلب ما ذكر في (المطففين) في أحوال الأشقياء الفجار والمتقين الأبرار في الآخرة، وعنيت سورة (الانشقاق) بالجمع بين ما يحدث من مقدمات ومشاهد الآخرة الرهيبة وبين ما يعقب ذلك من الحساب اليسير لأهل اليمين والحساب العسير لأهل الشمال(1).
- ٤ وضح الألوسي عَلَيْكَ وجه التناسب بين السور الثلاث ( الانفطار والمطففين والانشقاق) فقال: (إن في (انفطرت)
   التعريف بالحفظة الكاتبين، وفي (المطففين) مقر كتبهم، وفي هذه (إي الانشقاق) عرضها في القيامة)<sup>(٥)</sup>.
- المحور الرئيسي: (أهوال يوم القيامة، وانقسام الخلق فيه لأهل نعيم وأهل شقاء، وتوبيخ المشركين الذين لا يؤمنون بالقرآن وتوعدهم بالعذاب الأليم)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
  - ١ (١ ٥): بعض أهوال يوم القيامة.
- ٢- (١٥-٦): كدح الإنسان في الدنيا حتى يلاقي ربه في الآخرة، فإما أن يأخذ كتابه بيمينه فيتنعم في الجنة، وإما أن يأخذ
   كتابه وراء ظهره فيشقى في النار.
- ٣ (١٦ ٢٥): القسم على تغير أحوال الخلق في الدنيا، وتوعد الكفار المعرضين عن القرآن بالعذاب الأليم، وتبشير المؤمنين بالأجر غير المقطوع.



- ١- البروج : جمع برج، والبروج هي : النجوم أو المجرات الهائلة، أو يراد بها المنازل والمدارات التي تتنقل فيها النجوم أثناء سيرها. وسميت بسورة البروج ؛ لافتتاحها بقسم الله بالسماء ذات البروج، وذلك في قوله تعالى : ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١٠٠٠)، أي : يقسم ربنا بالسماء صاحبة النجوم ومنازلها.
  - ٢- ﴿وَأَلْسَمَآءَ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.
  - ٣- السماء ذات البروج: وهي تسمية السورة بما افتتحت به، ولكن من غير ذكر واو القسم.

| ນ່                    | زمن نزولها     |                                          |             | طوا        | لها      |                    |        |                       | À        | تحتها    |             |                   |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------|-------------|------------|----------|--------------------|--------|-----------------------|----------|----------|-------------|-------------------|
| تصنيفها               | مکیة<br>(۲۰۱۸) |                                          | ښـل<br>٦٦٠) |            |          | ل المفصل<br>- ١٥)  |        | الق.<br>(- <u>۸</u> ) | •        | ﴿وَأ     | شَمَآءِ ذَا | اَتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ |
| عدد آب                | آياتها ومتوسع  | ياتها ومتوسطها : ۲۲ (قصي<br>المصحف : (۱۵ |             | صفحاته     | ١: ١     | أسطرها : ۱۲        | كلما   | تها : ۱۰۹             | حروفها : | ٤٦٣      | فظ الج      | علالة (الله): ٣   |
| ترتيبها               | الـ            |                                          |             |            | النزول : | (۲۷)               |        |                       | الطول    | ۸۲):     | (           |                   |
| موقعها ب              | بدايتها        | الجزء (۳۰)                               | الحز        | رب (۹۵     | ) الربِ  | <sup>₹₹7</sup> (£) | نهايتو | الجز                  | ۽ (۳۰)   | الحزب (١ | (0          | الربع (٤) ٢٣٦     |
| حجمها                 | ربع:           | ٠, ٤ =                                   |             | j <b>-</b> | زب = ۱   |                    |        | جزء = ۰٥,             | •        | نسبة -   | جمها        | %·, \ € =         |
| حـروف<br>فواصل آياتها | د:(۲۱)         | ب:(                                      | (           | ج          | (١):     | ر:(                | ('     | ط: (۱                 | (        | ظ:(۱)    |             | ق : (۱)           |

- ١- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً سَفِينَ : ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِـ(السَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ)، (وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ)، وَشِبْهِهِمَا)). رواه الترمذي (٣٠٧) وقال الألباني : حسن صحيح.
- ٢- عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَعِنْ قَالَ: (... فَأَتَى (أي الرجل المُشْتَكِي على سيدنا معاذ رع اللَّهِ رَعِنْ فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا، وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلَاةَ الْبَارِحَةَ، فَجَاءَ فَأَمَّنَا، فَقَرَأ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَإِنِّي تَأَخَّرْتُ عَنْهُ، فَصَلَّيْتُ وَحْدِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، وَإِنَّا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((بَا مُعَاذُ أَفْتَانٌ أَنْتَ؟ اقرأ بهم سورة: ﴿وَٱلَّتِلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾، و ﴿ سَيِّج ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ، ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ ) ) رواه ابن حبان (١٨٣٧ ) وصححه الألباني.
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع رَفِي قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْع، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (البروج) من المفصل الذي فُضِّل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.
- ٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَشْىَ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (البروج) من المفصل.

- تناسب مطلع سورة (البروج) مع خاتمة سورة (الانشقاق) -السابقة لها -؛ حيث ختمت (الانشقاق) بذكر الله تعالى جزاء الكافرين والمؤمنين فقال تعالى: ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يُكَذِّبُونَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللهِ فَبَيْرَهُم بِعَدَابٍ أَلِيمٍ الله الله الله الله المنوا وعملوا الصلحت لمنم أَجْرٌ عَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ الله تعالى في أول سورة (البروج) باليوم الموعود، وهو اليوم الذي يكون فيه هذا الجزاء فقال تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞﴾، ويوجد تناسب بين موضوع السورتين:وذلك لاشتمالهما على وعد المؤمنين، ووعيد الكافرين، والتنويه بعظمة القرآن وفخامة
- تناسب مطلع سورة (البروج) مع خاتمتها، حيث افتتحت بقسم الله تعالى بالسماء ذات النجوم فقال: ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١٠٠ ﴾، والمعلوم أن من مهام هذه النجوم حفظ السماء من الشياطين، كما قال تعالى في سورة الحجر: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّظِرِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ﴿ ﴿ وَخَنَمَتُ سُورَةَ (البَرُوجِ) بِبِيانَ حفظ الله كتابه في اللوح المحفوظ، فقال تعالى: ﴿ بَلِّ هُوَ قُرْءَانٌ تَجِيدٌ ۞ فِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ ۞﴾، أي هو في اللوح المحفوظ الذي في السماء، محفوظ من الزيادة والنقص، والتحريف والتبديل.
- ١- استخدمت سورة ( البروج ) الأسلوب القصصي، فقد انفردت بذكر قصة (أصحاب الأخدود)، وهم قوم طغاة قاموا بشق الأخدود في الأرض وأوقدوا فيه نارا كبيرة لإحراق المؤمنين من قومهم، قال تعالى : ﴿وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا ۚ أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ على يد كفار قريش؛ خاصة وأن السورة نزلت في أوائل العهد المكي، كما دل على ذلك ترتيب نزولها.
- ٢- دلت سورة ( البروج) في خاتمتها على النزول الأول للقرآن الكريم، وهو وجوده في اللوح المحفوظ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ بَجِيدٌ ﴿ اللَّهِ فِي لَوْجٍ تَحْفُوظٍ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَمعنى إنزاله في اللوح المحفوظ مجرَّد إثباته فيه، من غير نظر إلى علقًا وسفل، وحكمة هذا النزول ترجع إلى الحكمة من وجود اللوح نفسه، فإنه السجل الجامع لما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. أما النزول الثاني فهو نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة جملة واحدة، أما النزول الثالث فهو نزوله منجما -أي مفرقا- من بيت العزة إلى الرسول محمد على في الأرض عن طريق جبريل على الدرس المسلم (١٠).
- ٣- علق الحسن البصري ﴿ عَلَقُهُ على قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَثُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمؤُمِنَتِ ثُمَّ لَوَ بَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ ا عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ 💮 ﴾ فقال :﴿ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْكَرَم وَالْجُودِ، قَتَلُوا أَوْلِيَاءَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ وَالْمَغْفِرَةِ)(٣٠.
- ٤- ختمت سورة ( البروج) بذكر بعض صفات الجلال والجمال لله تعالى، قال تعالى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّ أَبُهُمْ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ اللهِ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللهُ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ اللهُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ الله الله وروى أبونعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عَنْ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: " مَرِضَ أَبُو بَكْرِ ﷺ فَعَادُوهُ فَقَالُوا:أَلَا نَدْعُو لَكَ الطَّبِيبَ؟ قَالَ:«قَدْ رَآنِي»قَالُوا:فَأَيُّ شَيْءٍ قَالَ لَكَ؟ قَالَ:قَالَ: «إِنِّى فَعَّالٌ لِمَا أُرِيدُ»<sup>(٣)</sup>.
- المحور الرئيسي: (تثبيت المؤمنين وحثهم على التضحية في سبيل العقيدة من خلال قصة (أصحاب الأخدود))، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
  - ١- التمهيد ( ١- ٣ ) : القسم بأمور عظيمة ؛ لإعطاء جو خاص للقصة.
  - ٢- القصة (٤-١١): قصة أصحاب الأخدود، وتوعد الطغاة بعذاب جهنم، ووعد المؤمنين بالجنان.
- ۳- التعقيب (۱۲-۲۲): بيان كمال القدرة الإلهية لتأكيد الوعد والوعيد، والاعتبار بإهلاك الأمم الكافرة السالفة، والتأكيد على مكانة القرآن وحفظه.

- الطارق: أصل الطرق الضرب والدق، والطارق هو الآتي ليلا، لأن عادة العرب أن النازل بالحي ليلا، يطرق شيئا من حجر أو وتد ؛ ليشعر به رب البيت. وسميت بسورة (الطارق) لافتتاحها بقسم الله عز و جل بالطارق، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَٱلسَّمَاءَ وَالطَّارِقِ اللهِ وَعَبْر عن النجم بالطارق لاختصاص ظهوره ليلا. ولم يرد لفظ (الطارق) في غيرها من السور.
  - ٢- ﴿ وَٱلسَّمَآ وَٱلطَّارِقِ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.
  - ٣- السماء والطارق: وهي تسمية السورة بما افتتحت به، ولكن من غير ذكر واو القسم.

|                       | زمن نزولها      |                                           | 6        | ولها    |                     |          |                       | فا       | تحتها   |           |                              |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------|---------|---------------------|----------|-----------------------|----------|---------|-----------|------------------------------|
| تصنيفها               | مکیة<br>(۲۱_۲۱) | المفص<br>(– <u>۳۸</u> )                   | •        | أوس     | باط المفصل<br>(٩-٩) |          | القس<br>(- <u>٩</u> ) | •        |         |           | سىم بە :<br>ۇ وَٱلطَّارِقِ ﴾ |
| عدد                   | آياتها ومتوسط   | ياتها ومتوسطها: ۱۷ (قصيرة<br>المصحف: (۸٦) |          | ۰,٥:١   | أسطرها : ٦          | كلمات    | تها : ۲۱              | حروفها : | 707     | لفظ ال    | جلالة (الله): •              |
| ترتيبها               | الم             | المصحف : (٨٦)                             |          |         | النزول              | (٣٦)     |                       |          | الطو    | لول : (۹۲ | (4                           |
| موقعها                | بدايتها         | الجزء (٣٠)                                | الحزب (ا | ه) ال   | ربع (٤)۳۳           | نهايتها  | ا الجز                | ٤ (٣٠)   | الحزب ا | (09)      | الربع (٤) ٢٣٦                |
| حجمها                 | ربع =           | ٠,٢=                                      | -        | زب = ٥  | ٠,                  | <u>ج</u> | مزء = ۲۰.             | ٠,       | نسبة    | بة حجمه   | % • , • V = N                |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ق:(٤)           | (٣):1                                     |          | ر : (۳) | ب:                  | (٢)      | ع:(۲                  | (        | ل:(۲)   | (         | ظ:(۱)                        |

- ١- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِي : ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِـ (السَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ)، (وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ)،
   وَشِبْهِهِمَا)). رواه الترمذي (٣٠٧) وقال الألباني : حسن صحيح.
- ٢- عَنْ جَابِرٍ عَلَى عَادٌ الْمَغْرِب، فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَالنِّسَاء، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((أَفَتَانٌ يَا مُعَادُ، مَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقْرَأَ إِرالسَّمَاء وَالنَّسَاء، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((أَفَتَانٌ يَا مُعَادُ، مَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقْرَأَ إِرالسَّمَاء وَالسَّمْسِ وَضُحَاهَا)، وَنَحْوِ هَذَا)). رواه النسائي في السنن الكبرى (١١٦٠) والسراج في مسنده (١٧٥) قال محقق الكتاب الأستاذ إرشاد الحق الأثري: إِسْنَاده صَحِيح.
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الطارق) من المفصل الذي فُضِّل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.
- ٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الطارق) من المفصل.

قناسبها

تناسب مطلع سورة (الطارق) مع خاتمة سورة (البروج) السابقة -؛ حيث ختمت (البروج) ببيان حفظ الله كتابه في اللوح المحفوظ، فقال تعالى: ﴿ بَلَ هُو قُرْءَانُ يَجِيدُ الله اللوح المحفوظ، فقال تعالى: ﴿ بَلَ هُو قُرْءَانُ يَجِيدُ الله في أول سورة في أول سورة (الطارق) بالسماء والطارق وهو النجم الثاقب، قال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقِ الله وَمَا أَذَرَنكَ مَا الطَّارِقُ النَّاجُمُ الثَّاقِبُ النَّاقِبُ، وقال عكرمة عن معنى (الثاقب): هو مضيء ومحرق للشيطان (۱). فهناك تناسب بين المقطعين في بيان حفظ الله لكتابه من التحريف والتبديل من خلال حفظه باللوح المحفوظ، وحفظ السماء من الشيطان بالنجم الثاقب، وكذا الأية الرابعة من سورة الطارق كانت في حفظ الله تعالى للإنسان وأعماله، قال تعالى: ﴿إِن كُلُ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا مَافِطُ الله تعالى للإنسان وأعماله، قال تعالى: ﴿إِن كُلُ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا مَافِطُ الله تعالى للإنسان وأعماله، قال تعالى: ﴿إِن كُلُ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا مَافِطُ الله تعالى للإنسان

- ناسب مطلع سورة (الطارق) مع خاتمتها، حيث افتتحت بقسم الله تعالى بالسماء والطارق والمقسم عليه بأن كل نفس عليها حافظ فقال: ﴿ وَالسَّمَاءُ وَالطَّارِقُ لَى السَّمَاءُ وَالطَّارِقُ النَّجُمُ الثَّاوِبُ الله تعالى والمقسم عليه لاشك أنه يدل على قدرة الله تعالى المطلقة، وهو مناسب لتوعد الله للكافرين في خاتمة السورة، في قوله تعالى: ﴿ فَهِلِ اللَّكُوفِرِينَ المُعْلَمُ مُرُوبِدًا الله للكافرين في الأسلوب فقد افتتحت السورة بالقسم وهو يفيد الأسلوب فقد افتتحت السورة بالقسم وهو يفيد توكيد اللفظي.
- ١- جاء في بداية سورة (الطارق) القسم بالطارق، فقال تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ﴿ ) مُم وضحت المقصود بالطارق، فقال تعالى: ﴿ وَمَا آذَرَك مَا ٱلطَّارِقُ ﴿ ) ٱلنَّجَمُ ٱلثَّاقِبُ ﴿ ) أَلْتَجَمُ ٱلثَّاقِب، وهذا يسمى تفسير القرآن بالطارق هو النجم الثاقب، وهذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى مراتب التفسير بالمأثور، ثم يليه تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين (٢٠).
- ٧- سورة (الطارق) رغم قصرها فإنها احتوت على عدة قضايا علمية، منها: تسمية النجم الثاقب بالطارق، فقد ثبت من خلال تلسكوباتٍ لاسلكيةً وجود نجوم لها صوت كالطرق، وتسمى بالنجوم النابضة. ومنها قوله تعالى : ﴿ فَلِمَنظُرِ ٱلْإِنسَنُ مِمْ خُلِقَ نِسَ مُلَوَ دَافِقٍ اللهِ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَابِ اللهِ ﴾، وفيه إشارة إلى موضع تكون ماء الرجل وهو في صلبه أي عمود ظهره الفقاري، وموضع تكون ماء المرأة وهو في تراثبها إي عظام صدرها ؛ حيث يلتقيان في قرار مكين فينشأ منهما الإنسان. ومنها وصف السورة المطر بالرجع في قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجِعِ اللهِ وهي إشارة إلى عملية تكون المطر، فمياه البحار والمحيطات تتبخر، ثم تصعد إلى السماء فتتكثف بالبرودة وتصبح سحبا، ثم ترجع للأرض على أشكال أمطار، فتتصدع أي تنشق الأرض بالنبات، كما جاء في الآية التالية : ﴿ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّنْعِ اللهِ »، وهذه كلها من القضايا العلمية التي لم تكتشف إلا في العصر الحديث، وهذا من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم (٣).
- المحور الرئيسي: (التذكير بقدرة الخالق على الخلق والإبداع، وتقرير أن الوحي المنزل على محمد على المسالة حق من الخالق)، ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين:

١- (١٠-١): القسم على أن لكل نفس حافظا من الملائكة يراقبها، وإثبات إمكان البعث.

٢- (١١-١١): القسم على صدق القرآن والرسالة، وتهديد الكائدين لهما.

حورها الرئيسم ومقاطعها



- ١- الأعلى: أي فوق كل شيء والقاهر لكل شيء. وهو اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته العظمى، وسميت بسورة (الأعلى) لافتتاحها بقوله تعالى: ﴿سَبَيِحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴿ الله عَلَى الله عَلَى وَجَلَ عَن كُلُ نقص في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه، واذكره دائما على وجه التعظيم، فإنه الأسمى والأعلى من كل شيء.
  - ٢- ﴿سَيِّحِ ٱسْمَر رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾: وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.
    - ٣- سَبِّح: لأنها اختصت بالافتتاح بكلمة «سَبِّح» بصيغة الأمر.

|                       | زمن نزولها      |                             | طول   | لها                         |         |            |                               | فا     | تحتها      |                              |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---------|------------|-------------------------------|--------|------------|------------------------------|-----------------|
| تصنيفها               | مکیة<br>(۲۲_۸۲) | المفصــل<br>( <u>۳۹</u> –۲۲ | _     | أوساط الم<br>( <u>۱۰</u> -٥ | _       |            | ء على الله<br>١٤ <u>-</u> ١٤) | باك    | تنزیه عن ۰ | صفات النقص<br>(۷ <u>-۷</u> ) | (المُسبِّحات)   |
| عدد                   | آياتها ومتوسط   | ياتها ومتوسطها: ١٩ (قصيرة)  |       | فحاتها : ٦ ,                | ۰ أس    | طرها : ۸   | کلماتها: ۲                    | حر     | روفها : ١٦ | ٢٩٠ لفظ ال                   | جلالة (الله): ١ |
| ترتيبها               | الم             | المصحف : (۸۷)               |       |                             |         | النزول : ١ | (٨)                           |        |            | الطول : (١٠                  | (4              |
| موقعها                | بدايتها         | لجزء (۳۰)                   | الحزب | ب (٦٠)                      | الربع ( | 177(1      | نهايتها                       | جزء (٠ | JI (T      | الحزب (٦٠)                   | الربع (١) ٢٣٧   |
| حجمها                 | ربع = ۲, ۰      |                             |       | حزب =                       | ٠,٠٥    |            | جزء =                         | ٠,٠١   |            | نسبة حجمه                    | /. · , · ٩ = ١  |
| حـروف<br>فواصل آياتها |                 |                             |       |                             |         | 19):1      | ('                            |        |            |                              |                 |

- ١- عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَشَى قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِ ﴿ سَيِج ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾ و﴿ هَلْ ٱتَمْكَ مَا أَنْعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَشَى قَالَ: ((وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ)). رواه مسلم (٨٧٨).
- ٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً رَفِي : ((أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِـ ﴿ سَبِّجِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَفِي الصَّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ)). رواه مسلم (٤٦٠).
- ٣- عَنْ جَابِر بْنِ عبدالله عَنْ أَنَهُ قَالَ: صَلَّى مُعَادُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ. فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا. فَصَلَّى فَانْ غَنْهُ فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَأَخْبِرَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: ((أَثْرِيدُ فَأَنْ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: ((أَثْرِيدُ أَنْ يَكُونَ فَتَانًا يَا مُعَاذُ ؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِهِ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنَهَا ﴾، و ﴿ سَيِّحِ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، و ﴿ أَقْرَأْ بِآسِهِ رَبِكَ ﴾، ﴿ وَٱلْتَلِل اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا
- ٤- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَفَّقُ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ : أَقْرِثْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ : ((اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿ حَمَ ﴾)).قالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ﴿ اللَّهِ ﴾). قَالَ الرَّجُلُ: كَبِرَتْ سِنِّي، وَاشْتَدَّ قَلْبِي، وَغَلُظَ لِسَانِي؟ قَالَ : ((اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿ حَمَ ﴾)).قالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ
- ٥- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ ﴿ إِنَّي شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: ((كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ النَّالِيَةِ ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ ال

- ٦- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الأعلى) من المفصل الذي فُضِّل به النبي عَلَى على سائر الأنبياء.
- ٧- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَجِنْكَ أَنَهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللِّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الأعلى) من المفصل.
  - تناسب مطلع سورة (الأعلى) مع خاتمة سورة (الطارق) السابقة -؛ حيث ختمت (الطارق) بتوعد الكفار وأمر الرسول على بإمهالهم حتى بأتبهم ما يوعدون من عقاب، وجاء في مطلع سورة (الأعلى) أمر الرسول الله بأن يشغل نفسه بتسبيح وتنزيه ربه عما يصفه هؤلاء الكفار من صفات النقص إلى أن يأتي هؤلاء الكفار ما يوعدون، وهو يشبه قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهَلِ الْمَالِ مَن عَدِ الْمَالِ الْمَالِ حَسَدًا مِن عِندِ أَنفُسِهِم الْمَكْنُ بِلَو يَرُدُونَكُم مِن بَعْدِ إِيمَنِكُم كُفَارًا حَسَدًا مِن عِندِ أَنفُسِهِم مَن بَعْدِ إِيمَنِكُم ثَنَ عَلَيْ الله بِأَمْرِهِ إِنْ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَ
- تناسب مطلع سبورة (الأعلى) مع خاتمتها،حيث جاء في بدايتها بيان تحول المرعى بعد اخضراره إلى غثاء أحوى أي أسود يابس هشيم، وجاء في خاتمتها تنديد الله تعالى بمن يؤثر الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية ؛ فالحياة الدنيا كهذا المرعى، الذي ينتهي فيكون غثاء أحوى.. والآخرة هي التي تبقي.
- ١- سورة (الأعلى) آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالثناء على الله تعالى -، وعدد السور التي افتتحت بذلك أربع عشرة سورة، ذكرت مرتبة على النحو التالي: الفاتحة، الأنعام، الإسراء، الكهف، الفرقان، سبأ، فاطر، الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، التغابن، الملك، الأعلى(١).
- ٢- سورة (الأعلى) آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالتسبيح، والتي تسمى بالمسبحات، وهي سبع سور، ذكرت مرتبة على النحو التالي: (الإسراء، الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، التغابن، الأعلى)(١)، وكلها من المفصل ما عدا الإسراء من المئين، وكلها سور مدنية ما عدا الإسراء والأعلى من السور المكية.
- ٣- جاءت صيغ التسبيح في السور المفتتحة بالتسبيح مرتبة على النحو التالي: فأول سورة وهي (الإسراء) بدأت بصيغة المصدر «سُبَّحَنَ » لأنه الأصل، ثم السور التي تليها وهي (الحديد والحشر والصف) بدأت بصيغة الفعل الماضي «سَبَّحَ » لأنه أسبق الأزمنة، ثم السور التي تليها وهي (الجمعة والتغابن) بدأت بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على الحاضر والمستقبل « يُسَيِّح » لأنه يلي الماضي، ثم ختمت بسورة (الأعلى) التي بدأت بصيغة فعل الأمر «سَيِّج » لأنه آخر الأفعال، فاستوعبت هذه السور السبع الكلمة من جميع جهاتها وهي أربع: المصدر والماضي والمضارع والأمر، وبالترتيب (٣).
- ٤- مَن قرأ أول سورة ( الأعلى )، وهو قوله تعالى : ﴿سَيِّح اَسْدَ رَبِكَ الْأَعْلَى ﴿ ) يستحب له أن يقول : ( سبحان ربي الأعلى )؛
   وذلك لما رواه ابن عباس ﴿ أن النبي عَلَيْ كَان إذا قرأ ﴿ سَبِّح اَسْدَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى ﴾ قال: ((سبحان ربي الأعلى )). رواه أبوداود (٨٨٣) وصححه الألباني.
- خُتمت سورة (الأعلى) بذكر اسمين من أسماء الرسل عليهم السلام وهما: إبراهيم وموسى عليهما السلام وهما أكثر رسولين ذكر اسمهما في القرآن الكريم، فسيدنا إبراهيم على ذكر اسمه (٦٩) مرة، وسيدنا موسى على ذكر اسمه (١٣٦) مرة، وسورة الأعلى آخر سورة بحسب ترتيب المصحف ذكرت اسميهما، بل لم يذكر اسم أي رسول بعدهما.
- المحور الرئيسي: (تنزيه الله الأعلى القدير، وتأنيس الرسول رضي الله الأعلى القدير، وبيان أن مهمته التذكير، فمَن تذكر فقد أفلح، ومَن أعرض فقد شقى)، ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين:
  - ١- (١-٥): الأمر بتنزيه الله تعالى، وبيان قدرته في الخلق وهدايته لما خلق الله.
- ٢- (١٩-٦): فضل الله تعالى على رسوله ﷺ بإعانته على حفظ القرآن وتوفيقه للشريعة السمحة التي يسهل على النفوس قبولها،
   وبيان أن مهمته التذكير بالقرآن، فمن تذكر وزكى نفسه فله الفلاح، ومَن أعرض فهو الشقي، لأنه آثر الدنيا الفانية على الآخرة الماقة.

محورها الرئيسم مقاطعها

تابع-فضله



- ١- الغاشية : اسم من أسماء يوم القيامة، لأنها تغشي أي تغطي الخلائق بأهوالها وشدائدها، وسميت السورة بذلك لوقوع لفظ (الغاشية) في أولها، قال تعالى : ﴿ هُلُ أَتَـٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَنشِيَةِ ﴿ ﴾ أي هل جاءك با رسولنا خبرُ الداهية العظيمة التي تغشى الناس وتعمُّهم بشدائدها وأهوالها، وهي القيامة، والمقصود بالاستفهام التهويل وتفخيم شأن القيامة.
- ٢- ٣- ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْفَنشِيَةِ ﴾ ﴿ هَلْ أَتَنكَ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها. أو بأول كلمتين افتتحت بها، وهو الاستفهام.

|                       | زمن نزولها                |                                              |                         | طو       | لها     |                      |         |                  | فاتحا     | 1         |                   |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------|---------|----------------------|---------|------------------|-----------|-----------|-------------------|
| تصنيفها               | مکیة<br>( <u>۱۳</u> – ۸۱) |                                              | لمفصل<br>۲۹ <u>–۲</u> ۰ | _        |         | باط المفصل<br>۱۱–۱۰) | 1       | :ستفهام<br>(۳–۲) | ﴿هَلُ     | ئىڭ كىيىن | كُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴾ |
| عدد                   | آياتها ومتوسطه            | ياتها ومتوسطها : ٢٦ (قصيرة)<br>المصحف : (٨٨) |                         | صفحاته   | ٠,٩:١   | أسطرها : ١١          | كلماته  | : ۹۲ حرو         | نها : ۲۸۰ | لفظ ال    | جلالة (الله): ١   |
| ترتيبها               | المص                      | صحف : (۸۸                                    | (٨٨                     |          |         | النزول:              | (۱۸)    |                  |           | طول : (۱٦ | (/                |
| موقعها                | بدايتها                   | الجزء (۳۰)                                   | ر) الـ                  | لحزب (٠. | ٦) الر  | بع (۱)۲۳۷            | نهايتها | الجزء (۲۰        | ) الح     | (٦٠) ـ    | الربع (١) ٢٣٧     |
| حجمها                 | ربع = *                   | ٠,٣                                          |                         | >        | زب = ۰۸ | ٠,                   | جز      | • , • ٤ = ,      |           | ىبة حجمه  | %·, \\ = \        |
| حـروف<br>فواصل آياتها | هـ: (۱٤)                  | (                                            |                         | ت:(٤)    |         | ر:(                  | ( {     | ع:(              | (\        |           | م: (۲)            |

- ١- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَبِّكَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ ﴿سَيِّجِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ و﴿ هَلْ أَتَىكَ حَدِيثُ ٱلْفَكْشِيَةِ ﴾))، قَالَ: ((وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْم وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ)). رواه مسلم(٨٧٨).
- ٧- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسِ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَخْبِرْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: ((كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنشِيةِ ﴾)). رواه ابن ماجه (١١١٩) وصححه الألباني.
- ٣- عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْهُ فِي الظُّهْرِ النَّغَمَةَ بِ ﴿سَبِّجِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَـٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَكَشِيَةِ ﴾)). رواه ابن حبان (١٨٢١)، وصححه الألباني.
- ٤ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع رَفِيْكَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّل)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الغاشية) من المفصل الذي فُضِّل به النبي على سائر الأنبياء.
- ٥- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الغاشية) من المفصل.

تناسب مطلع سورة (الغاشية) مع خاتمتها، حبث افتتحت بالحديث عن يوم القيامة وأهوالها، قال تعالى: ﴿هُلُ أَنَّكُ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ (اللهُ) وختمت ببيان حتمية رجوع الناس لربهم وحسابهم في هذا اليوم، قال تعالى : ﴿إِنَّ إِلْيَنَا إِيابَهُم ﴿ (اللهِ) مُنَ إِنَّ عَلَيْنا حِسَابَهُم ﴿ (اللهِ) فافتتحت السورة وخُتِمت بالحديث عن يوم القيامة.

- ١- يستحب قراءة سورة (الغاشية) مع سورة (الأعلى) في صلاة العيد والجمعة، كما يستحب قراءتها مع سورة (الجمعة) في صلاة الجمعة، وتقرأ أفي الركعة الثانية في كلتا الصلاتين ؛ لثبوت ذلك عن الرسول على بعضها المساد، ولا يقتصر على بعضها (١٠).
- ٢- حرص الرسول على قراءة سورتي (الأعلى والغاشية) في مثل هذه المحافل، وأوقات اجتماع الناس (الجمعة والعيدين)، حتى لما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد كرر قراءة السورتين في الصلاتين -، فهذا دليل على احتواء هاتين السورتين من المقاصد العظيمة، والتذكير بأحوال الآخرة، وأهوال يوم القيامة ما لا يخفى، وهذا يدفع العبد إلى العمل الصالح، والتزود من الخير مادام في زمن المهلة، وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكريم وخواصه.
- ٣- جاء في ختام سورة (الغاشية) الدعوة للتأمل في بعض مخلوقات الله تعالى للتعرف على قدرة الله تعالى وعظمته، وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ وَإِلَى البِّبِالِ كَيْفَ نُصِبَتُ وَذلك في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ وَإِلَى البِّبِالِ كَيْفَ نُصِبَتُ وَلَى المخاطب بهذا وَلَى اللهِ المخاطب بهذا القرآن أول مرة، فنبَّهته على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي التجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه (٢).
- المحور الرئيسي : (التخويف من يوم القيامة، وبيان عقاب المعرضين ونعيم المؤمنين في هذا اليوم، والدعوة للنظر في خلق الله للاستدلال على قدرة الخالق ووحدانية، وبيان أن مهمة الرسول على التذكير، وأن مرجع الخلق لله فيحاسبهم على أعمالهم )، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع :
  - ١- (١-٦١): هول يوم القيامة، وبيان أحوال أهل النار، و أحوال أهل الجنة.
- ٢- (٢٠-١٧): الدعوة للتأمل في خلق الإبل والسماء والجبال والأرض؛ للاستدلال على قدرة الله ووحدانيته، وأنه وحده المستحق للعبادة.
- ٣- (٢١-٢١): مهمة الرسول ﷺ التبليغ فقط، ولا يملك القدرة على إجبار الناس على الإيمان، وحتمية رجوع الخلق لربهم
   فيحاسبهم على أعمالهم.

- ١ الفجر: هو ضوء الصباح قبل ظهور الشمس، أو انشقاق عمود الصباح قبل ظهور الشمس، وسميت السورة بـ (الفجر) لافتتاحها بالقسم به في قوله تعالى: ﴿وَٱلْفَجْرِ سُ ﴾، وهو قسم عظيم بفجر الصبح المتبلج نوره كل يوم على أن الكفار سيعذبون حتما.
  - ٢ ﴿ وَٱلْفَجِّرِ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.

|                 | لها                  | فاتحت     |          |                         |       |                                | لها    | طوا     |                           | زم <i>ن</i> نزولها       |                      |
|-----------------|----------------------|-----------|----------|-------------------------|-------|--------------------------------|--------|---------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
|                 | المقسم<br>﴿وَالْفَجُ |           | '        | القسر<br>۷- <u>۱۰</u> ) |       | ساط المفصل<br>(۱۵- <u>۱۲</u> ) |        | 1       | المفصــل<br>( <u>٤١</u> ) | مکیة<br>(۸۱– <u>۱٤</u> ) | تصنيفها              |
| جلالة (الله): • | لفظ ال               | نها : ٥٧٥ | حروف     | کلماتها : ۱۳۷           | .   , | أسطرها : ١٦                    | ۱,۳:   | صفحاتها | : ۳۰ (قصيرة)              | آياتها ومتوسطها          | عدد                  |
| (/              | الطول : (۱۰          |           |          | (                       | : (۱۰ | النزول                         |        |         | ىحف : (۸۹)                | ترتيبها                  |                      |
| الربع (۱) ۲۳۷   | زب (۲۰)              | ) الحز    | جزء (۳۰) | ايتها ال                | نه    | ربع (۱)۲۳۷                     | ) ال   | حزب (۲۰ | جزء (٣٠) ال               | بدايتها ال               | موقعها               |
| /. • , \V = \   | نسبة حجمه            |           | ٠,٠      | جزء = ٦                 |       | ٠, ٠                           | ب = ۱۲ | حز      | •,(                       | ربع = ٥                  | حجمها                |
| م:(۱)           | ب:(۱)                | , (       | هـ : (۲  | ي : (۳)                 | ş     | ن: (۲)                         |        | ر : (ه) | (0):1                     | د: (۱۰)                  | حروف<br>فواصل آياتها |

- ١- عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذِّ يَوُمُّ قَوْمَهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يَعْمَلُ عَلَى نَاضِح لَهُ، وَمُعَاذٌّ فِي صَلاةِ الْعِشَاءِ فَطَوَّلَ مُعَاذُ الصَّلاةَ، فَصَلَّى الرَّجُلُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِمُعَاذٍ فَقَالَ: إِنَّ فُلانًا نَافَقَ، فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَعْمَلُ عَلَى نَاضِح لِي فَجِنْتُ وَقَدْ أُعْيِيتُ، فَدَخَلْتُ أُصَلِّي بِصَلاةٍ مُعَاذٍ فَطَوَّلَ بِنَا، فَصَلَّيْتُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَفَتَانُ يَا مُعَاذُ، فَأَيْنَ أَنْتَ أَن تَقْرَأَ بـ ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾، ﴿وَٱلَّذِلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾، ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنْهَا ﴾، ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾ )). رواه النسائي في السنن الكبرى (١٦٠٩) والسراج في مسنده (١٨٥) واللفظ له، قال محقق الكتاب الأستاذ إرشاد الحق الأثري: إِسْنَاده صَحِيح.
- ٧- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع رَفِي قَالَ: قَالَ النَّبِي عِلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الفجر) من المفصل الذي فُضِّل به النبي على على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِي أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الفجر) من المفصل.

تناسب مطلع سورة (الفجر) مع خاتمة سورة (الغاشية) - السابقة

-؛ حيث ختمت (الغاشية) بتوعد الله عز وجل الكفار المتولين عن دعوة الرسول على حتمية بالعذاب الأكبر، والتأكيد على حتمية رجوع الخلق لربهم للحساب، قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَر اللهُ إِنَّ عَلَيْمَنَا حِسَابَهُم ١٠٠٠ فناسبه أن يأتي في مطلع سورة الفجر القسم كتأكيد على حتمية الحساب ووقوع هذا العذاب، وذكر بعض قصص الأقوام السابقين الذين أهلكهم الله وعذبهم في الدنيا، وهم قوم عاد وثمود وفرعون، قال تعالى: ﴿ وَٱلْفَجْرِ ١ وَلِيَالٍ عَشْرِ اللَّ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ اللَّ وَٱلَّيَلِ إِذَا يَسْرِ اللَّ هَلْ فِي ذَالِكَ فَسَمُّ لِذِي حِجْرٍ ۞ أَلَمْ نَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ٧ ٱلَّتِي لَمْ يُحُلِّقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَندِ ١ وَثَمَوْدَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ الصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ( ) وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْنَادِ ( ) ٱلَّذِينَ طَغَواْ فِي ٱلْمِلَادِ (اللهُ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ (اللهُ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ اللهِ إِنَّ رَبُّكَ لِبَأَلُمرْصَادِ اللهُ.

تناسب مطلع سورة (الفجر) مع خاتمتها، حيث افتتحت بالقسم بأزمنة فاضلة هي محل للعبادات فاضلة، قال تعالى : ﴿ وَٱلْفَجْرِ اللَّهِ وَلَيَالٍ عَشْرِ اللَّهِ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَشْرِ ۞ ﴾، فالفجر محل لصلاة الفجر، والليالي العشر: هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة - على الراجح - وهي من أعظم الأيام فضلا يستحب بها العمل الصالح، والشفع: يوم النحر، والوتر: يوم عرفة - على بعض الأقوال - وهي من أعظم أيام الحج(١)، والليل محل لقيام الليل، ولا شك أن هذه العبادات وفي هذه الأوقات تجعل النفوس مطمئنة، فلذلك تنادى هذه النفوس المطمئنة - عند الموت - في ختام السورة؛ لتبشر برضوان الله ودخول الجنة، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّنُّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَبِنَّةُ (٧) ٱرْجِعِيٓ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً (١) فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِي (٢٦) وَأَدْخُلِي جَنَّنِي ((٢٠)) ﴿.

- ١- اتفق العلماء على أن أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدَّين: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ عَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنٍ ﴿ ۚ ﴾ من سورة البقرة، ولكن اختلفوا في أقصر آية من القرآن الكريم: فذهب بعضهم إلى أنها: آية ﴿ وَٱلْفَجِّر ﴿ ١٠٠٠﴾ من سورة الفجر، وآية ﴿وَٱلضُّحَىٰ ﴾ من سورة الضحي؛ لأن مجموع حروف كل آية ستة أحرف واعتبروهما كلمة واحدة مع (واو) القسم، وذهب البعض إلى أنها آية: ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ١٠٠٠ ﴾ من سورة المدثر؛ لأن مجموع حروف الآية خمسة أحرف رغم أنها متكونة من كلمتين؛ لذا لم يعتبرها القول الأول، وذهب بعضهم إلى أنها آية : ﴿ مُدَّهَا مَّتَانِ ١٠٠٠ ﴾ من سورة الرحمن رغم أن حروفها ثمانية أحرف إلا أنها كلمة واحدة، وليست كلمتين كما في آية المدثر وكذا الفجر والضحى باعتبار (واو) القسم كلمة مستقلة. وهناك مَن ذهب من المعاصرين إلى اعتبار بعض فواتح السور من الحروف المقطعة أقصر آية، واختلفوا في ذلك لعدة أقوال: فمنهم مَن ذهب إلى أنها : ﴿طه ﴾، ومنهم ﴿يسَ ﴾، ومنهم ﴿حمَّ ﴾، ولكن الأقدمين لم يعتبروا هذه الفواتح أقصر آية، لأن أهل العدد(٢) لم يتفقوا على أنها آية، فالذي اعتبر بعض الحروف المقطعة آية هو العد الكوفي فقط، وتقريبا جميع المصاحف في الوقت الحاضر مطبوعة بحسب العد الكوفي، ولذا ذهب من ذهب من المعاصرين إلى اعتبار بعضها أقصر آية (٣).
- ٢- سورة (الفجر) رغم قصرها فإنها امتازت بكثرة اختلاف حروف فواصلها؛ حيث ختمت آياتها بثمانية حروف كما هو مبين في فقرة (حروف فواصل آياتها)، وسبب هذا التنوع في فواصلها، هو تنوع معانيها ومشاهدها بين الشدة والهدوء.
- المحور الرئيسي: (ترصّدُ الله -عز وجل- للكفار والطغاة بالهلاك، وبيان سنة الله تعالى- بابتلاء الناس باليسر والعسر)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
  - ١- (١-١٤): القسم على ترصد الله للكفار والطغاة بالهلاك مهما بلغ بطشهم واشتد بأسهم كما فعل بالأمم السابقة.
- ٢- (١٥ ٢٠): بيان أن سنة الله تعالى في الحياة ابتلاء الناس بالخير والشر، وأن كثرة النعم على عبد ليست دليلا على إكرام الله له، ولا الفقر وضيق العيش دليلا على إهانته، والتنديد بحب المال والاستغراق فيه، وعدم البر باليتيم والمسكين.
- ٣٠-٢١) : بيان بعض أهوال يوم القيامة، وحال تندم الإنسان المقصر في الآخرة، وتبشير النفس المطمئنة عند الموت برضا الله عليها ودخول الجنة.

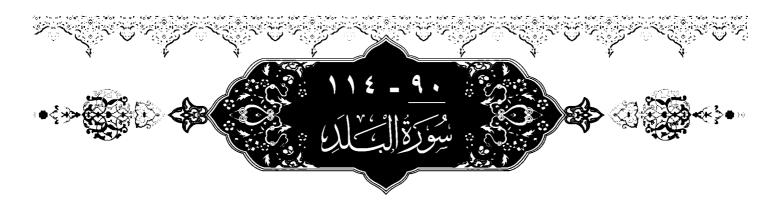

- البلد: المكان المحدود يستوطنه جماعات، والمقصود بالبلد مكة المكرمة، الذي شرفه اللَّه بالبيت العتيق، وجعله قبلة المسلمين، تعظيما لشأنه. وسميت بذلك لأن الله تعالى أقسم في أولها بالبلد الحرام في قوله تعالى: ﴿ لا أُقْرِيمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ( ) ﴾.
  - ٧- ﴿ لَا أُقُبِهُ بِهَٰذَا ٱلْبَكَدِ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.
- ٣- ﴿ لَا أُقِيمُ ﴾: وهي تسمية السورة بأول كلمتين افتتحت بها، وهو القسم. وهو من الأسماء المشتركة بين سورتي القيامة والبلد،
   ويميز المقصود منهما بذكر اسم السورة بعدها.
- 3- الْعَقَبَة: سميت بذلك لذكر لفظ (العقبة) مرتين في السورة، في قوله تعالى: ﴿ فَلَا اَقْنَحَمُ ٱلْعَقَبَةُ ﴿ اللَّهُ وَمَا ٓ أَدُرَكُ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾.
  ولم يذكر هذا اللفظ في غيرها من السور، و العقبة لغة: الطريق الصعب في الجبل، واختلف بالمراد بها في السورة: فقيل النجاة من النار، وقيل: مجاهدة النفس، وقيل: التكاليف الشرعية التي فيها مشقة كالإنفاق لعتق الرقاب وإطعام الجياع. وقد انفرد الفيروزآبادي بتسمية سورة البلد بـ (سورة العقبة) (۱).

|                          |                         | اتحتها | ė        |                  |              |                              | لها     | طو       |                             |         | زمننزولها                        |                      |  |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------|------------------|--------------|------------------------------|---------|----------|-----------------------------|---------|----------------------------------|----------------------|--|
| به :<br>ذَا ٱلْبَكَدِ﴾   | المقسم<br>أُقْسِمُ بِهَ | Ý»     |          | القسم<br>(۱۱–۱۷) |              | ساط المفصل<br><u>۱۳</u> -۱۰) |         | 1        | المفصــل<br>( <u>۲۲</u> –۲۲ |         | مکی <b>ة</b><br>( <u>۲۵</u> –۸۲) | تصنيفها              |  |
| جلالة (الله): •          | لفظ ال                  | 447    | حروفها : | کلماتها : ۸۲     |              | أسطرها : ٩                   | ٠,٧:١   | صفحاته   | ,,                          |         | آياتها ومتوس                     | عدد                  |  |
| (/                       | لول : (۱۷               | الط    |          | (1)              | <b>*</b> 0): | النزول                       |         |          | المصحف: (٩٠)                |         |                                  | ترتيبها              |  |
| الربع (۲)^۲۳۸            | (٦٠)                    | الحزب  | ۽ (۴۰)   | ايتها الجز       | نه           | ربع (۲)^۲۳                   | ٦) ال   | حزب (۰)  | ۽ (٣٠) ا                    | الجز    | بدايتها                          | موقعها               |  |
| % • , 1 = L <sub>e</sub> | ىبة حجم                 | نــ    | •        | جزء = ٤ ، ,      |              | ٠,                           | زب = ۸۰ | <b>-</b> |                             | ۰ , ۳ = | ربع                              | حجمها                |  |
| (1)                      | :1                      |        |          | ن: (۳)           |              |                              | د : (٦) |          | ربع = ۰,۳ =                 |         | هـ                               | حروف<br>فواصل آياتها |  |

- ١- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَضَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَضَى الْأَنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (البلد)
   من المفصل الذي فُضِّل به النبي على سائر الأنبياء.
- ٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قَالَ: «صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ بِمَكَّةَ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى ﴿ لَا أَقْدِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴾، وَفِي النَّائِيَةِ ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلنَّينِ وَٱلنَّينِ وَالنَّينَةِ ﴾ رواه عبدالرزاق في مصنفه (٢٧٣٦) والمستغفري في فضائل القرآن (١٠٠٢) وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُوآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (البلد) من المفصل.

خته وج الله وعا يَهُذُ خلة بقعا تعال في

تناسب مطلع سورة (البلد) مع خاتمة سورة (الفجر) – السابقة -؛ حيث ختمت (الفجر) بمناداة النفس المطمئنة وتبشيرها برضوان الله تعالى وجنته، وجاء في مطلع (البلد) القسم بالبلد الذي تطمئن بها النفوس لقربها من بيت الله تعالى، وتزداد النفس اطمئنانا بذكر حبيبها رسول الله على الذي حل وولد وعاش معظم عمره فيها، قال تعالى : ﴿ لا ٓ أُقيِّمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ الْ وَأَنتَ حِلًا وَمَا بَذَكُر الْبَلَدِ الْ وَأَنتَ عِلَى الله تعالى الله تعالى الإكرام عباده في الآخرة، وافتتحت سورة (البلد) بذكر الشرف بقعة في الدنيا وهي مكة المكرمة. وأيضا لما تقدم في سورة (الفجر) ذم الله تعالى مَن أحب المال، وأكل التراث، ولم يحض على طعام المسكين، ذكر في هذه السورة (البلد) الخصال التي تطلب من صاحب المال من فك الرقبة في هذه السورة (البلد) والإطعام في يوم المسغبة (المجاعة).

من باب التحذير.

- ا- سورة البلد رغم قصرها، فإنها جمعت كل ما يتعلق برسالة الإسلام: فقد ذكرت موطن مبعث الرسالة وهي (مكة) ﴿ لا ٓ أُقيبَمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ ) والرسول ﷺ ﴿ وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ ) والمرسل إليه وهو الإنسان ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴿ ) والرسالة وهي الإيمان والعمل الصالح ﴿ فَكُ رَقِبَةٍ ﴿ ) .. ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ... ﴿ ) والجزاء الأخروي المترتب على اتباع الرسالة أو الإعراض عنها ﴿ ... أُولَيِكَ أَصَّحَبُ ٱلْمَثَمَّعَةِ ﴿ ) وَالْجَرَاثِ عَلَى اللّهُ وَالْمِينَا هُمْ أَصْحَبُ ٱلْمَثَمَّعَةِ ﴿ ) ...
- ٢- ذهب الشافعي عَلَيْكَ إلى أن أرجى آية في كتاب الله تعالى ما جاء في سورة (البلد)، وهي قوله تعالى : ﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
   ١٥ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ (١٠) ﴿ قَال الزركشي : (اخْتُلِفَ فِي أَرْجَى آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ عَلَى بِضْعَةَ عَشَرَ قَوْلًا) (١٠).
- ٣- قد تنزل من القرآن آیات ولم یتحقق حکمها أو حدوثها بعد، مثل قوله تعالى : ﴿ سَيُهُونَمُ ٱلْجَمَعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرُ ﴿ اللَّهِ سُورة القمر، فهذه الآیة مکیة ولکنها نزلت في غزوة بدر، ومثلها ما جاء في سورة (البلد) وهي قوله تعالى : ﴿ وَأَنْتَ حِلًّا بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ ) ، فهذه الآیة مکیة ولکنها نزلت في غزوة بدر، ومثلها ما جاء في سورة (البلد) وهي قوله تعالى : ﴿ وَأَنْتَ حِلًّا بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ ) ، على تفسير مَن قال بمعنى أنه أحلت مكة للرسول ﷺ يوم فتحها فقال ﷺ : ((وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لاَ تَحِلُ لِي الله وراه البخاري، وهذا من وجوه الإعجاز القرآني وهو الإخبار بالأمور الغيبية التي تحدث في المستقبل. فالسورة مكية نزلت قبل الهجرة، وقد كان ظهور أثر الحل يوم فتح مكة في العام الثامن من الهجرة .).
- المحور الرئيسي: (إن حياة الإنسان سلسلة من المكابدة و المشقة، ففي الدنيا اختبار وتقلبات، وفي الآخرة أهوال ونار، ولا طريق له لاجتياز مشقة الآخرة إلا بالإيمان والعمل الصالح وإنفاق المال في جهات البر والخير، ليكون من أهل اليمين، وإلا كان من أصحاب النار)، ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين:
- ۱- (۱-۱): القسم بمكة التي تشرفت ببيت الله الحرام وبرسوله الكريم ، والقسم بكل والد وولد على أن حياة الإنسان
   في مشقة، وتحذير الإنسان المتكبر بماله وقوته بأن الله قادر عليه وبأنه يراها، وتذكيره ببعض نعم الله عليه.
- ٢- (١١-١١): حث الإنسان وإرشاده للطريق الذي تعينه على النجاة من مشقة الدنيا والآخرة، وهو إنفاق ماله لإعتاق الرقاب وإطعام الجياع، وأن يسبق ذلك إيمان وتواصٍ بالصبر والمرحمة فيكون من أصحاب الميمنة، وإلا كان من أصحاب النار.

- ١- الشمس: نجم معروف، وقد ذكرت في القرآن اثنتين وثلاثين مرة في سبع وعشرين سورة، وسميت بسورة (الشمس)، لافتتاحها بقسم الله عز وجل بالشمس المنيرة المضيئة لآفاق النهار في قوله تعالى: ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَالَهَا اللَّهُ ﴾.
- ٢- ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَالَهَا ﴾: وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها، قال ابن عاشور: (وهو أولى أسمائها لئلا تلتبس على القارئ بسورة ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾ المسماة سورة (التكوير). وقد تسمى بـ (ٱلشَّمْسِ وَضُحَالُهَا) بدون واو القسم كما جاء في بعض الأحاديث.
  - ٣- ﴿ وَٱلشَّمْسِ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول كلمة فيها.

|                      | , ,                      | ٠ پ ۲                  |          | · ·             | <b>V-</b>                      |        |                          |          |            |                           |                 |
|----------------------|--------------------------|------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|--------|--------------------------|----------|------------|---------------------------|-----------------|
|                      | زمن نزولها               |                        | طو       | ولها            |                                |        |                          | ė        | فاتحتها    |                           |                 |
| تصنيفها              | مکية<br>(٦٦ <u>-</u> ٦٦) | المفص<br>( <u>۲۳</u> ) | _        |                 | ساط المفصل<br>(۱۵ <u>-</u> ۱۶) |        | القسم<br>(۱ <u>۲</u> –۱۷ | (        | <b>5</b> > | المقسم<br>وَا لشَّمْسِ وَ |                 |
| عدد                  | آياتها ومتوسط            | ها: ۱۵ (قصيرة)         | ) صفحاته | ٠,٦:١           | أسطرها : ٧                     | كلما   | کلماتها : ٥٤             | حروفها : | ۲0٠:       | لفظ ال                    | جلالة (الله): ٢ |
| ترتيبها              | الم                      | صحف: (۹۱)              |          |                 | النزول                         | (۲٦)   | (                        |          | الط        | لول : (۹۳                 | (4              |
| موقعها               | بدايتها                  | الجزء (۳۰)             | الحزب (٠ | ٦) الر          | ربع (۲)۲۳۸                     | نهايته | يتها الجز                | ۽ (۳۰)   | الحزب      | (٦٠),                     | الربع (۲)^۲۳۸   |
| حجمها                | ربع = ر                  | ٠,٢٥                   | -        | ز <i>ب</i> = ۲۰ | ٠, ٠                           | -      | جزء = ۲۳,                | •        | نسب        | بة حجمه                   | % • , • V = 1   |
| حروف<br>فواصل آياتها |                          |                        |          |                 | ):1                            | (1     |                          |          |            |                           |                 |
|                      |                          |                        |          |                 | و تتا                          |        | ه څ                      |          | ء ۽        |                           |                 |

- ١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَفِي قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي العِشَاءِ الآخِرَةِ بِـ ( ٱلشَّمْسِ وَضُحَنهَا )، وَنَحْوِهَا مِنَ السُّورِ)) رواه الترمذي (٣٠٩) وصححه الألباني.
- ٢- عَنْ جَابِر عَنْ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : (( اقْرَأْ بِـ ( ٱلشَّمْسِ وَضُحَنْهَا )، و ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ ﴾). رواه مسلم (٤٦٥) وابن ماجه (٨٣٦) واللفظ له.
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَعَنَى قَالَ:قَالَ النَّبِيُ عَلَى : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ،وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الشمس) من المفصل الذي فُضِّل به النبي عَلَى سائر الأنبياء.
- ٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَحِثْكَ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي(٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللِّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الشمس) من المفصل.
- تناسبت سورة (الشمس) مع خاتمة سورة (البلد) السابقة –؛ حيث ختمت (البلد) بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، ثم أوضحت سورة (الشمس) المراد من الفريقين بعمل كل منهما حيث قال تعالى: ﴿ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ۚ ﴾ وأيضا جاء في سورة (البلد) قوله تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَ اللَّهُ النَّجَدَيْنِ ﴿ ﴾ مجملا، فجاء بيانه في سورة (الشمس) في قوله تعالى: ﴿ وَنَفُسِ وَمَا سَوَنَهَا ﴿ ﴾ فَأَلَّمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّنها ﴾ وقد خابَ مَن دَسَّنها ﴿ ﴾ ومن التناسب بين السورتين ما جاء في خاتمتهما: فقد ختمت سورة (البلد) ببيان عذاب الكفار في الآخرة بالنار المؤصدة، وختمت سورة (الشمس) ببيان هلاك بعض الكفار بالدنيا وهم قوم ثمود.

- تناسب مطلع سورة (الشمس) مع خاتمتها، حيث افتتحت بالقسم بأمور كونية تدل على عظمة الله تعالى وقدرته، قال تعالى: ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَهُمَا ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَهَا ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَهَا ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَهَا ﴿ وَٱلشَّمْسَةِ وَمَا بَنَهَا ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا خَلَهَا ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا خَلَهَا ﴿ وَٱلنَّهَا إِذَا وَمُ وَالنَّهَا اللَّهُ وَالنَّهُ وَمَا بَنَهَا اللَّهُ وَمَا بَنَهَا فَوَ وَمَا بَنَهَا فَلَ وَمَا بَنَهَا فَلَ وَمَا بَنَهَا فَلَ وَمَا بَنَهَا فَاللَّهِ فَي اللَّهُ وَمَا بَنَهَا فَلَ وَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا بَنَهَا لَكُونُ وَمَا بَنَهُا فَلَ وَمُو المُعْلَقَة، فقال عَمْهُ فَي فَاللَّهُ عَلَيْهَا فَلَ عَلَيْهَا فَلَ اللهُ وَمُو القاهر تعالى : ﴿ وَلَا يَخَافُ مُعْمَلِهُ اللّهُ وَهُ وَلَا لَكُلُ وَهُ وَاللّهُ الكُلُ وَهُ وَالقَاهِرِ فَاللّهُ اللّهُ وَهُ وَلَا يَخَافُ سَبِحانَهُ تَبِعَة تَلْحَقُهُ مِنْ هَلاكُهَا؛ إذ هُو رَبِ الكُلُّ ومَالُكُ الكُلُ وهُو القاهر فوق عباده وهو العزيز الحكيم.
- امتازت سورة (الشمس) أن الله تعالى أقسم في بدايتها بأحد عشر قسما متواليا، وليس في القرآن كله أقسام متوالية على هذا النسق وبهذا العدد، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَٱلشَّمْسِ ا وَضُحَنهَا الله وَ وَٱلْقَمْرِ الإِذَا لَلَهُ الله وَ وَالنَّهَا الله وَ وَالنَّمْ وَٱللَّمْ وَٱللَّمْ وَٱللَّمْ وَٱللَّمْ وَٱللَّمْ وَمَا طَحَنها الله وَ وَمَا طَحَنها الله وَ وَمَا طَحَنها الله وَله وَمَا طَحَنها الله وَ وَمَا طَحَنها الله وَنه الله وَالله وَله وَله وَله وَالله وَله وَالله وَل
- ۲- القسم أسلوب من أساليب القرآن الكريم ، وهو طريق من طرق توكيد الكلام وإبراز معانيه ومقاصده على النحو الذي يريده
   المتكلّم، إذ يؤتى به لدفع إنكار المنكرين أو إزالة شك الشاكّين.
- والمقسم به في القرآن الكريم: إما أن يقسم الله تعالى بذاته، أو يقسم بخلق من مخلوقاته كقسمه بالملائكة والنجم والشمس والقمر، والليل والنهار، والسماء والأرض، والخيل، والتين والزيتون، وطور سنين، والبلد الأمين، وغير ذلك من مخلوقاته، لما فيها من دلائل القدرة، وآيات العظمة، ومواطن العبرة. ولله أن يقسِمَ بما شاء على ما شاء، وليس لنا أن نقسِمَ إلا بذاته أو صفة من صفاته. فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ أَذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُو يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ ﷺ: ((أَلاَ، إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللَّه، وَإلَّا فَلْيَصْمُتُ)). رواه البخاري (٦١٠٨)(٢).
- ٣- يستحب لمن قرأ قوله تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ﴿ ﴾ فَأَلْهُمَهَا فَجُورُهَا وَتَقُونُهَا ﴾ من سورة (الشمس)، أن يقول: (اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْ لَاهَا، وَخَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا)؛ فعَنْ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَنِهَا ﴿ ﴾ وَلَيْهَا وَمَوْ لَاهَا، وَخَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا)؛ فعَنْ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: ((اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْ لَاهَا، وَخَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا)). رواه الطبراني في المعجم الكبير(١١٩٩)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٤٩٥): وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
  - · المحور الرئيسي: (الترغيب في الطاعات، والتحذير من المعاصي)، ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين:
- ١- (١--١): الإقسام بالمخلوقات العظيمة على أن مَن زكى نفسه بالتوحيد والطاعة فقد أفلح وفاز، ومَن أخفاها بالشرك والمعاصى فقد خاب وخسر.
- ٢- (١١-١١): ضرب المثل بثمود لمن دس نفسه وأهملها، فتمادت في الطغيان، فأهلكهم الله ودمرهم، وأبادهم عن
   آخرهم.

- أسماؤها
- ١- الليل: هو الوقت من غروب الشمس إلى طلوعها، وشرعا إلى طلوع الفجر، وسميت بسورة (الليل)، لافتتاحها بقسم الله عز وجل بالليل في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ ) ﴾، يغشى: أي يغطي الكون بظلامه، ويستر الشمس والنهار والأرض والوجود بحجابه.
- ٢- ﴿ وَٱلۡتِلِ إِذَا يَغۡشَىٰ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها. وقد تسمى بـ (اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) بدون واو القسم كما جاء في
   بعض الأحاديث.
  - ٣- ﴿ وَالَّيْلِ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول كلمة فيها.

|                      |                                             | فاتحتها             |        |                  |                         |                                             |                                             | لو                  | زولها طولها  |         |     |                          | زمننزوله |       |  |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|-----|--------------------------|----------|-------|--|
|                      | المقسم به :<br>﴿وَأَلَيْلِ إِذَا يَغْثَىٰ ﴾ |                     |        | القسم<br>(۱۷–۱۳) |                         | أوساط المفصل<br>( <u>۱۵</u> -۱۰)            |                                             | المفصــل<br>(٦٦–٤٤) |              |         | (   | <b>مکیة</b><br>(۱۷ – ۸۱) | تصنيفها  |       |  |
| جلالة (الله): ٠      | لفظ ال                                      | ۳۱٤:L               | حروفه  | ٧١               | كلماتها :               | ومتوسطها: ۲۱ (قصيرة) صفحاتها: ۷,۷ أسطرها: ۸ |                                             |                     | آياتها ومتوس | عدد     |     |                          |          |       |  |
| (/                   | الطول : (۸۹)                                |                     |        | (٩               | المصحف: (٩٢) النزول: (٩ |                                             |                                             |                     |              | ترتيبها |     |                          |          |       |  |
| الربع (۲) ۲۳۸        | (٦٠),                                       | الحزب               | ، (۳۰) | الجز             | هايتها                  | ذ                                           | بدايتها الجزء (۳۰) الحزب (٦٠) الربع (٢)^٢٣٨ |                     | بدايتها      | موقعها  |     |                          |          |       |  |
| % • , • <b>9</b> = 1 | بة حجمه                                     | جزء = ۰,۰۳٥ نسبة حج |        |                  | جزء                     |                                             | ٠,٠                                         | ۷ = ۷               | حزب          |         | ٠,٢ | ۸ =                      | ربع      | حجمها |  |

#### 1:(17)

فواصل آياتها

- ١- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَشِي قَالَ : ((كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ بِـ ﴿وَٱلۡٓيُلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾، وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ، وَفِي الصَّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ)). رواه مسلم (٤٥٩).
- ٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَ ﷺ قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ، فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذًا وَلَا لَيْنِي ﷺ:
   مُعَاذٍ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ البَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ، فَأَتَى النَّبِي ﷺ:
   ((بَا مُعَاذُ، أَفَتَانُ أَنْتَ)) أَوْ ((أَفَاتِنُ)) ثَلاَثَ مِرَارٍ: ((فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِـ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَلَهَا ﴾، ﴿ وَٱلنَّيْلِ إِنَّهُ يُصِلِّى وَرَاءَكَ الكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الحَاجَةِ)). رواه البخاري (٧٠٥).
- ٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ سَعْثَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَى : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الليل) من المفصل الذي فُضِّل به النبي على سائر الأنبياء.
- ٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي(٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الليل) من المفصل.

• تناسبت سورة (الليل) مع سورة (الشمس) - السابقة - ؛ فلما ذكر في سورة (الشمس) قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا اللهِ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا اللهِ عَنْ أَغْلَى مَن دَسَّنَهَا اللهِ عَنْ أَغُلَى مَن دَسَّنَهَا اللهِ عَنْ أَغُلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

- تناسب مطلع سورة (الليل) مع خاتمتها، حيث افتتحت بالقسم على أن أعمال الناس مختلفة بين الطاعة والمعصية، قال تعالى: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَى ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ الطَّعة والمعصية، قال تعالى: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَى ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ الطَّعَمَ المَعْمَلِي الطَّعَمَلِي المَعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِيلِي المُعْمَلِي المِعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمِلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمِلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمِلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِ
- ١ سورة (الليل) آخر سور (أوساط المفصل) بحسب ترتيب المصحف، وهي خمس عشرة سورة، تبدأ بسورة (النبأ) أول سور جزء (عمم)
   بعزء (عمم) و تنتهى بسورة (الليل)، فهذه السور تغطى تقريبا ثلاثة أرباع جزء (عمم)(۱).
- Y- السور التي حث الرسول على معاذ بن جبل على قراءتها في سورة العشاء تسع سور وذلك بمجموع رويات الحديث -، معظمها جاء من (أوساط المفصل)، وهي سبع سور: الانفطار، البروج، الطارق، الأعلى، الفجر، الشمس، الليل. وذكرت سورتان من (قصار المفصل) هما: الضحى، والعلق. وهذه السور تتضمن معاني وجيزة وتوجيهات سريعة، ولكنها كافية شافية. ولذلك يكثر تكرارها في الصلوات الخمس لتكون زادا روحياً نافعاً (٢).
- ٣- احتوت سورة (الليل) رغم قصرها على كثير من الألفاظ المتقابلة والمتضادة، مثل: (اللَّيْل وَالنَّهَار، يَغْشَى وتَجَلَّى، الذَّكَر وَالْأُنْثَى، أَعْطَى وبَخِل، صَدَّقَ وَكَذَّبَ، لِلْيُسْرَى ولِلْعُسْرَى، الْآخِرَة وَالْأُولَى، الْأَشْقَى والْأَثْقَى). وهذه المقابلة بين ألفاظ السورة له علاقة كبيرة بموضوع السورة الذي يتحدث عن تقابل أعمال العباد بين الطاعة والمعصية، مما يترتب عليه تقابل الجزاء بين الجنة والنار، وهذا من بدائع التناسق في التعبير القرآني (٣).
- ٤- يوجد تناسب بين القسم والمقسم عليه في سورة (الليل)، فلما كان القسم بأمور متقابلة ومتضادة، وهو الليل والنهار، والذكر والأنثى، ناسب المقسم عليه وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَيَّ لِنَابِ ﴾، أي أن سعي الناس مختلف وطرقهم مختلفة بين الطاعة والمعصية، ومن ثم فجزاؤهم مختلف كذلك فليس الخير كالشر، وليس الهدى كالضلال، وليس الصلاح كالفساد(1).
- ٥- ذكر المفسرون أن خاتمة سورة ( الليل ) وهي قوله تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّهُمَا ٱلْأَنْقَى ﴿ ٱلْكَالَ فَي سَيدُنا أَبِي بَكُر الصّديق ﴿ وَمَا لِأَحَدِ رَبِّهِ ٱلْأَغْلَىٰ ﴿ ٱلْكَالَ فَي أَبِي بَكُر الصّديق ﴿ الصّديق ﴿ وَاحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق ﴿ عنى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم) (٥).
- المحور الرئيسي: (تصنيف الناس حسب أعمالهم، والتنويه بالعمل الصالح وأصحابه، والتنديد بالعمل السيئ وأصحابه وإنذارهم. وفيها التنويه بمن يتزكّى بماله، والتنديد بالبخل والمنع)، ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين:
- ١- (١-١): القسم على اختلاف مسعى الناس وتفاوت أعمالهم، فمنهم المنفق ومنهم البخيل، وأن الله عز وجل- يجازي مَن قصد الخير بالتوفيق له، ومَن قصد الشر بالخذلان.
- ٢- (٢١-١٢): تعهد الله تعالى بإرسال الرسل لبيان طريق الهداية، وبيان أنه مالك أمر الدنيا والآخرة، فلذا يحذر مَن كذب
   وتولى بالنار، ويبشر المتقي والمتزكي بأنه سيُجنب دخول النار، وسيرضيه بأعظم الجزاء.



## (۷۸) سورة النبأ

- (١) البرهان ٢٩٩.
- (٢) في ظلال القرآن ٦/ ٣٨٠٠، التفسير الوسيط للطنطاوي ١٥ / ٢٤٥.
  - (٣) معجم علوم القرآن ٢٧٣.
  - (٤) تفسير الطبري ٢٤/ ١٦٩.
  - (٥) ١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن ٢١٢.
    - (٦) التفسير المنير ٣٠/٦.

#### (۷۹) سورة النازعات

- (١) التحرير والتنوير ٣٠/ ٨٧.
- (٢) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٣٣٧.
  - (٣) فنون الأفنان ١٩٤، البرهان ٩٥٢.
  - (٤) مع قصص السابقين في القرآن ٢/٧.

## (۸۰) سورة عبس

- (١) عتاب الرسول ﷺ في القرآن ١٥١، والمدخل لدراسة القرآن الكريم ٤٣٤.
  - (٢) تفسير القرطبي ١٩/١٣، وخصائص التعبير القرآني ١/ ٢٧٥.
    - (٣) تفسير ابن كثير ٤١١/٤.
    - (٤) معجم علوم القرآن ٢٧٨.

#### (۸۱) سورة التكوير

- (١) البرهان ٢٩٩.
- (٢) التفسير الوسيط للطنطاوي ١٥/ ٢٩٥.
- (٣) ١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن ١٦٦.
- (٤) نحو تفسير موضوعي (سورة التكوير).
  - (٥) في ظلال القرآن ٦/ ٣٨٤٢.

# (۸۲) سورة الانفطار

- (١) التفسير الوسيط للطنطاوي ١٥/٧٠٥.
- (٢) ١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن ٢١٢.

# (۸۳) سورة المطففين

- (١) المكي والمدني ٥٠٥، المحرر في أسباب نزول القرآن ٢/ ١٠٧٤.
- (۲) وذهب بعض العلماء أنها أول سورة نزلت في المدينة، وهذا على
   قول من يقول أنها مدنية.
- الإتقان ١/ ١١٠، تفسير المراغي ٣٠/ ٧١، التفسير الحديث ٥/ ٥٠٧.

- (٣) البرهان ١٢٨.
- (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، صُقِلَ قَلْبُهُ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، صُقِلَ قَلْبُهُ، فَإِنْ زَادَ، زَادَتْ، فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ كَلَّا بَلَّ فَإِنْ زَادَ، زَادَتْ، فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ كَلَّا بَلُّ بَلُ لَكُ مِنْ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ كَلَّا بَلُ لَلْهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ كَلَّا بَلُ لَكُ مِنْ اللَّهُ فِي كَتَابِهِ: ﴿ كَلَّا بَلُ لَلَّ الرَّانَ عَلَى قُلُومِهِم مَا كَانُوا أَي يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]" رواه ابن ماجه (٢٤٤) وحسنه الألباني.

#### (٨٤) سورة الانشقاق

- (۱) فتح الباري ۷۹٦/۸.
- (۲) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ١٨٠.
  - (٣) التبيان في آداب حملة القرآن ١٣٤.
    - (٤) التفسير المنير ٣٠/ ١٣٦.
    - (٥) تفسير الألوسي ١٥/ ٢٨٦.

## (٨٥) سورة البروج

- (١) مناهل العرفان ١/٣٦.
- (۲) تفسیر ابن کثیر ۱۳٤/۶.
- (٣) حلية الأولياء ١/ ٣٤، تفسير السعدى ٩١٨.

# (٨٦) سورة الطارق

- (١) تفسير ابن كثير ٤/ ٤٣٥.
- (۲) المقصود بتفسير القرآن بالقرآن: هو بيان معاني القرآن بالقرآن.
   انظر: تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم ٣٣، شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ٢٧١.
- (٣) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ٢/ ٢٠، في ظلال القرآن ٢/ ٣٨٧٨
  - (٤) البرهان ٥٦٨.

#### (۸۷) سورة الأعلى

- (١) البرهان ١١٧.
- (٢) معجم علوم القرآن ٢٦٨.
- (٣) تفسير الشعراوي ١٤/ ٨٥٥٩ وانظر بند رقم ٣ من خصائص سورة الحديد ص ١٦١.

# (۸۸) سورة الغاشية

- (١) التبيان في آداب حملة القرآن ١٦٨.
  - (۲) تفسیر ابن کثیر ۱۶٤۰/۶.

# (۸۹) سورة الفجر

- (١) تفسير جزء عم لمساعد الطيار ١٣٧.
- (۲) يوجد ستة مذاهب لعد آيات سور القرآن الكريم، موافقة لعدد المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان بن عفان عَيْثَ بعد أن جمع القرآن الكريم في عهده، وهذه المذاهب: مذهبان لأهل المدينة، ومذهب لكل من أهل مكة والبصرة والشام والكوفة. والاختلاف الواقع بين هذه المذاهب في عد آية السور محصور في تحديد مواضع انتهاء الآيات، ولا علاقة له بالألفاظ نفسها، فالألفاظ ثابتة لا زيادة فيها ولا نقصان. وقد اعتمدت في تحديد عدد كل آية العد الكوفي، لأنه العدد المعتمد تقريبا في جميع المصاحف المطبوعة في زمننا الحاضر. انظر كتاب: الميسر في علم عد آي القرآن للدكتور أحمد شكرى.
- (٣) البيان في عدآي القرآن ١٢٦، البرهان ١٧٨، مناهل العرفان ١/ ٣٤٤،
   المدخل لدراسة القرآن ٣٠٩.

#### (۹۰) سورة البلد

- (١) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ١/ ٥٢٠.
  - (٢) لمسات بيانية ٢٤٣.
    - (٣) البرهان ٣٠٠.
  - (٤) الإتقان ١/ ١٤٢، مباحث في إعجاز القرآن ٢٥٩.

#### (٩١) سورة الشمس

- (١) ١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن ١٦٦.
- (۲) دراسات في علوم القرآن لمحمد بكر إسماعيل صفحة ٣١٧.

# (٩٢) سورة الليل

- (١) معجم علوم القرآن ٢٧٣.
- (٢) نحو تفسير موضوعي (سورة الليل).
- (٣) الموسوعة القرآنية خصائص السور ١١/ ٢٩٥.
  - (٤) في ظلال القرآن ٦/ ٣٩٢١.
    - (٥) تفسير ابن کثير ٤/٥٥٤.



# (ج) قصارالمفصل

Tangangan pangangangan pangan pangan an pangan an apangan pangan pangan an an apangan an an an an an an an an

٢- ﴿وَٱلضُّحَىٰ﴾ : وهي تسمية السورة بأول آية افتتحت بها.

|                      | زم <i>ن</i> نزولها                                 |                                      | طولها              |                |               |                           | فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اتحتها   |                             |                |                 |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| تصنيفها              | مکیة<br>(۸۲– <u>۲۸</u> )                           | -   <b>0</b>   -                     |                    |                |               | القسـم<br>(۱۷ <u>-۱٤)</u> | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                             | المقسم به :    |                 |
| عدد                  | آياتها ومتوسط                                      | با ومتوسطها: ١١ (قصيرة) صفحاتها: ٠,٤ |                    |                | أسطرها : ٥    | كلماته                    | ماتها: ٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حروفها : | ١٦٦                         | لفظ ال         | جلالة (الله): • |
| ترتيبها              | المصحف: (٩٣)                                       |                                      |                    |                | النزول : (۱۱) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | الط                         | لول : (۱٤      | (4              |
| موقعها               | بدايتها                                            | الجزء (۳۰)                           | جزء (۳۰) الحزب (۱۰ |                | بع (۲)^۲۳     | نهايتها                   | ها الجزء (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٣٠)     | الحزب                       | (٦٠)           | الربع (۲) ۲۳۸   |
| حجمها                | ربع = ۲, ۱۷ حزب = ٤                                |                                      |                    | ۰, ۰۲ = ۶۰, ۰, |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نس       | بة حجمه                     | /. · , · o = 1 |                 |
| حروف<br>فواصل آياتها | (A):1                                              |                                      |                    | ا: (۸) ث       |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                             |                |                 |
|                      | 50 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 |                                      |                    |                | cc 546cc      | :11 8 Way Tay             | ر المراجع المر | 18 18 B  | , , g , , <sup>38</sup> , 5 | و عَد و        |                 |

- ١- عَنْ جَابِرٍ رَضِيْتَ قَالَ: قَامَ مُعَاذُ فَصَلَّى الْعِشَاء الْآخِرَةَ فَطَوَّلَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْدٍ: ((أَفَتَانٌ يَا مُعَاذٌ؟ أَفَتَانٌ يَا مُعَاذُ؟ أَيْنَ كُنْتَ عَنْ ﴿ سَبِّحِ السَّمَاءُ الفَطَرَتُ ﴾؟)). رواه النسائي (٩٩٧) وصححه الألباني.
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِي قَالَ: قَالَ النّبِي عَنِي : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التّوْرَاةِ السّبْعَ، وَمَكَانَ الزّبُورِ الْمِثِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان(٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الضحى) من المفصل الذي فُضِّل به النبي عَنَي على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَا اللّهِ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الضحى) من المفصل.
- ناسب مطلع سورة (الضحى) مع خاتمة سورة (الليل) السابقة -؛ حيث ختمت سورة (الليل) بوعد الله تعالى بإرضاء الأتقى في الآخرة، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَسَيُجنّبُهُا ٱلْأَلْقَى ﴿ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْكَ الله الله عَلَيْكَ الله الله على التأكيد على هذا العطاء لنبيه سيد المتقين على القال تعالى : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَرَضَى ﴾ . وقيل أيضا في التناسب بين السورتين : لَمّا كانت السورة الأولى (سورة الليل) سورة أبي بكر على وهذه سورة رسول الله على عقب عز وجل بها، ولم يجعل بينهما واسطة؛ ليعلم أن لا واسطة بين رسوله على والصديق على سورة الصديق على سورته على سورته على الأيدل على أفضليته منه على ألا ترى أنه تعالى أقسم أولًا بشيء من مخلوقاته سبحانه ثم أقسم بنفسه عز وجل في عدة مواضع منها السورة السابقة، والخدم تتقدم بين يدي السادة، وكثير من السنن أُمر بتقديمها على فروض العبادة.

- و تناسب موضوع سورة (الضحى) مع خاتمتها، حيث كان موضوعها في تعدد نعم الله تعالى على رسوله ﷺ منذ ولادته إلى أن يلقي ربه يوم القيامة، فناسب أن تختم بحث الرسول ﷺ على التحديث بنعم الله تعالى، فقال تعالى : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتُ اللهِ عَالَى، وذلك من باب شكر نعم الله تعالى.
- ١- سورة (الضحى) أول سور (قصار المفصل) بحسب ترتيب المصحف، وهي اثنتان وعشرون سورة، تبدأ بسورة (الضحى)
   وتنتهى بسورة (الناس) آخر سورة في المصحف، فهذه السور تغطى تقريبا الربع الأخير لجزء (عمم)(١).
- ٢- جاء في سبب نزول سورة (الضحى) ما رواه البخاري (٤٩٥٠) وغيره عن جُندُبِ بْنِ سُفْيَانَ رَشِيْ قَالَ : ((اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا -، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ
   أَوْ ثَلاَثَةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَٱلضُحَىٰ ﴿ وَٱلصَّحَىٰ ﴿ وَٱلصَّحَىٰ ﴿ وَالصَّحَىٰ ﴿ وَالصَّحَىٰ ٤ )). وروى مسلم (١٧٩٧) عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا رَشِي يَقُولُ: ((أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَٱلصَّحَىٰ ﴾ [الضحى: ٢])).
- ٣- سورة (الضحى) تبين أهمية الوحي للرسول على الأن لقاء جبريل على والاتصال بالله تعالى-، كانت هي زاد الرسول على الشريد، فن مشقة طريق الدعوة؛ ولذا لما فتر الوحي شعر على بالضيق الشديد، فنزلت سورة (الضحى) لتبين له أن الله تعالى لم يتركه ولم يبغضه (٢).
- ٤- ذهب بعض العلماء إلى أن أقصر آية هي: ﴿وَالضَّحَىٰ ﴾ ثم آية : ﴿وَالْفَجْرِ اللهِ من سورة الفجر، وذهب بعضهم إلى أنها آية : ﴿ مُدِّهَا مَتَانِ اللهِ ﴾ من سورة الرحمن، وقد سبق توجيه آية: ﴿ مُدِّهَا مَتَانِ اللهِ ﴾ من سورة الرحمن، وقد سبق توجيه هذه الآراء في بطاقة (سورة الفجر).
- و- يُشرع لمن يقرأ بقراءة عبدالله بن كثير أحد أئمة القراءات السبع أن يقول: (الله أكبر) عقب كلّ سورة من قصار المفصّل،
   ابتداء من سورة (الضّحى) إلى أن يختم القرآن، أما عند حفص فلا يشرع عنده التكبير عقب سورة الضحى (٣).
- المحور الرئيسي: (تطمين النبي ﷺ بعدم ترك الله إياه، وبيان ما له عند الله تعالى من الشرف والمنقَبَة، وتذكير له بما كان من أفضال الله تعالى عليه، وحثه على البر باليتيم والسائل والتحدث بنعمة الله)، ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين :
  - ١- (١-٥): القسم على أن الله لم يترك نبيه ﷺ ولم يبغضه، وتبشير الرسول ﷺ بالعطاء الجزيل في الدارين.
- ٢- (١-٦): تعدد نعم الله تعالى على نبيه ﷺ وإرشاده لكيفية شكر هذه النعم من خلال العطف على اليتيم، والإحسان
   للمسكين، والتحدث بنعم الله تعالى عليه.

- أسمساؤها
- الشرح: البسط والتوسعة، وسميت بذلك ؛ لأن (الشرح) مصدر للفعل (نَشْرَحْ) والذي جاء في افتتاح السورة في قوله تعالى:
   ﴿أَلَرْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (نَ ﴾ والخطاب للرسول ﷺ، أي : أي قد وسعنا لك صدرك يا محمد بالهدى والإيمان والنبوّة والعلم والحكمة ونور القرآن. وقيل هو شق جبريل ﷺ لصدره ﷺ في صغره، وفي وقت الإسراء؛ حين أخرج قلبه الشريف وشقه وأزال ما فيه من حظ الشيطان ثم غسله بماء زمزم ثم حُشي إيمانا وحكمة.
  - ٧- ﴿ أَلَرُ نَشُرَحْ ﴾ : وهي تسمية للسورة بما افتتحت به في قوله تعالى: ﴿ أَلَمُ نَشُرَحْ لَكَ صَدَّرَكَ ﴿ ۖ ﴾.
- ٣- الانشراح: وهو مصدر للفعل (انشرح)، وسميت بذلك لافتتاحها بالخبر عن شرح صدر النبي على في قوله تعالى: ﴿أَلَمُ نَثُمُحُ لَكُ صَدُرَكَ ﴿ ).
   لَكُ صَدُرَكَ ﴿ ).

|                      | _                                                        |                                                                                                      |                                                                                 |                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                       |                                                |                                                                               |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                      | زمن نزولها                                               | طو                                                                                                   | ولها                                                                            |                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                    | فاتحتها                                                                |                                                       |                                                |                                                                               |  |  |  |
| تصنيفها              | مكية المفصـل<br>(٦٦ <u>-</u> ٢٩) (٦٦-٢٦)                 |                                                                                                      |                                                                                 |                                                                  | الاستفهام<br>( <u>٤</u> -۲)                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                        | ﴿أَلُوْ نَشْرَحْ لَكَ صَدُرَكَ ﴾                      |                                                | مَدْرَكَ ﴾                                                                    |  |  |  |
| عدد                  | آیاتها ومتوسطها : ۸ (قصیرة)                              |                                                                                                      | صفحاتها: ٣,                                                                     |                                                                  | أسطرها : ٣                                                                                 | کلماتها : ۲۷                                                                                                                                       | حروفها :                                                               | 1.7                                                   | لفظ ال                                         | جلالة (الله): •                                                               |  |  |  |
| ترتيبها              | المص                                                     | حف: (٩٤)                                                                                             |                                                                                 |                                                                  | النزول :                                                                                   | (۱۲)                                                                                                                                               |                                                                        | الطول                                                 | ل : (٤٠                                        | (1                                                                            |  |  |  |
| موقعها               | بدايتها ال                                               | جزء (٣٠) ال                                                                                          | حزب(۱۰                                                                          | ) الر                                                            | بع (۳)۲۳۹                                                                                  | نهايتها الج                                                                                                                                        | ۽ (٣٠)                                                                 | الحزب (                                               | (٦٠)                                           | الربع (٣) ٢٣٩                                                                 |  |  |  |
| حجمها                | ربع = ۹۰                                                 | * , '                                                                                                | j <b>-</b>                                                                      | ب = ۰۲                                                           | ٠,                                                                                         | جزء = ۱۰                                                                                                                                           | •                                                                      | نسبة -                                                | ة حجمه                                         | % · , • ٣ = ١                                                                 |  |  |  |
| حروف<br>فواصل آياتها | J                                                        | (£): <u>4</u>                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                            | ۲): ب                                                                                                                                              |                                                                        |                                                       |                                                |                                                                               |  |  |  |
| فضا ها               | وَفُضَّلْتُ بِالْ<br>من المفصر<br>٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ | مُفَصَّلِ)). رواه اا<br>، الذي فُضِّل به ا<br>بْنِ مَسْعُودٍ رَحِيْثَكَ                              | البيهقي في<br>النبي ﷺ ﴿<br>اَنَّهُ قَالَ:                                       | شعب الإ<br>لى سائر<br>( وَإِنَّ                                  | إيمان (۲۱۹۲)<br>الأنبياء<br>لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَاإِ                                         | ُ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَا<br>ا، وحسن إسناده الأ<br>بًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآرِ<br>للاصة المقصودة ما                                      | اني في الس<br>الْمُفَصَّلُ»                                            | لمسة (٤٨٠)<br>. رواه الدار                            | ۱٤). و.<br>ارمي(٠                              | سورة (الشرح)<br>۳٤۲) وحسن                                                     |  |  |  |
| قتاسبها              | تعالى على الله كله الله الله الله الله الله الله         | نبيه ﷺ، مع تطم<br>بأسلوب الاستفه<br>لَكَ ضَاّلًا فَهَدَئ<br>﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ<br>باط بينهما شبيه ب | سنه وحثه<br>هام التقرير<br>، ﴿ وَوَرَكَ اللهِ وَوَرَدَكَ اللهِ اللهِ وَبَاطِ إِ | ملی العم<br>ی ﴿أَلَوْ ﴾<br>مَدَكَ عَآبٍ<br>نُن سورتر<br>بن سورتر | ل والشكر، بل<br>*، فقد جاء في<br>لَا فَأَغَنَىٰ ۞<br>نَ أَنقَضَ ظَهُرَكَ<br>ي (الأنفال وبر | ث إن السورتين خام<br>، نجد أن أسلوب ا<br>وسط سورة (الضح<br>﴿ وجاء في افتتاح<br>﴿ وَكِفَعُنَا لَكَ ذِكْمِ<br>اءة)، حتى ذهب بعد<br>البسملة، وإن اتصل | سورتين وا<br>ر) قوله تعا<br>سورة (الشر<br><u>دُ</u> (كُ) ﴾،<br>س السلف | حد في ذكر<br>الى : ﴿أَلَمُ<br>رح) قوله تع<br>فموضوع ا | کر النعم<br>مُ یَجِدُكَ<br>تعالى : ﴿<br>السورة | ، حیث جاءت<br>یَتیــمًا فَـُاوَیٰ<br>﴿ اَلَٰرُ نَشۡرَحُ لَکَ<br>نین وأسلوبهما |  |  |  |

- ١- ربط ابن كثير عَلَّهُ بين انشراح صدر الرسول عَلَيْ ورسالته فقال : (وكما شرح الله صدره عَلَيْ كذلك جعل شرعه فسيحاً، سمحاً، سهلاً، لا حرج فيه ولا إصرٌ ولا ضيق)(٢).

الله تعالى، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ٧٠ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ٥٠٠.

٧- جاء في الأثر (لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن)(٣) وهذا القول مستفاد من قوله تعالى في سورة (الشرح) : ﴿فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسُرًّا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْقُسْرِ يُسْرًا ۞ ﴾، فكيف اعتبر العسر واحدا رغم ذكره مرتين، بيان ذلك : إن كلمة (العسر) ذكرت معرفة، وكلمة (يسر) ذكرت منكرة، وأهل اللغة يقولون: إذا أعيدت المعرفة معرفة كانت عين الأولى، وإن أعيدت النكرة نكرة كانت غير الأولى؛ ولذا أفرد العسر وتعدد اليسر(1).

تناسب مطلع سورة (الشرح) مع خاتمتها، حيث افتتحت بذكر نعمة الله تعالى على رسوله على بشرح صدره بالإيمان، قال

تعالى: ﴿أَلَمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدِّرَكَ ۗ ﴾، وختمت ببيان أسباب انشراح الصدر وهو الانتصاب للعبادة والإخلاص بالدعاء إلى

- ٣- افتتحت سورة البقرة وغيرها بـ ﴿ الَّمَّ ﴾، وافتتحت سورة (الشرح) بـ ﴿ أَلَرُ ﴾، فرسم الكلمتين واحد إلا أن قراءتهما مختلفة، فإن كلمة سورة البقرة تقرأ : (ألف لام ميم)، بينما كلمة سورة الشرح تقرأ : (أَلَمْ). وهذا يدل على أهمية تلقي القرآن مشافهة وعدم الاكتفاء بقراءته من المصحف مباشرة.
  - المحور الرئيسي : (تطمين لنفس النبي على وتذكيره بعناية الله به)، ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين :
- ١- (١-٤): تعداد ثلاث نعم أنعم اللَّه بها على نبيه المصطفى على وهي شرح صدره بالحكمة والإيمان، وتطهيره من الذنوب والأوزار، ورفع منزلته ومقامه وقدره في الدنيا والآخرة.
- ٢- (٥-٨) : وعد اللَّه لرسوله ﷺ بتيسير المعسر، وتفريج الكرب عنه، وأمره بمواظبة العبادة والتفرغ لها بعد القيام بتبليغ الرسالة شكرا للَّه على ما أنعم عليه، و أمره بالتوكل عليه وحده، والرغبة فيما عنده.

- - ١- التين: تطلق على شجرة التين أو ثمرتها المعروفة، وسميت بسورة (التين) لأن الله تعالى أقسم في مطلعها بالتين في قوله تعالى .
     تعالى : ﴿وَٱلنِّينِ وَٱلنِّينِ وَٱلنِّينِ وَالمقصود إما القسم بالتين والزيتون نفسهما، لما فيهما من خيرات وبركات، أو مكان منبت هذه الشجرتين وهو بيت المقدس، حيث مبعث سيدنا عيسى ، ولم يرد لفظ (التين) في غير هذه السورة.
    - ٧- ﴿وَٱلِنِينِ وَٱلزِّيتُونِ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها في قوله تعالى: ﴿وَٱلِنِّينِ وَٱلزَّيتُونِ ۞﴾.
      - ٣- ﴿وَٱلِيِّينِ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول كلمة افتتحت بها في قوله تعالى: ﴿وَٱلِنِّينِ وَٱلزِّينُونِ ۞﴾.

| ز                     | زمننزوله                 |                                   |                         |                           | فات         | حتها               |                                 |            |             |                 |  |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|--|
| تصنيفها               | مکیة<br>(۸٦- <u>۷۰</u> ) | المفصـل<br>(٦٦ <u>-٤٧</u>         |                         | القسم<br>(۱۷ <u>–۱۵</u> ) |             |                    | المقسم ب<br>﴿وَٱلِنِينِ وَٱلزَّ |            |             |                 |  |
| عدد                   | آياتها ومتوس             | سطها: ٨ (قصيرة) صفحاتها: ١, ١ أسع |                         |                           | أسطرها: ٤   | كلماتها:           | ۳٤ حر                           | وفها : ۱۵۷ | لفظ ال      | جلالة (الله): ١ |  |
| ترتيبها               | المصحف: (٩٥) النزوا      |                                   |                         |                           | النزول      | (YA): ¿            |                                 |            | الطول : (۱۷ | (4              |  |
| موقعها ب              | بدايتها                  | الجزء (٣٠)                        | وزه (۳۰) الحزب (۲۰) الر |                           | لربع (۳)۲۳۹ | نهايتها            | الجزء (٠                        | ۲) الـ     | يزب (٦٠)    | الربع (٣) ٢٣٩   |  |
| حجمها                 | ربع = ۰,۰۳ حزب = ۰,۰۳    |                                   |                         |                           | *,*         | جزء = ۰٫.۱٥ نسبة - |                                 |            | نسبة حجمها  | /. · , · ξΛ =   |  |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ن: (۷)                   |                                   |                         |                           |             | م: (۱)             |                                 |            |             |                 |  |

- ١- عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ وَعَلَىٰ قَالَ: ((سَمِعْتُ النّبِيَ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿وَٱلنِّينِ وَٱلزَّينُونِ ﴾ فِي العِشَاءِ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ
   قِرَاءَةً)). رواه البخاري (٧٦٩).
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ سَخِيْقَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (التين) من المفصل الذي فُضِّل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قَالَ: "صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ بِمَكَّةَ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّاقِ فِي مَصنفه (٢٧٣٦) والمستغفري في فضائل الْأُولَى ﴿لَآ أُقَيْمُ بِمُذَا ٱلْبَلَدِ﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾» رواه عبدالرزاق في مصنفه (٢٧٣٦) والمستغفري في فضائل القرآن (١٠٠٢) وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم.
- ٤- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ رحمه الله قال: «سَمِعْتُ عُمَرَ يَقْرَأُ بِمَكَّةَ فِي الْمَغْرِبِ ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۚ ۚ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ قالَ: ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ ﴿ وَهَلَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ ، وقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾ و ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَكِ ٱلْفِيلِ ﴾ جَمِيعًا مِنْ أَجْلِ أَنَّ فِيهِنَّ ذَكَرَ الْبَلَدَ». رواه المستغفري في فضائل القرآن (١٠٠٣)، وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم. ورفع سيدنا عمر ﷺ صوته بقوله تعالى: ﴿ وَهَلَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ يريد بيان أن المراد بالبلد مكة.
- ٥- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي(٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (التين) من المفصل.

- تناسب مطلع سورة ( التين) مع خاتمة سورة (الشرح) السابقة، فلما كان الحديث في سورة الشرح تطمين الرسول على وذكر نعم الله عليه ووعده بتيسير أمره ثم الختام بحث الرسول ﷺ للانتصاب للعبادة والتوجه لربه، ناسب أن تفتتح سورة ( التين ) بتذكير الرسول عليه بمن سبقه من الأنبياء وهما عيسي وموسى - عليهما السلام - من باب تسليته، وكذا من أوجه التناسب بين موضوعي السورة : أنه لما ذكر اللَّه تعالى في سورة (الشرح) حال أكمل الناس خَلقا وخُلقا، وأفضل العالمين، وهو الرسول ﷺ، ذكر في هذه السورة حال النوع الإنساني وما ينتهي إليه أمره من التدنى ودخول جهنم إن عادى رسول اللَّه عليه، أو دخول الجنة إن آمن به وعمل صالحا.
- تناسب مطلع سورة (التين) مع خاتمتها، حيث افتتحت بذكر مواطن آخر ثلاثة رسل من أولى العزم وهم:عيسى وموسى ومحمد - عليهم الصلاة والسلام-، قال تعالى : ﴿وَٱلنِّينَ وَٱلزِّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينينَ ا الله وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ الله ولا شك أن إرسال الرسل دليل على حكمة الله تعالى وعدله، فناسب أن تختم السورة بإقرار هذه الصفات لله - تعالى -، قال تعالى: ﴿ أَلِيْسَ اللهُ بأَخَكُم ٱلْحَكِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾.
- ١- يوجد تناسب بين القسم والمقسم عليه في سورة ( التين )، فلما كان القسم بمواطن الرسالات (فلسطين وسيناء ومكة)(١)، ناسب المقسم عليه وهو قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي ٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ( الله وحسن التقويم يتمثل في حسن الخلقة وسلامة الفطرة، ولا تتحقق سلامة الفطرة إلا باتباع منهج الرسالات، لذا من أعرض عن هذا المنهج انحط إلى أسفل السافلين ﴿ ثُمَّ رَدَدَنَّهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴿ ﴾، وهذا الأصل في الإنسان الإعراض، ولذا استثنت الآيات بعد ذلك المؤمنين المتبعين لهذا المنهج بالإيمان والعمل الصالح ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ مَنُونِ ١٠٠٠.
- ٢- قراءة سيدنا عمر بن الخطاب رضي للسور الثلاث: (التين وقريش والفيل) في صلاة المغرب في المسجد الحرام، فيه إشارة لما يسمى بالتفسير الموضوعي، حيث جمع سيدنا عمر روضي بين ثلاث سور تتحدث عن مكة والأحداث التي حصلت فيها، وهذا نوع من التفسير الموضوعي، وهو جمع السور والآيات التي تتحدث عن موضوع محدد (١٠).
- ٣- يستحب لمن قرأ أو سمع آخر آية من سورة التين، وهي قوله تعالى : ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَمْكِرِ ٱلْحَكِمِينَ ١٩٠٠ ﴾ وما شابهه من القرآن، أن يقول : (بلى)؛ فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة رَشِكُ : «.. وَمَنْ قَرَأَ ﴿وَٱلْذِينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ [التين: ١] فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا، أَوْ بَلَغَ آخِرَهَا: ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِرِ ۖ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ [التين: ٨] فَلْيَقُلْ: بَلَى». رواه أبوعيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (١٩٥)، وقال محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد :صح موقوفا. و(بلي) حرف يجاب به النفي، وهي تنفي النفي، فيصير ما بعده مثبتا، فصار الكلام بعد الإثبات: «الله أحكم الحاكمين».
- المحور الرئيسي: (حقيقة الفطرة القويمة التي فطر الله الإنسان عليها، واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإيمان، والوصول بها معه إلى كمالها المقدور لها. وهبوط الإنسان وسفوله حين ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة الإيمان)، ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين:
- ١- (١-٦): تكريم النوع الإنساني وخلقه في أحسن صورة، ولكن الإنسان بإصراره على الكفر والمعصية يجعل مصيره في أسفل السافلين، إلا المؤمنين فلهم أجر غير ممنون.
  - $Y = (V \Lambda)$  : إعلان مبدأ العدل المطلق في ثواب المؤمنين، وتعذيب الكافرين.

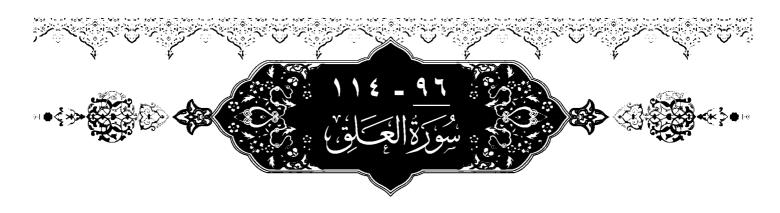

- العلق: جمع علقة، وهي الدم الغليظ الجامد، وسميت علقة لأنها تعلق بالرحم، وهي طور من أطوار تكون الجنين، حيث يكون نطفة ثم يتحول إلى علقة، وسميت بسورة (العلق) لوقوع لفظ العلق في أوائلها، في قوله تعالى ﴿ أَقُرا أَ بِالسِّهِ رَبِكَ اللَّذِى خَلَقَ اللَّهِ نَا عَلَقَ مِنْ عَلَقٍ اللَّهِ ﴾، ولفظ (علق) بهذه الصيغة لم تذكر إلا في هذه السورة، وقد ذكرت بصيغة المفرد (علقة) خمس مرات.
- ٢- ٣- ﴿ أَفۡرَأُ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ أو ﴿ أَفۡرَأُ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آبة افتتحت بها أو بجزء منها، في قوله تعالى:
   ﴿ أَفۡرَأُ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿ ).
  - ٤- ﴿ أَقْرَأُ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول كلمة افتتحت بها في قوله تعالى: ﴿ أَقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ ﴾.
- القلم: وسميت بذلك لوقوع هذا اللفظ في أوائلها في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِى عَلَمْ بِالْقَلْمِ لَ اللَّهِ ، وهي بذلك تشترك مع سورة (القلم) بهذا الاسم، ولذلك ميزت سورة القلم باسم سورة (ن وَالْقَلَم)، وهي أشهر من سورة (العلق) بهذه التسمية.

|                       | زمننزوله                 | L                     | طر          | لولها          |               |               |                 | فات        | حتها    |                     |               |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|------------|---------|---------------------|---------------|
| تصنيفها               | مکیة<br>(۸۱– <u>۷۱</u> ) |                       | صــل<br>٦٦) |                | لمفصل<br>۲۲۰) |               | الأمـر<br>(۲-۲) |            |         | ﴿ اَفَرَأُ<br>(١-١) |               |
| عدد                   | آياتها ومتوس             | صيرة)                 | صفحاتها     | ٠,٦:١          | أسطرها : ٧    | كلماتها       | : ۷۲ حر         | وفها : ١٥  | ۲ لفظ ۱ | جلالة (الله) : ١    |               |
| ترتيبها               | 31                       | <br>لم <i>صحف</i> : ( | (97         |                |               | النزول        | (1):            |            |         | الطول : (١          | (4            |
| موقعها                | بدايتها                  | الجزء (۳۰             | ۲) ال       | الحزب (٦٠) الم |               | بع (۳)۲۳۹     | نهايتها         | الجزء (٠   | ۳) ال   | حزب (۲۰)            | الربع (٣) ۲۳۹ |
| حجمها                 | ربع                      | ٠,٢=                  |             | حزب = ٥٠       |               | ٠, • جزء = ٢٥ |                 | • , • ۲0 = |         | نسبة حجمها = ۸۰,۰۸  |               |
| حـروف<br>فواصل آياتها | ٤): هـ : (٤)             |                       | هــ:(٤)     | ) م:           |               | (٣            | ق:              |            |         | ب: (۱)              |               |

- ١- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَبِّكَ أَنَّ آخِرَ كَلَامٍ كَلَّمْ وَأَشْبَاهَهَا مِنَ الْقُرْآنِ)). رواه أحمد (١٧٩١٦)، قال محققو المسند: إسناده قوي.
  - ٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللَّهِ قَالَ: ((سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ وَ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾. رواه مسلم (٥٧٨).
- ٣- عَنْ جَابِرٍ رَبِيْنَ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((افْرَأْ بِهِ ﴿وَٱلثَّمْسِ وَضُحَمَهَا ﴾، و ﴿سَتِحِ السَّمِ رَبِكَ ﴾)). رواه مسلم (٤٦٥) وابن ماجه (٨٣٦) واللفظ له.
- ٤- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِينَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْمَ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان(٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (العلق) من المفصل الذي فُضِّل به النبي على سائر الأنبياء.

- ٥- عَنْ عَائِشَةَ \_ رَحِيَّ \_ قَالَتْ: ((أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتْ: ﴿أَقْرَأَ بِٱسْمِ رَبِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿ ﴾ (العلق: ١)). رواه الحاكم (٢٨٧٣) وصححه ووافقه الذهبي.
- ٣٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَبِيْ اللَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبُابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (العلق) من المفصل.
  - تناسب مطلع سورة (العلق) مع خاتمة سورة (التين) السابقة، حيث ختمت سورة التين بالثناء على الله تعالى بقوله تعالى: ﴿ أَلِيْسَ اللّهُ بِأَمْكُم الْحَكِمِينَ ﴿ ﴾ وافتتحت سورة (العلق) ببيان قدرة الله تعالى وحكمته في خلق الإنسان، قال تعالى: ﴿ أَقُرا بُاسِم رَبِّكَ اللّه تعالى وحكمته في خلق الإنسان، قال تعالى: ﴿ أَقُرا بُاسِم رَبِّكَ اللّه كُرُمُ ﴿ أَلْوَا اللّه عَلَى خَلَقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اللّه عَلَمُ بِالْقَلَمِ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى في سورة (التين) أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذا بيان للصورة، وذكر في سورة (العلق) أنه: ﴿ خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴾، وهذا بيان للمادة.
- تناسب مطلع سورة (العلق) مع خاتمتها، حيث افتتحت بالدعوة إلى القراءة والتعلم، قال تعالى:

   آقراً بِالسّمِ رَبِكَ اللّذِي خَلَقَ الله خَلَقَ الإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ الله القراءة والتعلم، قال تعالى:

   آقراً وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ الله اللّهِ عَلَمَ بِالْقَلَمِ الله وختمت بالأمر بالصلاة والعبادة، قال تعالى:

   كَلّا لانطُلِعهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِب الله ، وذلك ليقترن العلم بالعمل، ويتناسق البدء مع الختام، في أروع صور البيان.
- ١- ذهب جمهور المحققين إلى أن أوَّلَ ما نزل من القرآن الكريم بإطلاق : صدر سورة (العلق)، وهي قوله تعالى: ﴿ أَقُرأَ بِالسِّهِ وَمَلِكَ اللَّهُ مَا نَز لَمَ اللَّهُ الْمَالِيَ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴿ الْمَالُولِ هَذَهِ لَيْكُ اللَّهُ اللهُ الله اللهورة كان ابتداء لنزول الوحي على خاتم الأنبياء على غار حراء، فهي إعلان عن ولادة الإنسان من جديد باستمداد قيمه من السماء لا من الأرض، واستمداد شريعته من الوحي لا من الهوى (۱).
- ٢- احتوت سورة (العلق) على السجدة الخامسة عشرة من سجدات التلاوة في القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف
   -، وجاءت في آخر السورة، في قوله تعالى: ﴿ كُلَّ لا نُطِعْهُ وَالسَّجُدُ وَاقْتَرِب ( الله وهي آخر سجدات التلاوة في ترتيب المصحف (٢).
   المصحف (٢).
- المحور الرئيسي: (ذكر الله تعالى، والحث على التعلم بالقراءة والكتابة، وتوعد أهل الضلال خاصة من يقف في وجه الدعوة، وحث أهل الهداية بالثبات والاقتراب لمولاهم بالعبادة)، ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين:
- ١- (١-٨): الأمر بالقراءة باسم الله تعالى، وبيان قدرة الله تعالى في خلق الإنسان، وكرمه في تعليم الإنسان، ورغم ذلك يطغى هذا الإنسان وينسى أنه راجع لربه.
- ٢- (٩-٩): توعد وتهديد الطاغية الذي يقف في وجه أهل الصلاح، وأمر أهل الصلاح بعدم الانصياع للطغاة وملازمة
   عبادة ربهم.

- ١- القدر: بمعنى التقدير والتدبير، وأيضا بمعنى الشرف والمكانة العالية والفضل، وسميت السورة بذلك لتكرار لفظ (القدر) فيها، وهي تسمية لها بصفة ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ ﴿ ﴾ ، أي في ليلة عظيمة القدر والشرف والفضل عند الله، وهي ليلة يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير القدرية، كما قال تعالى في سورة الدخان: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةٍ مُّبنَرَكَةً إِنَّا كُنَا مُنذِرِينَ ﴿ وَ فَيها يُفْرَقُ كُلُ أَمِّرٍ حَكِيمٍ ﴿ وَلَم يقع لفظ (القدر) في غيرها من السور.
- ٢- ٣- ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ أو ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها أو بجزء منها، في قوله تعالى.
   ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ (١) ﴾.
- ٤ (ليلة القدر): وهي تسمية للسورة بالموصوف والصفة التي ذكرت في افتتاحها،في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا ٓ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۗ ﴿ ﴾.

|         | زمن نزولها               | ,                           | طولها    |              |            |                                   | فاذ      | حتها       |                                   |                 |  |
|---------|--------------------------|-----------------------------|----------|--------------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| تصنيفها | مکیة<br>(۷ <u>۲</u> –۸۱) | المفصـل<br>( <u>٤٩</u> -٦٦) |          | لمفصل<br>۲۲) | <b>3</b> 1 | لجمل الخبرية<br>( <u>۱۷ –</u> ۲۱) |          | ·*         | المقس<br>﴿إِنَّاۤ أَنزَلُننهُ فِي |                 |  |
| عدد     | آياتها ومتوس             | لها: ٥ (قصيرة)              | ) صفحات  | ۰,۳:4        | أسطرها : ٣ | ۱ کلماتها                         | - 4.:    | نروقها : ٢ | ۱۱۲ لفظ                           | جلالة (الله): ٠ |  |
| ترتيبها | الـ                      | ىىحف : (٩٧)                 |          |              | النزول     | (٢٥):                             |          |            | الطول : (٣                        | (1              |  |
| موقعها  | بدايتها                  | الجزء (۳۰)                  | الحزب (٠ | ٦) الر       | بع (۳)۲۳۳  | نهايتها                           | الجزء (٠ | 1 (*       | الحزب (٦٠)                        | الربع (٣) ۲۳۹   |  |
| حجمها   | ربع =                    | ربع = ۰,۰۹ حزب = ۰,۰۹       |          |              | ٠,         | جزء = ۰, ۰۱ =                     |          |            | نسبة حجمها = ۲۳۰, ۰٪              |                 |  |
|         |                          |                             | ·        |              |            |                                   |          |            |                                   |                 |  |

ر: (ه)

- ١- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِنِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (القدر) من المفصل الذي فُضِّل به النبي عَلَى سائر الأنبياء.
- ٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ أَلَهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللِّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (القدر) من المفصل.
- تناسب مطلع سورة (القدر) مع خاتمة سورة (العلق) السابقة، حيث ختمت سورة (العلق) بالأمر بالصلاة والعبادة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا َ أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللهِ القدر، قال تعالى : ﴿ إِنَّا َ أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللهِ القدر، قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللهِ اللهِ القدر، قال تعالى : ﴿ وَقد حث الرسول عَلَيْهُ على إحياء هذه الليلة بالصلاة فقال : ((مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ..)) رواه البخاري (۱۹۰۱). ومن التناسب بين السورتين أيضا : إن صدر سورة (العلق) أول ما نزل من القرآن كما بينا فناسب أن تأتي بعدها سورة (القدر) التي بينت أن هذا النزول تم في ليلة مباركة وهي ليلة القدر من شهر رمضان، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلُنْكُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فواصل آياتها

- تناسب مطلع سورة (القدر) مع خاتمتها،حيث افتتحت ببيان شرف الليلة التي نزل فيها القرآن، قال تعالى :﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ١٠ ﴾، وختمت ببيان فضل هذه الليلة أنها آمان وسلام حتى مطلع فجرها، قال تعالى : ﴿سَلَدُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ١٠ ﴾، وأيضا افتتحت بذكر الليل وختمت بمطلع الفجر.
- ١- قوله تعالى : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدَّرِ ۞﴾ دلَّ على أن ابتداء نزول القرآن على الرسول ﷺ كان في ليلة القدر،وهي من ليالي شهر رمضان المبارك، وكان عُمر الرسول ﷺ آنذاك أربعين عاما، واستمر نزول القرآن منجما ( مفرقا ) مدة ثلاث وعشرين عاما، أي حتى وفاة الرسول على وعمره ثلاثة وستون عاما(١١).
- ٢- ثبت عن ابن عباس ﷺ في تفسير قوله تعالى : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ ﴾ أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر،ثم بعد ذلك نزل مفرقا على الرسول على. (وهذا النزول الجملي لا يتعارض مع النزول الابتدائي على رسول الله على أن يتفق النزولان في أن يكونا في ليلة القدر، فتكون الآية محتملة للأمرين معا)(٢).
- من اللطائف القرآنية التي دلت عليها سورة (القدر): أن عدد كلمات سورة (القدر) ثلاثون كلمة على عدد أيام الشهر، وكلمة (هي) في السورة ذاتها ترتيبها رقم (٢٧)، وهي إشارة لمن قال بأن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين(٣). ولطيفة أخرى في سورة (القدر)، وهي أن عبارة (ليلة القدر) عدد حروفها تسعة، وهي مكررة في السورة ذاتها ثلاث مرات، فحاصل (٩×٣ =٧٧)، وهي إشارة أخرى إلى ليلة السابع والعشرين عند من تبني هذا الرأي ورجحه (١٠).
- السورة كلها تعتبر مقطعا واحدا وقد تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم، وعن فضل ليلة القدر، على سائر الأيام والشهور، لأن فيها من الأنوار والتجليات القدسية، والنفحات الربانية، التي يفيضها الباري جل وعلا على عباده المؤمنين، تكريما لنزول القرآن المبين، فمن فضائل هذه الليلة:
- العمل الصالح فيها خيرٌ من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وتتنزل الملائكة وجبريل إلى الأرض في تلك الليلة بأمر ربهم من أجل كل أمرِ قدَّره الله وقضاه لتلك السنة إلى السنة القابلة، وهي ليلة سلام وآمان إلى طلوع الفجر. ولذا حرض الرسول ﷺ المسلمين على تحريها وإحيائها بالعبادة فقال : ((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوتْر، مِنَ العَشْر الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ)). رواه البخاري(٢٠١٧).



- ١- البينة: الحجة والبرهان، وسميت بذلك لورود هذا اللفظ في مفتتحها، في قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِكنْبِ
   وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَى تَأْنِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ ﴾ أي الحجة وهي الرسول ﷺ والقرآن الكريم.
- ٢-٣- ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أو ﴿ لَمْ يَكُنِ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول جملة فيها، وبأول كلمتين من افتتاحية السورة، في قوله
   تعالى : ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئنْكِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَى تَأْنِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ ﴾.
- ٤- القَيِّمَة :أي مستقيمة ناطقة بالحق، وسميت بذلك لانفرادها بذكر لفظ (القيمة) في قوله تعالى : ﴿ فِيهَا كُنُبُ قَيِّمَةٌ ﴿ ثَالَى الله عَلَى الله عَلَى
- ٣-٧- المُنْفَكِّين، الانفكاك : (المنفكين) أي : منتهين، وهو اسم فاعل من (انفك)، واسم (الانفكاك) مصدر للفعل (انفك)، وسميت السورة بذلك لانفراد السورة بذكر هذا اللفظ في قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَقَّى السورة بذلك لانفراد السورة بذكر هذا اللفظ في قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَقَى السورة بذلك لانفراد السورة بذكر هذا اللفظ في قوله تعالى: ﴿ لَوْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا أَنزلُ عَلَيه. وَاللَّهُ الرَّبُولُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَا أَنزلُ عَلَيه.
- ٨- أهل الكتاب: وسميت السورة بذلك لذكر أهل الكتاب في مفتتحها، في قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ
   وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَى تَأْنِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ ﴾.

|            | زمن نزولها                | زمن نزولها م                 |                    |              |            |                                 | à      | فاتحتها              |               |                |                 |
|------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------------|--------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| تصنيفها    | مدنیة<br>( <u>۲۱</u> –۲۸) | المفصــل<br>( <u>۵۰</u> -۲٦) |                    | لمفصل<br>۲۲) |            | جمل الخبري<br>( <u>۱۸</u> – ۲۱) |        | <b>&gt;</b>          | ﴿ لَمْ يَكُنِ | , ٱلَّذِينَ كَ | نَفُرُواً ﴾     |
| عدد        | آياتها ومتوسط             | ها : ٨ (متوسطة)              | ) صفحاته           | ٠,٩:١        | أسطرها: ١٠ | ۱ کلماتھ                        | ٩٤:    | حروفها :             | 441           | لفظ ال         | جلالة (الله): ٣ |
| ترتيبها    | الم                       | ىىحف: (٩٨)                   |                    |              | النزول :   | (1++)                           |        |                      | الطو          | ول: (۵۸        | (/              |
| موقعها     | بدايتها                   | لجزء (۳۰)                    | الحزب (١٠)         | ٦) الر       | بع (۳)     | نهايتها                         | الجزء  | (٣٠)                 | الحزب         | (٦٠)           | الربع (٣) ۲۳۹   |
| حجمها      | ربع = ۰,۲۸ حزب = ۰,۲۸     |                              | ٠, • جزء = ٠, • ٠, |              | •          | نسبا                            | ة حجمه | % • , 1 <b>Y</b> = ( |               |                |                 |
| , <b>à</b> |                           |                              |                    |              |            |                                 |        |                      |               |                |                 |

هـ: (۸)

- ١- عَنْ أَنَسٍ رَبِّكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: ((إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾))، قَالَ: وَسَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ))، قَالَ: فَبَكَى)). رواه مسلم (٧٩٩).
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَضَى قَالَ: قَالَ النَّبِي عَضَى قَالَ: قَالَ النَّبِي عَضَى الْمَشَانِي ، وَمَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِثِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (البينة) من المفصل الذي فُضِّل به النبي عَلَى على سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَحِكَ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (البينة) من المفصل.

نواصل آياتها

تناسب مطلع سورة (البينة) مع سورة (القدر) السابقة، فهذه السورة كالعلة لما قبلها، فكأنه لما قال سبحانه في سورة (القدر): ﴿ إِنَا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۚ ﴿ فَيْلَ : لم أَنزِل القرآن؟ فقيل: لأنه ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَى تَأْنِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ وَهُو لَيْ يَنْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿ فَهِي كالعلة لإنزال القرآن، المشار إليه في سورة (القدر) المتقدمة.

- اختلف العلماء في سورة (البينة) من حيث اعتبارها من السور المكية أو المدنية، فهي بحسب روايات ترتيب النزول تعتبر من السور المدنية، ولكن بحسب بعض الروايات التي تحدد المكي والمدني تعتبر مكية وأكثرها اعتبرها مدنية، وهذا ما رجحه جمهور المفسرين، وذلك لحديث السورة عن أهل الكتاب، وعن تفرقهم في شأن دينهم، ومما يؤيد مدنيتها مارواه الإمام أحمد (١٦٠٠١) وغيره عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا حَبَّةَ الْبَدْرِيَّ، قَالَ: ((لَمَّا نَرَلَتْ: ﴿ لَوْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَى تَأْنِيهُمُ ٱلْبِينَةُ ﴾ [البينة: ١] إلى آخِرِهَا، قَالَ جِبْرِيلُ هِهِمْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ رَبَّكَ يَأْمُوكَ أَنْ تُقْرِثَهَا أَبِيًّا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِأُبِيِّ : ((إنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِثَكَ هَذِهِ السُّورَةَ))، قَالَ أَبِيِّ: وَقَدْ ذُكِرْتُ ثَمَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) قَالَ: فَبَكَى أُبِيِّ)). قال محققو المسند: حدیث صحیح لغیره –. ولاشك إن سیدنا أبي بن کعب رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) قَالَ المدینة، ولم یکن موجوداً في العهد المکي (۱).
- ٢- الحكمة من تخصيص سورة (البينة) في حديث أبي بن كعب على الإنكها مع وجازتها جَامِعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة، فقد احتوت على التَّوْحِيد والرسالة وَالْإِخْلَاص والصحف والكتب المنزلة على الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام وَذكر الصَّلَاة وَالزَّكَاة والمعاد وَبَيَان أهل الْجنَّة وَالنَّار مَعَ وجازتها. وفي قراءة الرسول على أبي بن كعب على تعليم للأمة مشروعية التواضع في أخذ الإنسان العلم من أهله وإن كان دونه (٣).
- ٣- قال الشيخ محمد الغزالي ﷺ -: (سورة البينة هذه السورة فسرها التاريخ العام؛ فالناظر في خريطة العالم خلال القرن السادس الميلادي، يرى أن الشمال الإفريقي وغرب آسيا كانا مليئين بالنصارى يحكمهم الرومان، وأن ما وراء ذلك من أرض الله الواسعة كان مليئا بالمشركين حتى الهند والصين، فلما جاء القرن السابع، تغيرت الدنيا، وما انتهى هذا القرن حتى كانت أقطار المغرب كلها ووادى النيل والأناضول والشام واليمن تفور بالإسلام، ويتعالى الأذان في القارتين القديمتين!) (٣).
- المحور الرئيسي : (حث أهل الكتاب والمشركين على الإيمان بالرسول ﷺ ورسالته وترك الكفر، والتحذير من التفرق والاختلاف بعد وضوح الدين، وتوعد الكفار بجهنم، وتبشير المؤمنين بالجنة)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
  - ١- (١-٣) ضرورة بعثة الرسول علي بعد انحراف الناس عن العقيدة الصحيحة.
- ٢- (٤-٥) اختلاف أهل الكتاب في السابق لم يكن بسبب الجهل بالدين إنما بسبب هوى النفس، مع وضوح حقيقة الدين
   وهي إخلاص العبادة لله وحده.
  - ٣- (٦-٨) وعيد الكفار بسوء المصير ووصفهم بشر البرية، وتبشير المؤمنين بالجنة ووصفهم بخير البرية.

- ١- الزَلزَلة: الاضطراب والحركة الشديدة، وسميت بذلك لافتتاحها بالإخبار عن حدوث الزلزال عند قيام الساعة، في قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِي اللهُ ا
  - ٧- ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول كلمتين من افتتاحيتها، في قوله تعالىي: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ۗ ۗ ﴾.
- ٣- الزلزال: سميت بذلك لورود لفظ الزلزال في أولها، في قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴿ وَأَضيف الزلزال للأرض تهويلا، كأنه يقول الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها.
  - ٤- زُلْزلَتْ: سميت بذلك لورود لفظ زلزلت في أولها، في قوله تعالى : ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ١٠٠٠).

|                       | زمن نزولها                               | زمن نزولها ط                 |         |                |            |              | فاتحة    | ها        |                 |                      |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------|------------|--------------|----------|-----------|-----------------|----------------------|
| تصنيفها               | مدنية المفصـر<br>(۲۸ <u>-۲۷)</u> (۲۸-۲۷) |                              | 1       | المفصل<br>-۲۲) |            | شرط<br>(۲–۲) |          | ﴿إِذَا أَ | زُلْزِلَتِ ٱلْا | أَرْضُ ﴾             |
| عدد                   | آياتها ومتوسطه                           | آیاتها ومتوسطها : ۸ (متوسطة) |         |                | أسطرها : ٥ | کلماتها: ۳۵  | حروفه    | 107:4     | لفظ ال          | جلالة (الله): ٠      |
| ترتيبها               | المص                                     |                              |         | النزول :       | (9٣)       |              | الط      | ول : (۸۸  | (4              |                      |
| موقعها                | بدايتها ال                               | جزء (۳۰)                     | الحزب ( | ٦) الر         | بع (۳)۲۳۹  | نهايتها ال   | يزء (۳۰) | الحزب     | (٦٠)            | الربع (٣) ٢٣٩        |
| حجمها                 | ربع = ٤                                  | ٠,١                          | -       | ب = ۳۰         | * ,        | جزء = ۱۷     | ٠,٠      | نسبة      | : حجمها         | % • , • <b>٤</b> ٧ = |
| حـروف<br>فواصل آياتها |                                          | (0):1                        |         | هـ : (۲        | (          |              | ٢        | م:(۱)     |                 |                      |

- الله بن عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرٍ و قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله عَنْ فَقَالَ : أَقْرِ ثَنِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : ((اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿ حَمَّ ﴾)). قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ﴿ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَقْرِ ثُنِي سُورَةً جَامِعَةً ، فَأَقْرَأَهُ ﴿ إِذَا ذُلْزِلَتِ اللَّهُ مَنْ أَلْهُ مَنْ الْمُسَبِّحَاتِ )). فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى، قَالَ : لَكِنْ أَقْرِ ثُنِي سُورَةً جَامِعَةً ، فَأَقْرَأَهُ ﴿ إِذَا ذُلْزِلَتِ اللَّهُ وَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال
- ٢- عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ((بَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
   كِلْتَيْهِمَا؛ فَلَا أَدْرِي أَنْسِيَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا)). رواه أبوداود (٧٧٥) وحسنه الألباني.
- ٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ((كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى : بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ﴿ إِذَا ذُلْزِلَتِ ﴾، وَفِي الْأُخْرَى: بِأُمَّ الْقُرْآنِ وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَابِيحِ (١٢٨٧). رواه الدارقطني (١٧٠٢)، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (١٢٨٧).
- ٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (( الخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِثْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ،...) وسُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الحُمُرِ، فَقَالَ: (( لَمْ يُنْزَلْ عَلَى عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ،...)) وسُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الحُمُرِ، فَقَالَ: (( لَمْ يُنْزَلْ عَلَى عَلَى مِثْقَالَ ذَوَّ شَيَّا يَمَرُهُ، ﴿ ﴾ عَلَى فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الفَاذَّةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَوَّ خَيْرًا يَسَرُهُ، ﴿ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَوَّ شَيَّا يَمَرُهُ، ﴿ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَوَّ شَيَّا يَمَرُهُ، ﴿ ﴾ [الزلزلة: ٨])). رواه البخاري (٢٣٧١). (الجامعة) العامة الشاملة لحكم جميع الأعمال من الطاعة والسمعصية ، (الفاذة)

- المنفردة في معناها. وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: (الْمُرَادُ أَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ مَنْ عَمِلَ فِي اقْتِنَاءِ الْحَمِيرِ طَاعَةً رَأَى ثَوَابَ ذَلِكَ، وَإِنْ عَمِلَ مَعْصِيَةً رَأَى عِقَابَهَا)(۱).
- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِينَ قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الزلزلة)
   من المفصل الذي فُضِّل به النبي عَلَيْ على سائر الأنبياء.
- ٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِي اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الزلزلة) من المفصل.
- ٧- عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُزْنِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "كَانَتْ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ ". رواه أبوعبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (٤٨٤)، وصحح إسناده محقق الكتاب الشيخ مجدي السيد. (يحتمل أن معنى سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن؛ لأن أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وهذه السورة تشمل على أحكام الآخرة كلها إجمالاً) (").
- - تناسب مطلع سورة (الزلزلة) مع سورة خاتمة (البينة) السابقة، حيث ختمت ببيان أن جزاء الكافرين نار جهنم، وجزاء المؤمنين جنات، ثم جاءت سورة (الزلزلة) لتتحدث عن ذلك اليوم، وما يكون فيه من أهوال عظيمة، وعن قاعدة الحساب والجزاء فيه.
- تناسب مطلع سورة (الزلزلة) مع خاتمتها، حيث افتتحت بذكر بعض أهوال القيامة، في قوله تعالى : ﴿إِذَا زُلِزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْرًا لَهَا ﴿﴾، وختمت ببيان دقة الميزان الذي سيحاسب عليه الخلق في هذا اليوم، وهو قوله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُ, ﴿ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةٍ شَرًا يَكُمُ وَمُن يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةٍ شَرًا يَكُمُ وَهُ ﴾.
- ۱- اختلف العلماء في سورة (الزلزلة) من حيث اعتبارها من السور المكية أو المدنية، فهي بحسب روايات ترتيب النزول تعتبر من السور المدنية، ولكن بحسب بعض الروايات التي تحدد المكي والمدني تعتبر مكية وأكثرها اعتبرها مدنية، ولكن الراجح أنها مكية لأن أسلوب السورة وقصر آياتها وموضوعها الذي يتحدث عن يوم القيامة وأهوالها يدل على أنها مكية، قال ابن عاشور: (والأصح أنها مكية واقتصر عليه البغوي وابن كثير ومحمد بن الحسن النيسابوري في تفاسيرهم)(٣).
- ٧- وصف الرسول على سورة (الزلزلة) بأنها سورة جامعة، وبشر مَن يعمل بها بالفلاح كما في حيث عبدالله بن عمرو السابق-، وذلك كما بين النبي على أن سورة الزلزلة تحتوي في نهايتها على آية جامعة فاذة وهي قوله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ مَثْقَالَ دَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ, ﴿ ﴿ ﴾ ، فهي جامعة يدخل تحتها كل خير وكل شر، فمَن قدم خيراً وجد جزاءه أمامه، ومَن قدم شراً وجد جزاءه أمامه، والله عز وجل لا يضيع عنده شيء، فهي ترغب في القليل من الخير، لأنه يوشك أن يكثر، وتحذر من اليسير من الذنب ؛ لأنه يوشك أن يكثر<sup>(1)</sup>.
- المحور الرئيسي: (التذكير بأهوال يوم القيامة، والحتّ على الخير واجتناب الشرّ بصورة عامة)، ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين:
- 1- (۱-0): بيان حدوث الزلزال والاضطراب الشديد للأرض يوم القيامة، فينهار كل ما عليها، ويخرج الناس الموتى من بطنها من قبورهم، وتشهد حينئذ على كل إنسان بما عمل على ظهرها.
- ۲- (۱-۸): الحدیث عن ذهاب الخلائق لموقف العرض والحساب الدقیق، ثم مجازاتهم على أعمالهم، وقسمتهم فریقین: سعید إلى الجنة، وشقى إلى النار.



- ١- العاديات : جمع العادية وهي الخيل المغيرة، وسميت بذلك؛ لأن الله تعالى افتتحها بالقسم بالعاديات في قوله تعالى : ﴿ وَٱلْعَلْدِينَتِ ضَبَّحَا لَ ﴾، أي أُقسمُ بخيل المجاهدين المسرعات في الكرّ على العدو، يُسمع لأنفاسها صوتٌ جهير هو الضبحُ. وقيل : العاديات : الإبل. ولم يرد لفظ (العاديات) في غيرها من سور القرآن الكريم.
- ٢- ﴿وَٱلْعَكِيكِ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول كلمة افتتحت بها، وذلك لا فتتاح السورة بهذا القسم في قوله تعالى : ﴿ وَٱلْعَكِيكِ ضَبْحًا ﴿ ﴾.

|                           |                         |       | اتحتها | ۵       |                       |             |                          | ولها                      | ط                      |          | -<br>زمن نزولها          |                       |
|---------------------------|-------------------------|-------|--------|---------|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|
|                           | المقسم ب<br>كَدِيَتِ مَ |       |        |         | القسم<br>۱–۱۷)        |             | -                        | قصار الم<br>۲– <u>۸</u> ) | ىفصىل<br><u>ە</u> –٦٦) |          | مکیة<br>(۷ <u>۳</u> –۸۲) | تصنيفها               |
| <b>.</b> جلالة (الله) : • | لفظ ال                  | 178:  | حروفها | ٤       | أسطرها: ٥ كلماتها: ٤٠ |             | ۱۱ (قصيرة) صفحاتها: ۰,٤٥ |                           |                        |          | آياتها ومنوسط            | عدد                   |
| (4                        | ول : (۱۵                | الط   |        |         | ()                    | النزول : (٤ |                          |                           | (1••)                  | ىحف : (  | المد                     | ترتيبها               |
| الربع (٤) ۲٤٠             | (٦٠)                    | الحزب | (٣٠)   | الجزء ( | هايتها                | ירי (די)    | الربع                    | حزب (٦٠)                  | 기 (٣                   | الجزء (٠ | بدايتها                  | موقعها                |
| % • , • o = l             | ة حجمه                  | نس:   |        | ٠,٠١٥   | ٠ جزء = ٥١٠,          |             | ربع = ۰,۱۳ عزب = ۳۰      |                           | ربع =                  | حجمها    |                          |                       |
|                           | ر : (۳)                 |       |        |         | د: (۳)                |             |                          | (0):1                     |                        |          |                          | حـروف<br>فواصل آياتها |

- ١- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِيْكَ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (العاديات) من المفصل الذي فُضِّل به النبي ع على سائر الأنبياء.
- ٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَرْكُ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابً الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (العاديات) من المفصل.
- ٣- عَنْ هُشَام بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَلْكَ -. "كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ مَا تَقْرأُونَ : ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ﴾ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّورِ ". رواه أبوداود (٧٧٤) وصحح إسناده الألباني.
- تناسب مطلع سورة (العاديات) مع خاتمة سورة (الزلزلة) السابقة ؛ حيث ختمت ببيان دقة الحساب يوم القيامة لكل جزء من خير أو شر، قال تعالى : ﴿ فَكُمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُۥ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكًّا يَرَهُ, (٥) \*، فناسب أن تفتتح سورة (العاديات) بتوبيخ الله تعالى الإنسان على جحوده نِعم ربه، وإيثاره الحياة الدنيا على الآخرة، وترك استعداده للحساب في الآخرة بفعل الخير والعمل الصالح، وترك الشر والعصيان، قال تعالى- بعد أن أقسم بالعاديات وصفاتها -: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِّهِ ۦ لَكُنُودٌ ۖ ۞ وَإِنَّهُ، عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ، لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدُ ۞ ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ ﴾. وهــنــاك وجـوه أخــرى للتناسب بين السـورتين :

فمطلع السورتين متناسب من حيث ما يثير من هلع، ففي (الزلزلة) وصف للزلزال العظيم الذي يصيب الأرض أثناء قيام الساعة، وفي (العاديات) وصف لأرض المعركة. وقوله تعالى في سورة (الزلزلة): ﴿وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۚ ﴾، يناسب قوله تعالى في سورة (العاديات): ﴿ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْ بُرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ الله وخاتمة السورتين متناسبتين من حيث الدلالة على دقة الحساب يوم القيامة.

- تناسب مطلع سورة (العاديات) مع خاتمتها، حيث افتتحت بوصف أهوال الحرب في الدنيا، في قوله تعالى : ﴿ وَٱلْعَلَدِيَتِ صَبْحًا اللَّ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ
- ١- سورة (العاديات) رغم أنها سورة مكية على رأي الجمهور -، فإنها ابتدأت بالقسم بالخيول المشاركة في المعارك،
   وفي هذا إشارة إلى الجهاد، الذي فُرِضَ بعد ذلك في العهد المدني؛ لحراسة العقيدة، وحماية الحقيقة، وصيانة البلاد والحرمات(١).
- ٢- يوجد علاقة قوية بين المقسم به والمقسم عليه في سورة (العاديات)، فصورة الخيول الضابحة القادحة بحوافرها، والمغيرة في الصباح، والمثيرة للغبار، والمفزعة للعدو، تتّخذ مطلعا ممهدا للذهن، لتأمل صورة الإنسان الجحود لنعم ربه، الشحيح، المحب للمال، فكل من المقسم به والمقسم عليه يدل على حالة مضطربة غير مستقرة (٢٠).
- ٣- وصف الْحَسَنُ البصري رحمه الله الإنسان الكنود الذي جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ مَ لَكُنُودٌ ﴾، فقال
   : (هُوَ الَّذِي يَعُدُّ الْمَصَائِبَ، وَيَنْسَى نعَمَ رَبِّه) (٣).
- ٤- قوله تعالى: ﴿ وَحُصِلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ﴿ لَكُ ﴾ يدل على أهمية أعمال القلوب، التي هي كناية عن النيّات والدوافع التي بها تقاس
   الأعمال إن كانت خيرا أو شرا، ولذا لابد من الحرص على الإخلاص في العمل وإلا أصبح العمل هباءً منثورا(٤٠).
- السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات سبع سور وهي: سورة البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات،
   والفيل<sup>(ه)</sup>.
- المحور الرئيسي: (التنديد بجحود الإنسان واستغراقه في حب المال، والتذكير بالآخرة، وبيان إحاطة الله بأعمال الناس)، ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع:
  - ١ (١ ٥): القسم بمشهد الخيل حين تعدو مسرعة لأرض المعركة.
  - Y = (Y X): المقسم عليه بيان حقيقة الإنسان الجاحد لنعم ربه البخيل بماله.
  - ٣- (٩-١١): توعد هذا الإنسان الجاحد بالحساب الشديد يوم القيامة إذا استمر في جحوده.

- القارعة: اسم فاعل من القرع، وهو الضرب بشدة بحيث يحصل منه صوت شديد، والقارعة النازلة الشديدة تنزل بأمر عظيم، والمراد بها هنا: القيامة؛ لأنها تقرع القلوب والأسماع بهولها وشدائدها، وسميت بسورة (القارعة) لمفتتحها بها في قوله تعالى: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ لَا اللهِ عَرْفَ للسور اسم آخر.

| ပ်                     | زمن نزولها              | زمن نزولها ط                  |          |                |              |                              | فاتحته  | ١              |                               |                       |  |               |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|----------------|--------------|------------------------------|---------|----------------|-------------------------------|-----------------------|--|---------------|
| تصنیفها                | مکیة<br>(۸٦- <u>۷٤)</u> | المفصــل<br>( <u>۲۳ –</u> ۲۲) |          | المفصل<br>-۲۲) |              | مل الخبرية<br><u>۱۹</u> –۲۱) |         |                | المقسم با<br>﴿ ٱلْقَــَــَارِ | _                     |  |               |
| عدد آیا                | آياتها ومتوسطه          | ) صفحاته                      | ۰,٥:١٤   | أسطرها: ٦      | کلماتها : ٣٦ | حروفها                       | ۱٥٨:    | لفظ ال         | جلالة (الله): •               |                       |  |               |
| ترتيبها                | المص                    | حف: (۱۰۱)                     |          |                | النزول : (   | (٣٠                          |         | الط            | ول : (۲۶                      | (1                    |  |               |
| موقعها بد              | بدايتها ال              | جزء (۳۰)                      | الحزب (٠ | ٦) الر         | بع (٤)٠٢٠    | نهايتها الج                  | رء (۳۰) | ٣٠) الحزب (٦٠) |                               | الحزب(٦٠) الربع (٤).  |  | الربع (٤) ۲٤٠ |
| حجمها                  | ربع = ٦                 | ربع = ۰,۱٦ حزب = ٤            |          | زب = ۲۰        | ٠,           | ۰ , ۱۰ جزء = ۲۰ , ۰          |         | نسبة           | : حجمها                       | /. • , • <b>£</b> \ = |  |               |
| حـروفَ<br>فواصل آياتها | هـ: (٩)                 |                               |          | ث: (۱)         | ث:(۱)        |                              |         | ش : (۱)        |                               |                       |  |               |

- ١- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِينَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (القارعة)
   من المفصل الذي فُضِّل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.
- ٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَا اللّهِ أَنَهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (القارعة) من المفصل.
- ٣- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَلَىٰ قَلْ اللَّهُ أَقْرَأَ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾، وَ﴿ ٱلْقَصَارِعَةُ ﴾، لَيْلَةً أُردِّدُهُمَا، وَٱتَفَكَّرُ فِيهِمَا، أَحَبُّ إِلَيْ مِنْ أَنْ أَبِيتَ أَهُذُ الْقُرْآنَ ". رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٨٧٣٢) والمستغفري في فضائل القرآن (٦١) وحسنه محقق الكيَّ مِنْ أَنْ أَبِيتَ أَهُذُ الْقُرْآنَ ". رواه (أَهُذُّ الْقُرْآنَ): أي يقرأ القرآن قراءة سريعة بحيث يصبح غير مفهوم المعنى.
- تناسب مطلع سورة (القارعة) مع خاتمتها،حيث افتتحت بالتهويل من شأن يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ اَلْقَارِعَةُ اللَّهُ مَا اَلْقَارِعَةُ اللَّهُ وَمَا اَدْرَىٰكَ مَا الْقَارِعَةُ اللَّهُ وَحَمَت بوصف أهول شيء في هذا البوم وهو النار، في قوله تعالى: ﴿ فَاأَمُّهُۥ هَاوِيَةٌ اللَّهُ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا هِيةً اللَّهُ فَا اَدْرَىٰكَ مَا هِيةً اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل



- ١- سورة (القارعة) سورة مدوية رهيبة، تقذف الرعب في القلوب، لأنها تصور مشهدا سريعا من مشاهد القيامة يقفيه بمشهد
   الجزاء والحساب(١):
  - أ- فاسمها (القارعة) يثير الهلع لأنه اسم من أسماء القيامة ؛ لأنها تقرع القلوب والأسماع بهولها وشدائدها.
- ب- استخدمت في مطلعها أسلوب التكرار المقرون بالاستفهام : ﴿ ٱلْقَـكَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَآ أَدْرَبْكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ ﴾، وهو من أساليب القرآن الكريم التي تفيد التهويل والتخويف والتعظيم.
- ج- جمعت بين حال الناس وحال الجبال في هذا اليوم العظيم: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿ وَ وَكَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾، تنبيهاً على أن تلك القارعة أثّرت في الجبال العظيمة الصلبة، حتى تصير كالصوف المندوف مع كونها غير مكلفة، فكيف حال الإنسان الضعيف المقصود بالتكليف والحساب في هذا اليوم المدوف على المندوف مع كونها غير مكلفة، فكيف حال الإنسان الضعيف المقصود بالتكليف والحساب في هذا اليوم المدون على المندوف مع كونها غير مكلفة، فكيف حال الإنسان الضعيف المقصود بالتكليف والحساب في هذا اليوم
- د- صورت جهنم للكافر والعاصي بالأم: ﴿ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ﴿ وَمَا أَدْرَنكَ مَا هِيَهُ ﴿ نَارُّ حَامِيةٌ ﴿ الله ﴾،أي: كما أن الأم كافلة لولدها وملجأ له وملاذه، كذلك النار للكافرين والعاصين كافلة ومأوى ومرجع؛ وهو تعبير جرى على عادة العرب الذين يجعلون حال الأم دليلا على حال ابنها في الحزن والسرور (").
- هـ لشدة هذه السورة ورهبتها كَانَ الزاهد (عَلِيُّ بْنُ فُضَيْلٍ عَلَيْهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ الْقَارِعَةَ، وَلَا تُقْرَأَ عَلَيْهِ). رواه أبونعيم الأصبهاني في الحلية (٨/ ٢٩٩).
- ٢- يوجد في القرآن الكريم آيتان ختمنا بحرف (الشين): أولاهما في سورة (القارعة): ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْمِهْنِ
   ٱلْمَنفُوشِ ⑥ ﴾، والثانية : في سورة قريش : ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ⑥ ﴾().
- المحور الرئيسي: (التخويف بأهوال يوم القيامة، وتقسيم الناس فيه إلى ناجٍ وهالك، لكي يستعد الناس لاستقباله، بالإيمان والعمل الصالح)، ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين:
  - ١- (١-٥): تسمية يوم القيامة بالقارعة، وبيان بعض أهوالها.
- ٢- (١-١١): نصب موازين الحساب التي توزن بها أعمال الناس، فثقيل الميزان بالحسنات فله عيشة راضية في الجنة،
   وخفيف الميزان بالسيئات فمأواه نار حامية.

- التكاثر: التباهي في كثرة المال والعز والجاه، وسميت بذلك لافتتحها بهذا اللفظ في قوله تعالى: ﴿ أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَن الاستعداد للآخرة.
   أي شغلكم التفاخر بالأموال والأولاد عن طاعة الله، وعن الاستعداد للآخرة.
- ٢- ٣- ﴿ أَلْهَـٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾، ﴿ أَلْهَـٰكُمُ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول آية، وبأول كلمة افتتحت بها في قوله تعالى: ﴿ أَلْهَـٰكُمُ التَّكَاثُرُ اللَّهُ ﴾.
   ٱلتَّكَاثُرُ اللَّهُ ﴾.
- ٤- الْمَقْبَرَة: مكان وموضع القبور، وسميت بذلك لورود لفظ (المقابر) فيها وذلك في قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المقبرة). والمعنى: شغلكم المباهاة بكثرة المال والأولاد عن طاعة الله، حتى مُتُم ودفنتم في المقابر.

|               |                             | ı     | فاتحته | 2           |                    |             |       |                      | ولها                  | ط  | زمن نزولها ط                |                       |                         |         |
|---------------|-----------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-------------|-------|----------------------|-----------------------|----|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|
|               | لمقسم به<br>كُنْكُمُ ٱلتَّا |       |        |             | ل الخبرية<br>٢١-٢) |             | -     | لمف <i>ص</i><br>-۲۲) | قصار ا<br>( <u>۱۰</u> | •  | المفص<br>( <u>٥٤</u> - ٦    |                       | مکیة<br>(۷ <u>۰</u> - ۲ | تصنيفها |
| علالة (الله): | لفظ الج                     | 177:  | حروفها | ۲۸:         | كلماتها:           | سطرها : ٤   | ١ ,   | , ٤ : ٤              | صفحاته                | (5 | آیاتها ومتوسطها : ۸ (قصیرة) |                       |                         | عدد     |
| (             | ل: (۱۰۱                     | الطو  |        |             | (1                 | النزول : (٦ |       |                      |                       | (  | حف : (۱۰۲                   | المصع                 |                         | ترتيبها |
| الربع (٤)     | (٦٠)                        | الحزب | (٣٠)   | الجزء       | هايتها             | ر٤)٠١٠      | الربع | (٦                   | حزب(٠)                | ال | جزء (۳۰)                    | ال                    | بدايتها                 | موقعها  |
| . • , • ٣٧ =  | حجمها                       | نسبة  |        | جزء = ۰, ۰۱ |                    |             | ٠,٠٢  | ربع = ۰,۰۸ حزب =     |                       |    | ربِ                         | حجمها                 |                         |         |
|               | (٢):                        | ۴     |        | ر: (۲)      |                    |             |       |                      | ن:(٤)                 |    |                             | حـروف<br>فواصل آياتها |                         |         |

- ١- عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَيهِ عَنْ أَبَيهِ عَنْ أَلَيْتَ النَّبِيَّ عَلَيْ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ ٱلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾، قَالَ: (( يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟ )). رواه مسلم (٢٩٥٨).
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَبِي قَالَ: قَالَ النّبِي عَلَى : ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (التكاثر)
   من المفصل الذي فُضِّل به النبي عَلَى سائر الأنبياء.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَحِكَ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (التكاثر) من المفصل.
  - تناسب مطلع سورة (التكاثر) مع خاتمة سورة (القارعة) السابقة؛ حيث ختمت ببيان مصير مَن خفت موازينه وهو: ﴿ نَارُّ حَامِيكُ ۗ الله ، ناسب أن تفتتح سورة (التكاثر) بعلة استحقاق النار وهو الانشغال بالدنيا عن الدين، لذا حذرت من ذلك فقال تعالى: ﴿ أَلْهَنكُمُ التَّكَائرُ الله ﴾.
- تناسب مطلع سورة (التكاثر) مع خاتمتها،حيث افتتحت ببيان أن التكاثر يلهي الإنسان عن الاستعداد للآخرة، فقال تعالى: ﴿ أَلَّهَ كُمُ النَّكَائُرُ اللَّهِ وهو نعيم الدنيا من التَّكَائُرُ اللَّهُ و ختمت ببيان المتكاثر به وهو نعيم الدنيا من الأموال والأولاد وغير ذلك، فقال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَ يَوْمَيِذِ عَنِ النَّعِيمِ النَّهُ وَاجب الإنسان أن يشكر المُنعم لا أن ينشغل النعمة عنه.

آسم—اؤها

فضلها

تناسب

- ١- الإنسان يمر في ثلاث مراحل في حياته: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة. وقد ذكرت سورة (التكاثر) هذه المراحل، فقوله
- تعالى: ﴿ أَلْهَا لَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ إِنَ ﴾ يدل على دار الدنيا، وعبَّر عنها بالإلهاء لأنها تلهي صاحبها بالتكاثر فيها عن الآخرة، وقوله تعالى: ﴿ حَتَّى رُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴿ اللهِ على دار البرزخ، وقد عبَّر عنها بالزيارة ؛ فالقبر ليس المثوى الأخير، لأنه خارج منه بعد حين لاستكمال حسابه، وقوله تعالى: ﴿ لَتَرَوُنَ ٱلْجَحِيمَ ﴿ آَ اللهِ عَلَى دار الآخرة، و عبَّر عنها بالجحيم لأن أهل
  - . النار هم المقصود الأصلى بهذه السورة.
- ٧- اليقين: هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للوقوع، ومراتب اليقين ثلاثة: علم يقين: إذا أخبرك صادق بخبر ما، وعين يقين: إذا رأيت هذا الخبر، وحق يقين: إذا دخلت وانغمست في مضمون وتفاصيل هذا الخبر. وقد دلت سورة (التكاثر) على المرتبة الأولى والثانية في قوله تعالى: ﴿ كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَيْقِينِ ۞ لَتَرَوُنَ ٱلْجَحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيْنَ ٱلْمَيْقِينِ ۞ والثانية في قوله تعالى: ﴿ كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَيْقِينِ ۞ لَتَرَونَ ٱلْجَحِيمَ ۞ أَلَهُوبَ عَلَى المرتبة الثالثة : ﴿ فَلُرُلُّ مِنْ جَمِيمٍ ۞ وَتَصْلِيكُ جَجِيمٍ ۞ إِنَّ هَذَا لَمُونَ ﴾، فالمؤمن ودلت سورة الواقعة على المرتبة الثالثة : ﴿ فَلُرُلُّ مِنْ جَمِيمٍ ۞ وَسَوله ﷺ بمجرد العلم به، أما الكافر فلا يصدق حتى يصل للمرتبة الثانية أو الثالثة، ولكن لن ينفعه هذا التصديق حينئذ (۱).
- ٣- تكرر لفظ (كلا) ثلاث مرات في السورة، وفي تكررها مزيد زجر ووعيد حتى تنبه الغافل عن غفلته، فيستعد للقاء ربه، ولا تلهيه الدنيا(٢).
- الخص سيد قطب رحمه الله موضوع سورة (التكاثر) وأسلوبها فيقول: (إنها سورة تعبر بذاتها عن ذاتها، وتلقي في الحس ما تلقي بمعناها وإيقاعها، وتدع القلب مثقلا مشغولا بهم الآخرة عن سفساف الحياة الدنيا وصغائر اهتماماتها التي يهش لها الفارغون! إنها تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشريط الطويل.. ﴿ أَلّهَ سَكُمُ ٱلتّكَاثُرُ اللّهَ عَتَى زُرِيمُ ٱلْمَعَابِر ﴾.. وتنتهي ومضة الحياة الدنيا وتنطوي صفحتها الصغيرة.. ثم يمتد الزمن بعد ذلك وتمتد الأثقال ويقوم الأداء التعبيري ذاته بهذا الإيحاء. فتتسق الحقيقة مع النسق التعبيري الفريد.. وما أن يقرأ الإنسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة، بإيقاعاتها الصاعدة الذاهبة في الفضاء إلى بعيد في مطلعها، الرصينة الذاهبة إلى القرار العميق في نهايتها.. حتى يشعر بثقل ما على عاتقه من أعقاب هذه الحياة الوامضة التي يحياها على الأرض، ثم يحمل ما يحمل منها ويمضي به مثقلا في الطريق! ثم ينشئ بحاسب نفسه على الصغير والزهيد!!!) (٣).
- المحور الرئيسي: (تحذير المنشغلين بالدنيا عن الاستعداد ليوم الدين، والحض على التزود بالعمل الصالح لهذا اليوم، والتأكيد على أن الحساب والجزاء والسؤال عن النعيم في هذا اليوم حق واقع لا محال)، ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين:
- ١- (١-٤): بيان انشغال الناس بملذات الحياة ومغرياتها، والغفلة حتى يأتي الموت، وأن الإنسان سيعلم عاقبة تفريطه وانشغاله بالفاني عن الباقي.
  - ٢- (٥-٨): التهديد برؤية الجحيم يقينا، ومجابهة أهوال النار، والسؤال عن نعيم الدنيا.

٧- ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها، في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ١ ﴾.

|                        | <i>y</i> 1                                                                                | رِ ﴾ . وهي نسب                                                                                                                                                                                    | ۰ کسوره باو                                                                            |                                                          | ت بها، تي تو                                                                                           | ه تعانی. ۱۶۶۰                                                                                           | ى ئى چوالى <i>كى چ</i> ا.<br>ئاتىدىد                                |                                                             |                                                  |                                                                   |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
|                        | زمننزوله                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | طولها                                                                                  |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                         | فاتحتها                                                             |                                                             |                                                  |                                                                   |  |  |
| تصنيفها                | مکی <b>ة</b><br>(۸۱– <u>۷۱</u> )                                                          | المفصــل<br>( <u>٥٥</u> –٦٦                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                          | )                                                                                                      | القسم<br>۱۷–۱۷)                                                                                         |                                                                     |                                                             | مقسم به<br>اُلُعصر                               |                                                                   |  |  |
| عدد                    | آياتها ومتوس                                                                              | طها : ٣ (قصيرة)                                                                                                                                                                                   | صفحاتها                                                                                | ٠,٢٢                                                     | أسطرها: ٢                                                                                              | کلماتها: ۱۶                                                                                             | حروفها                                                              | ٧١:                                                         | لفظ ال                                           | جلالة (الله): •                                                   |  |  |
| ترتيبها                | ال                                                                                        | المصحف: (۱۰۳)<br>عدادتها الحزء(۳۰) الحزب(۲۰) الريو(                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                          | النزول : (                                                                                             | (17                                                                                                     |                                                                     | الطول:                                                      | 117):                                            | (')(                                                              |  |  |
| موقعها                 | بدايتها                                                                                   | الجزء (٣٠)                                                                                                                                                                                        | الحزب (٠٠)                                                                             | ) الرب                                                   | ع (٤)۲۴۰                                                                                               | هايتها ال                                                                                               | ۽ (٣٠)                                                              | الحزب (٠                                                    | (٦٠                                              | الربع (٤) ۲٤٠                                                     |  |  |
| حجمها                  | ربع = ۲۰۰۶ حزب = ۲۰۰۱ جزء = ۲۰۰۵ نسبة حجما                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                     |                                                             |                                                  |                                                                   |  |  |
| حــروف<br>فواصل آياتها | (w)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                     |                                                             |                                                  |                                                                   |  |  |
| فذرا ها                | وَفُضِّلْتُ<br>من المه<br>٢- عَنْ أَبِي هَ<br>إِنَّ ٱلْإِ<br>وصحح<br>وصحح<br>٣- عَنْ عَبْ | أَبْنِ الْأَسْقَعِ رَحِلَكُ<br>بِالْمُفَصَّلِ)). رو<br>مل الذي فُضِّل<br>بِينَةَ الدَّارِمِيِّ قَالَ:<br>سَنَنَ لَفِي خُسْرٍ الم<br>إسناده الألباني ف<br>اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ<br>حقق الكتاب حــ | اه البيهقي في به النبي ري الله النبي الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الل | ئىعب الإ<br>لى سائر<br>ر: ٢]، ئُـ<br>(۲٦٤).<br>( وَإِنَّ | بمان (۲۱۹۲)<br>الأنبياء.<br>تابِ النَّبِيِّ ﷺ إِ<br>مَّ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمَ<br>لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَارً | وحسن إسناده أَ<br>النَّتَقَيَّا لَمْ يَفْتَرِقًا -<br>ا عَلَى الْآخَرِ». و<br>، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْ | باني في الس<br>ى يَقْرَأَ أَحَدُ<br>إه الطبراني<br>في الْمُفَصَّلُ» | لمسة (٤٨٠<br>فَمَا عَلَى الْآ-<br>في المعجم<br>. رواه الدار | : ۱ ). وسُ<br>*نَحَرِ: ﴿<br>سم الأوس<br>رمي( • ' | سورة (العصر)<br>وَالْعَصَرِ اللهِ<br>سط (۱۲٤ه)،<br>سط (۳٤۲ه) وحسن |  |  |
|                        | • تناسبت                                                                                  | سورة (العصر) ه<br>تعالى – والاست                                                                                                                                                                  | ع سورة (التّ                                                                           | اثر) السا                                                | بقة ؛ حيث ذَمَّ ا                                                                                      | له <b>-</b> تعالى - في                                                                                  | مَن يشتغل                                                           | بالتفاخر بما                                                | ماله وأو                                         | لاده عن طاعة                                                      |  |  |

لاهيا بدنياه عن آخرته، ثم توضح له سبيل النجاة من هذه الخسارة وهو الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر.

- ١- سورة (العصر) رغم قصرها وقلة آياتها فإنها تمثل الدستور الإسلامي الذي يحدد المنهج الإيماني لحياة الفرد والمجتمع المسلم ؛ ولذا كان أصحاب الرسول ﷺ يتخذون هذه السورة شعارا لهم في ملتقاهم، يذكرون بها أنفسهم من خلال هذه السورة العظيمة بسبيل فلاحهم ونجاتهم من خسران الدنيا والآخرة، ولا شك أن هذه السورة من دلائل إعجاز القرآن الكريم

تناسب مطلع سورة (العصر) مع خاتمتها،حيث افتتحت بالقسم بالعصر في قوله تعالى : ﴿وَٱلْعَصْرِ سُ ﴾، والعصر هو

الزمن والدهر، ثم وضحت أن على المؤمن أن يشغل زمن حياته بالطاعة والبعد عن المعصية، وهذا لاشك يحتاج لصبر حتى

يلاقي ربه ؛ ولذا ناسب أن تختم السورة بالوصية بالصبر، قال تعالى : ﴿.. وَتَوَاصَوْا ۚ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا ۚ بِٱلصَّبْرِ ۞ ﴾. ويوجد

- ٢- بين الإمام الشافعي رحمه الله أهمية سورة (العصر) وشموليتها فقال : (لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ، أو لَوَسِعَتْهُمْ-). وفي رواية أخرى: (لَوْ مَا أَنْزَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّوْرَةَ لَكَفَتْهُمْ)(٣٠.
- ٣- سورة (العصر) آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالقسم، وعددها سبع عشرة سورة، وكلها جاءت في الربع الأخير من المصحف على نحو الترتيب التالي: (الصافات-الذاريات، الطور، النجم، القيامة، المرسلات، النازعات، البروج، الطارق، الفجر، البلد،الشمس، الليل ، الضحى، التين، العاديات، العصر)(٤).وكلها سور مكية، وكلها من المفصل ما عدا الصافات من المئين.
  - ٤- أهم أغراض القسم في القرآن الكريم غرضين: تأكيد المقسم عليه، وبيان أهمية المقسم به.

تناسب لفظي بين (العصر) و(الصبر) وهو السجع غير المتكلف.

- ه- سورة (العصر) هي السورة الوحيد التي تتكون من ثلاث آيات و تحتوي على عشر واوات (٥).
- ٦- سورة(العصر) هي إحدى ثلاث سور هن أقصر السور بحسب عدد الآيات (ثلاث آيات) وهذه السور:العصر و الكوثر **والنصر**(٦).
- هذه السورة العظيمة على وجازتها وقلة ألفاظها، إلا أنها تبين مقصدا عظيما من أهم مقاصد القرآن الكريم، وهو: أسباب نجاة الإنسان والمجتمع من الخسارة في الدارين، وما يحقق لهم السعادة في الدارين، وهي أربعة أسباب: سببان يكمل بهما الإنسان نفسه وهما: الإيمان، والعمل الصالح. وسببان يكمل بهما نفسه وغيره من أفراد المجتمع، وهما: التواصى بالحق، والتواصى بالصبر.

- أسم—اؤها
- ١- الهُمَزَة: هو الهَّماز: الذي يغتاب الناس ويطعن في أعراضهم ويعيبهم، ووزن (فُعَلَة) صيغة تدل على كثرة صدور الفعل المصاغ منه، وأنه صار عادة لصاحبه فهي صيغة مبالغة، كقولهم: (ضُحَكَةٌ) لكثير الضحك، و (لُعَنَةٌ) لكثير اللعن. وسميت سورة (الهمزة) لورود هذا اللفظ في افتتاحها في قوله تعالى: ﴿وَيُلُّ لِحَكُلِّ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ لَكُنْ أَي عذاب شديد وهلاك ودمار، لكل من يعيب الناس ويغتابهم ويطعن في أعراضهم، أو يلمزهم سراً بعينه أو حاجبه. وورد هذا الاسم بلفظ (هَمَّاز) في سورة القلم في قوله تعالى: ﴿ هَمَّازٍ مَشَّارٍ مِنْمَيمٍ اللهُ .
- ٢- ٣- ﴿وَيْلٌ لِحَكْلِ هُمَزَةٍ لَمُرَةٍ لَمُرَةٍ ﴾، ﴿وَيْلٌ لِحَكْلِ هُمَزَةٍ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول آية، وبأول جملة افتتحت بها في قوله تعالى : ﴿وَيْلٌ لِحَكْلِ هُمَزَةٍ لَمُرَةٍ لَلْ﴾.
- ٤- الحُطَمة: هي اسم من أسماء نار جهنم، وسميت بذلك لأنها تكسر كل ما يُلقى فيها وتحطمه وتهشمه، وسميت السورة بـ (الحطمة) لانفرادها بذكر هذا اللفظ في قوله تعالى: ﴿ كُلّا لَيُنْبُذُنَّ فِي ٱلْحُطُمةِ إِنْ ﴾.

|                      |                                 |                                       |                                           |                                      |                                               |                                         | 0                                        |                        |                     |                                    |  |  |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|
|                      | زمن نزولها                      |                                       | طولها                                     |                                      |                                               |                                         | فاتحا                                    | 1                      |                     |                                    |  |  |
| تصنيفها              | مکیة<br>(۸۷ <u>–۷۷</u> )        | المفصـل<br>( <u>٥٦</u> –٦٦)           |                                           | لمفصل<br>-۲۲)                        |                                               | الدعاء<br>(٢ <u>-</u> ٢)                |                                          | ﴿وَيْلُ لِهِ           | ڪُڏِ هُ             | مَزُوۡ لَٰمُزُوۡ ﴾                 |  |  |
| عدد                  | آياتها ومتوسطه                  | با: ۹ (قصيرة)                         | صفحاته                                    | ٠,٤٥:١                               | أسطرها : ٤                                    | كلماتها:                                | ۳۳ حروة                                  | ۱۳٤:                   | لفظ ال              | جلالة (الله) : ١                   |  |  |
| ترتيبها              | المص                            | المصحف: (۱۰٤)                         |                                           | النزول                               | (٣٢) :                                        |                                         | الطو                                     | ,٠٠) : ر               | (1                  |                                    |  |  |
| موقعها               | بدايتها ال                      | دايتها الجزء (٣٠) ال                  |                                           |                                      | بع (٤)٢٤٠                                     | نهايتها                                 | الجزء (۳۰)                               | الحزب                  | (٦٠)                | الربع (٤) ٢٤٠                      |  |  |
| حجمها                | ربع = ۸                         | ٠,٠                                   | >                                         | زب = ۰۲                              | ٠,                                            | جزء                                     | ٠,٠١=                                    | نسبة                   | : حجمها             | %·,•{\=                            |  |  |
| حروف<br>فواصل آياتها |                                 |                                       |                                           |                                      | هـ : ١                                        | (٩)                                     |                                          |                        |                     |                                    |  |  |
| فخدا ها              | من المفصا<br>٢- عَنْ عَبْدِ الْ | لْمُفَصَّلِ)). روا<br>ل الذي فُضِّل ب | اه البيهقي في<br>له النبي ﷺ<br>الله قَالَ | ، شعب الإ<br>على سائر<br>: « وَإِنَّ | يمان (۲۱۹۲<br>الأنبياء.<br>لِكُلِّ شَيْءٍ لُه | ')، وحسن إسن<br>بَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ | اده الألباني في<br>الْقُرْآنِ الْمُفَصَّ | سلسة (۸۰<br>. رواه الد | /۱٤). و،<br>ارمي (٠ | سورة (الهمزة)<br>٣٤٢) وحسن         |  |  |
| قذ اسبها             |                                 | ضوع سورة (ال<br>علا- فيها على         |                                           |                                      | ئىرٍ ۞﴾، م                                    |                                         |                                          |                        |                     | ع خاتمتها، حيث<br>زواللماز بالويل، |  |  |

- ١- اعتبر الإمام الطحاوي عَمْالَكُ سورتي (الهمزة والمسد) من سور العذاب؛ وذلك لافتتاحها بالدعاء بالهلاك على أشخاص اتصفوا بصفات سيئة، وبيان سبب هلاكهم ووصف عذابهم (١).
- ٢- سبب نزول سورة (الهمزة) أن بعض الكفار من أثرياء قريش وغيرهم، كانوا يعقدون المجالس اللاهية ويتناولون الرسول ﷺ
   والمسلمين بالغمز واللمز، فنزلت هذه السورة للرد على هؤلاء وتتوعدهم بالويل والهلاك(٢).
- ٣- ذكرت بعض الراويات الضعيفة أن سورة (الهمزة) نزلت في شخص معين واختلفت في تحديد اسمه على أقوال، فقيل: الأخنس بن شريق، وقيل: جميل بن عامر الجمحي، وقيل غيرهما(٣)، ولكن العلماء أوضحوا أن سورة (الهمزة) ليست خاصة بمن نزلت به، بل تشمل كل مَن فعل كفعلهم، من المستهزئين بالإسلام والمسلمين. قَالَ الزَّمَحْشَرِيُّ تعليقا على ما سبق -: ( يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ خَاصًّا وَالْوَعِيدُ عَامًّا لِيَتَنَاوَلَ كُلَّ مَنْ بَاشَرَ ذَلِكَ الْقَبِيحَ وَلِيَكُونَ ذَلِكَ جَارِيًّا مَجْرَى التَّعْرِيضِ، فإنَّ ذلك أَرْجَرُ لهُ وأَنْكَى فِيه) (١٠). فالعبرة إذاً: بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب (٥٠).
- ٤- كل سورة ذُكرت فيها كلمة (كلا) فهي سورة مكية، وقد ذكرت هذه الكلمة ثلاثاً وثلاثين مرة في خمس عشرة سورة، وجاءت جميعها في النصف الآخر من المصحف، وأول سورة ذكرت فيها هي سورة (مريم) في قوله تعالى: ﴿ كُلَّ سَنَكُنْبُ مَا يَقُولُ وَنَمُذُ لُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًا ﴿ الله مَهُ وَ الحر سورة هي سورة (الهمزة) في قوله تعالى: ﴿ كُلَّ لَيُنْبَدُنَ فِي ٱلْخُطَمَةِ ﴿ الله عَنَى الله عنى الردع والزجر وإبطال أقوال المعاندين، فهذه الكلمة مناسبة لمخاطبة المشركين في مكة (٢).
- المحور الرئيسي: (التهديد الشديد لمن يعيب الناس، ويتهكم بهم، ويتطاول عليهم، بسبب كثرة ماله، وجحوده للحق)، ويمكن تقسيم السورة لمقطعين:
- ١- (١-٣): الجريمة: توعد الهمَّاز اللمَّاز الذي غرَّه ماله فجعله يستعلي على الآخرين ويطعن في كرامتهم، ويظن أن ماله سيخلده في الدنيا.
- ٢- (٤ ٩): العقوبة: النبذ في نار موقدة لا تخمد أبدا، تحطم كيانه وكبرياءه حتى يبلغ حرُّها قلبه، ولا يستطيع أن يخرج منها لأنها محكمة الإغلاق ومطبقة عليه من كل ناحية.

فواصل آياتها

- ١- الفيل:حيوان ضخم معروف، وسميت السورة بذلك لورود اسم (الفيل) في افتتاحها، في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّحَٰبِ ٱلْفِيلِ ﴿ ﴾، واسم هذا الفيل (محمود) ، وقد حبسه الله – تعالى – في وادي محسر بين المزدلفة ومنى حيث برك الفيل، وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم يهرول، وإذا صرفوه إلى الكعبة برك. ولم يذكر اسم (الفيل) في غيرها من السور.
- ٢- أصحاب الفيل: هم (أبرهة الأشرم) وجنوده من الأحباش، وسميت بذلك لافتتاحها بالتذكير بقصة أصحاب الفيل، قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَابِ ٱلْفِيلِ ١٠٠ ﴾، والسؤال للتعجب من الحادث، والتنبيه إلى دلالته العظيمة، أي ألم تعلم علم اليقين ماذا صنع ربك العظيم القدير بأبرهة الحبشي قائد اليمن وأتباعه الذين أرادوا هدم البيت الحرام؟!(١١)
- ٣- ٤-٥-٦- ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ﴾، ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ﴾، ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ﴾، ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ﴾، ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ﴾، ﴿ أَلَمْ تَرَكِيفَ ﴾، ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ اللَّهُ عَرَكَيْفَ اللَّهُ عَر وهي تسمية للسورة بأول آية، أو بأول جملة افتتحت بها أو بجزء منها في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَكَّيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّحَابٍ ٱلْفِيلِ 🖤 ﴾.

|         | زمن نزولها                                                   | •            | طولها     |                |                |              | فاتحن          | اھ             |         |                 |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| تصنيفها | مكية المفصل قصار المفصل<br>( <u>۷۸</u> –۲۲) ( <u>۳۱</u> –۲۲) |              |           | یتفهام<br>۱–۳) | ﴿أَلَهُ تَرَكَ | فَ فَعَلَ رَ | بُّكَ بِأَصْعَ | نَبِ ٱلْفِيلِ﴾ |         |                 |
| عدد     | آياتها ومتوسطه                                               | ۱: ٥ (قصيرة) | صفحاتها   | ٠,٣٣:          | أسطرها : ٣     | ۱ کلماتها:   | ۲۳ حرو         | ها : ۹٦        | لفظ ال  | جلالة (الله): • |
| ترتيبها | المص                                                         | مف: (۱۰۵)    |           |                | النزول :       | (19):        |                | الطول : (٥     |         | (1              |
| موقعها  | بدايتها ال                                                   | وزء (۳۰)     | الحزب (٠) | ً) الر         | يع (٤) ۲۲۰     | نهايتها      | الجزء (٣٠)     | الحزب          | (٦٠)    | الربع (٤) ٢٤٠   |
| حجمها   | ربع = ٦                                                      | ٠,           | -<br>-    | ب = ۱۰         | ٠,٠            | جزء =        | ٠,٠٠٧          | نسبة           | ، حجمها | /··, • ۲۹ =     |
| حروف    |                                                              |              |           |                |                |              |                |                |         | -               |

ل:(٥)

- ١- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع صَفِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجيل الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الفيل) من المفصل الذي فُضِّل به النبي عَلَى على سائر الأنبياء.
- ٢- عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُونِ قال: «سَمِعْتُ عُمَرَ يَقْرَأُ بِمَكَّةَ فِي الْمَغْرِبِ ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ١ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ قال : ثُمَّ رَفَعَ صَوْنَهُ . فَقَالَ ﴿ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ ، وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾ و﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ﴾ جَمِيعًا مِنْ أَجْل أَنَّ فِيهِنَّ ذَكَرَ الْبَلَدَ». رواه عبدالرزاق في مصنفه (٢٦٩٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٥٩٣)، والمستغفري في فضائل القرآن(١٠٠٣) واللفظ له، وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم. ورفع سيدنا عمر رَزُّكُ صوته بقوله تعالى: ﴿ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ يريد بيان أن المراد به مكة.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الفيل) من المفصل.

- تناسب مطلع سورة (الفيل) مع خاتمتها، حيث افتتحت تناسبت سورة (الفيل) مع سورة (الهمزة) السابقة: فقد ذكر في سورة (الهمزة) هلاك وعذاب الهماز اللماز المغتر بماله في الآخرة بنار جهنم، وذكر في سورة (الفيل) هلاك الطاغية ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ ١٠٠٠ . المتجبر بملكه وقوته في الدنيا بطيور الأبابيل.
- باستفهام تعجب عما فعل الله تعالى بأصحاب الفيل، وختمت ببيان مآل ما فعله الله بهم، فقال تعالى:
- ١- سورة (الفيل) تتحدث عن قصة إهلاك الله تعالى لجيش أبرهة الذي قدم من اليمن لهدم الكعبة؛ وذلك ليجبر العرب على الحج إلى كنيسة (القُلَّيس) في اليمن، وسُمِّيَ العام الذي حدثت فيه هذه الحادثة بعام الفيل، وهو العام الذي ولد فيه الرسول على المعين عاما من هذه الحادثة إرهاصا وتمهيدا لمبعث الرسول على الذي جاء بعد أربعين عاما من هذه الحادثة (٢٠).
- ٢- ذهب بعض العلماء إلى اعتبار قصة أصحاب الفيل سبب لنزول سورة (الفيل) وهذا غير صحيح؛ لأن سبب النزول كما يعرفه العلماء: (هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه)، وقصة أصحاب الفيل حدثت قبل نزول القرآن بأربعين عاما، فلا تعتبر من أسباب النزول، إنما من باب الإخبار عن الوقائع الماضية، كذكر قصة نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك (٣).
- ٣- سورة (الفيل) تشبه سورة (نوح) من حيث إن القصة فيها شملت جميع آياتها، إلا أن سورة (نوح) تعتبر من طوال المفصل، بينما سورة (الفيل) تعتبر من قصار المفصل.
- ٤ استخدم القرآن الكريم أسلوب القصص في كثير من سوره وآياته،كأسلوب أدبي مشوق يشد ذهن القارئ والسامع، والقصص القرآني ينقسم لقسمين: القسم الأول: قصص الأمم السابقة ، وتشمل قصص الأنبياء السابقين، وقصص غير الأنبياء ومنها قصة أصحاب الفيل التي ذكرتها سورة (الفيل). والقسم الثاني: قصص أحداث السيرة النبوية كغزوة بدر، وحادثة الإفك وغيرهما. والغرض من القصص القرآني أخذ الدروس والعبرة، وتثبيت حقائق الإيمان في فؤاد المؤمنين، وغير ذلك<sup>(١)</sup>.
- محور السورة: تذكير أهل مكة بفضل الله تعالى عليهم، حيث منع كيد أعدائهم عنهم، وعن بيته الحرام، وبيان أن هذا البيت له مكانته السامية عنده - تعالى-، وأن من أراده بسوء قصمه الله- تعالى-، وتبشير النبي ﷺ بأنه - سبحانه - كفيل برعايته ونصره على أعدائه، كما نصر أهل مكة على أبرهة وجيشه، وتثبيت المؤمنين على الحق، لكي يزدادوا إيمانا على إيمانهم، وبيان أن الله - سبحانه - غالب على أمره.

- أسماؤها
- أريش: اسم لقبيلة عربية من ولد النَّضْر بن كِنَانَة، وقيل من ولد فِهْر بن مَالِكٍ بن النَّضْر بن كِنَانَة، وقريش مصغر القرش تَعْظِيمًا، وَهُوَ الْكَسْب وَالْجمع، سموا بِهِ لأَنهم يتجرون ويجتمعون بِمَكَّة بعد التَّقَرُّق فِي الْبِلَاد، وقبل غير ذلك، وهم من أفضل القبائل العربية، واختار الله تعالى منهم خاتم رسله وأنبيائه محمد على في الحديث الذي رواه مسلم (٢٢٧٦) قال رسول الله على: (إنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَة، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي (إنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَة ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم )). وسميت سورة (قريش) لوقوع اسم قريش في مطلعها، في قوله تعالى : ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ لَالَ ﴾، ولم يذكر هذا الاسم في غيرها من سور القرآن.
- ٢- ﴿لِإِيلَافِ ﴾ : الإيلاف هو لزوم الشيء والتعود عليه مع الأنس به وعدم النفور منه، وهي تسمية للسورة بأول كلمة افتتحت بها
   في قوله تعالى: ﴿لِإِيلَافِ قُـرَيْشٍ ﴿ ﴾.
- ٣- ﴿ لِإِيلَافِ قُـرَيْشٍ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آبة افتتحت بها في قوله تعالى : ﴿ لِإِيلَافِ قُـرَيْشٍ ﴿ ﴾، أي من أجل تسهيل الله على قريش وتيسيره لهم ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام.

|                      | زمن نزولها               | زمن نزولها ط                |            |              |                          |           | خاذ                         | اتحتها                |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| تصنيفها              | مکیة<br>(۷ <u>۹–</u> ۸۲) | المفصــل<br>( <u>٥٨</u> –٦٦ |            | مفصل<br>-۲۲) | التعليا<br>( <u>۱</u> –۱ | _         |                             | المقس<br>﴿ لِإِيلَافِ | ىم بە :<br>، قُــرَيْشٍر | * .                   |                      |
| عدد                  | آياتها ومتوسطه           | ۱: ٤ (قصيرة)                | صفحاتها    | ٠,٣٣:        | أسطرها : ٣               | كلماتها : | - ۱۷                        | حروفها : ٧٥           | لفظ ال                   | -<br>جلالة (الله) : • |                      |
| ترتيبها              | المصع                    | حف: (۱۰٦)                   | ىف: (١٠٦)  |              | النزول : (١              | (۲۹       |                             | الطو                  | رل: (۱۰                  | (1                    |                      |
| موقعها               | بدايتها ال               | جزء (۳۰)                    | الحزب (١٠) | ٠) الر       | بع (٤)۲۴۰                | نهايتها   | الجزء (٠                    | (٣٠) الحزب            | (٦٠)                     | الربع (٤) ۲٤٠         |                      |
| حجمها                | ربع = ۰,۰٦ حزب           |                             | حزب = ۰۱٥, |              | ۰ جزء = ۲۰۰۷             |           | . , ۰ ۰ ۷ = × ، ۰ , ۰ ۰ , ۰ |                       | نسب                      | ة حجمها               | % • , • <b>۲</b> ۲ = |
| حروف<br>فواصل آياتها | j                        | ف: (۲)                      |            |              | ت: (۱                    | ('        |                             |                       | ش : (۱)                  |                       |                      |

- ١- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنِي: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (قريش) من المفصل الذي فُضِّل به النبي على سائر الأنبياء.
- ٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قال: «سَمِعْتُ عُمَرَ يَقْرَأُ بِمَكَّةَ فِي الْمَغْرِبِ ﴿وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ قال : ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ ﴿ وَهَلَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ ، وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ﴾ و﴿ ٱلْمَ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ﴾ جَمِيعًا مِنْ أَجْلِ أَنَّ فِيهِنَّ ذَكَرَ الْبَلَدَ». رواه عبدالرزاق في مصنفه (٢٦٩٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٥٩٣)، والمستغفري في فضائل القرآن (٢٠٠٣) واللفظ له، وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم. ورفع سيدنا عمر ﷺ صوته بقوله تعالى: ﴿ وَهَذَا ٱلْمَكِنِ ﴾ يريد بيان أن المراد به مكة.
- ٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَجِيْكَ أَنَهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (قريش) من المفصل.

- تناسبت سورة (قريش) مع سورة (الفيل) السابقة ، تناسبا قويا، حتى ذهب بعض العلماء أن لام التعليل في مطلع سورة (قريش) في قوله تعالى: ﴿ لِإِيلَافِ قُرِيشٍ اللهِ متعلقة بخاتمة سورة (الفيل) السابقة، وهو قوله تعالى: ﴿ فَعَلَهُم كَعَصَفِ مَأْكُولٍ اللهِ أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم، واستقامة مصالحهم، وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن، والصيف للشام، لأجل التجارة والمكاسب. فكلتا السورتين تذكير بنعم الله على أهل مكة، فسورة الفيل تشتمل على إهلاك عدوهم الذي جاء لهدم البيت الحرام أساس مجدهم وعزهم، وهذه السورة تذكر نعما أخرى اجتماعية واقتصادية.
- ١- سورة (قريش) هي السورة الوحيدة التي افتتحت بالتعليل ، وهو آخر أنواع الكلام التي افتتحت به سور القرآن الكريم ، البالغة عشرة أنواع وهي : (الثناء على الله تعالى (١٤ سورة) ، حروف التهجي أو المقطعة (٢٩ سورة) ، النداء (١٠ سور) ، النجمل الخبرية (٢١ سورة) ، القسم (١٧ سورة) ، الشرط (٧ سور) ، الأمر (٣ سور) ، الاستفهام (٣ سور) ، الدعاء (٣ سور) التعليل (سورة واحدة ))(١٠).
- ٧- سورة (قريش) بينت فضل قبيلة قريشا، حيث اختصها الله تعالى بسورة باسمها وتتحدث عنها، وهي إحدى الخصال السبع التي فضل الله بها قريشاً عن غيرها من القبائل، فعنِ الزُّبيْر بنِ العوام عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ : ((فَضَّلَ اللَّهُ قُريْشًا بِسَبْعِ خِصَالٍ: فَضَّلَهُمْ بِأَنَّهُمْ عَبَدُوا اللَّهَ عَشْرَ سِنِينَ، لَا يَعْبُدُهُ إِلَّا قُرَشِيِّ، وَفَضَّلَهُمْ بِأَنَّهُ نَصَرَهُمْ يَوْمَ الْفِيلِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وَفَضَّلَهُمْ بِأَنَّهُ نَصَرَهُمْ يَوْمَ الْفِيلِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وَفَضَّلَهُمْ بِأَنَّهُ نَصَرَهُمْ مُ اللَّبُوقَة، وَالْخِلَافَة، بِأَنَّهُ نَرَلَتْ فِيهِمْ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ غَيْرُهُمْ: ﴿ لِإِيلَافِ قُدَرِيْشٍ ﴿ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى المُعجم الأوسط (٩١٧٣)، وحسنه الألباني في الجامع الصغير وزيادته (٧٦٥٧).
- ٣- يوجد في القرآن الكريم آيتان ختمتا بحرف (الشين) : أولاهما في سورة (القارعة): ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْمِهِنِ
   ٱلْمَنفُوشِ ۞ ﴾، والثانية : في سورة قريش : ﴿لإِيلَفِ قُريشٍ ۞ ﴾(۱).
- محور السورة: تعداد نعم الله العظمى على قريش أهل مكة، حيث جمع الله كلمتهم، وحقق الألفة والتئام الشمل بينهم، ومكنهم من التنقل وحرية التجارة إلى اليمن شتاء، وإلى الشام صيفا، لتوفير الثروة والغنى، وهيأ لهم في البلد الآمن الحرام نعمة الأمن والاطمئنان والاستقرار دون نزاع من أحد؛ فالواجب عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف.

محورها الرئيسة مقاطعها



- المَاعُون: يطلق الماعون على الإعانة بالمال، ويطلق على كل ما ينتفع به من المنافع السريعة ويستعان به كالإبرة، والفأس، والقدر، والملح، ونحو ذلك مما لا خسارة على صاحبه في إعارته وإعطائه، ووجه تسمية السورة بهذا الاسم لوقوع لفظ (الماعون) في خاتمتها في قوله تعالى: ﴿ وَيَمَنّعُونَ ٱلْمَاعُونَ اللهُ ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ اللهُ ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ اللهُ ﴿ وَيَمْنَعُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال
- ٢-٣-﴿ أَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ ﴾ ﴿ أَرَءَ يْتَ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول جملة افتتحت بها ، أو بأول كلمة فيها اختصارا، في قوله تعالى: ﴿ أَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۚ إِلَّا ﴾.
- ٤- الْيَتِيم: هو الصغير الذي فقد والده، وسميت بذلك لوقوع لفظ (اليتيم) فيها، في قوله تعالى: ﴿ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْعِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَا
- التَّكْذِيب: مصدر بمعنى عدم التصديق، وسميت بذلك لوقوع فعله في افتتاحها، في قوله تعالى: ﴿ أَرَءَ يُتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّيبِ إِنَّ ﴾.
- 7- الدِّين : سميت بذلك لافتتاحها بذم مَن يكذب بالدين، أي الجزاء الأخروي، في قوله تعالى: ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ وَهُو استفهام للتعجيب والتشويق، أي هل عرفت الذي يكذب بثواب الله وعقابه ، والحساب في الآخرة؟ هل عرفت من هو، وما هي أوصافه؟. وقيل المقصود بالدين : الإسلام، وقيل القرآن. وقد تكرر لفظ (الدين) اثنتين وستين مرة في القرآن الكريم.

|                       | زمن نزولها                         |                                   | طوله                                           | لها                                                  |                                              |                              |                                    | 2                        | فاتحتها                     |                         |                   |                          |  |  |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|
| تصنيفها               | مکیة<br>(۸۱– <u>۸۰</u> )           | المفصــل<br>(٦٦ <u>-٥٩</u> )      |                                                | قصار المفص<br>( <u>۱۵</u> –۲۲)                       | -                                            | ستفها<br>۲ <u>-</u> ۲)       | ,                                  |                          | ﴿ أَرَءَ يُتَ               | المقس<br>الَّذِي يُـ    | ,                 | بِٱلدِّينِ ﴾             |  |  |
| عدد                   | آياتها ومتوسطه                     | اتها ومتوسطها : ٧ (قصيرة)         |                                                |                                                      | ، • أسطر                                     | ٤                            | كلماتها :                          | 70                       | حروفها :                    | 118                     | لفظ ال            | جلالة (الله): ٠          |  |  |
| ترتيبها               | المص                               | حف : (۱۰۷)                        |                                                | اك                                                   | ، : (۷                                       | (1                           |                                    |                          | الطو                        | ل: (۲۰                  | (1                |                          |  |  |
| موقعها                | بدايتها ال                         | جزء (۳۰)                          | الحزب                                          | زب (٦٠)                                              | الربع (٤)٠                                   | نه                           | ہایتھا                             | الجزء                    | (٣٠)                        | الحزب                   | (٦٠)              | الربع (٤) ٢٤٠            |  |  |
| حجمها                 | ربع = ۸                            | ٠,٠                               | ۰ , ۲۰ = ۲۰,۰۲                                 |                                                      |                                              |                              | جزء∍                               | • , • ١ =                | i                           | /· • , •٣٥ = نسبة حجمها |                   |                          |  |  |
| حـروف<br>فواصل آياتها |                                    | ن                                 | ز: (۲)                                         | (                                                    |                                              |                              |                                    |                          | ٢                           | (١):                    |                   |                          |  |  |
| فذ لها                | (الماعون)<br>٢- عَنْ عَبْدِ اللَّا | اُلْمُفَصَّلِ)). ر<br>من المفصل ا | رواه البي<br>الذي فُضًّ<br>صَرِّفُتُكُ أَنَّهُ | البيهقي في ث<br>فُضِّل به النبي<br>أَنَّهُ قَالَ: «… | شعب الإيما<br>پ ﷺعلى س<br>وَإِنَّ لِكُلِّ شَ | ۲۱۹۲<br>الأنبيا<br>لُبَابًا، | ')، وحسن<br>اء.<br>وَإِنَّ لُبَابَ | ، إسناده<br>الْقُرْآنِ ا | ، الألباني<br>الْمُفَصَّلُ» | في السلا<br>. رواه الد  | سة (۸۰<br>ـارمي(۰ | .۱٤). وسورة<br>٣٤٢) وحسن |  |  |

- تناسب مطلع سورة (الماعون) مع خاتمتها، حيث افتتحت بالتعجب ممن يكذب بالجزاء الأخروي، قال تعالى: ﴿ أَرَءَ يُتَ اللَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿ أَرَءَ يُتَ اللَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿ أَرَءَ يُتَ اللَّذِي يُكَذِّبُ اللَّهِ عدد الصفات السيئة التي يتصف بها هذا المكذب فذكر أعظمها ثم ختمها بأدناها فقال: ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ اللَّهِ ﴾.
- ١- ذهب جمهور العلماء أن سورة (الماعون) مكية. وذهب بعضهم إلى أن أول ثلاث آيات منها مكية؛ لأنها تتحدث عن الكفار،
   والآيات الأربع المتبقية مدنية؛ لأنها تتحدث عن المنافقين المرائين(١٠).
- ٢- سورة (الماعون) آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بأسلوب الاستفهام، وهي ست سور جاءت مرتبة على النحو التالي: (الإنسان، النبأ، الغاشية، الشرح، الفيل، الماعون)<sup>(۱)</sup>. وكلها جاءت في العُشْر الأخير من المصحف، وكلها من المفصل ومكية.
- ٣- استخدم القرآن الكريم (أسلوب الاستفهام)، وهو أسلوب من الأساليب الأدبية، يثير الذهن ويحرك المشاعر نحو المستفهم عنه، فيكشف عن خبيئات المعاني ودقائق الأسرار، وقد ورد في القرآن تقريبا (١٢٦٠) استفهاما، وللاستفهام أغراض متعددة منها: التقرير، والإنكار، والتوبيخ، والتعجب، والعتاب، والتذكير، والتهويل، والتسهيل، والتهديد، وغيرها. وما جاء في مطلع سورة (الماعون) هو آخر استفهام يرد في القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف-(٣).
- ٤- قال السخاوي ﷺ -: (إلا أن من الفواصل ما لا يحسن الوقف عليه كقوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصلِّينَ ﴾ [الماعون: ٤]
   لأن المراد فويل للساهين عن صلاتهم، المرائين فيها، فلا يتم المعنى إلا بالوصل وليس الوقف )(٤).
  - السور المسماة بأسماء الأشياء أو الأدوات: سورة المائدة، سورة الحديد، سورة القلم، سورة الماعون، وسورة المسد(٥).
- ٦- السورتان الكريمتان اللتان ورد اسمهما في آخر آية منهما: سورة الماعون ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿ وَيَعْمَلُوا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل
- محور السورة: (ذم المكذبين بالدين والمرائين بأعمالهم، وبيان أن التكذيب بالبعث والجزاء أصل منكرات الأعمال ومساوئ الأخلاق)، ويمكن تقسيم السورة لمقطعين:
- 1- (۱-۳): ذم الكافر المكذب بالدين، ووصفته بصفتين: الأولى انتهاره وزجره وطرده اليتيم، والثانية عدم الحض أو الحث على إطعام المسكين، فلم يؤمن بربه، ولم يفعل الخير لغيره.
- ٢- (٤-٧): ذم المنافق الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفر، ووصفته بصفات ثلاث: الأولى الغفلة عن الصلاة، والثانية مراءاته الناس بعمله، والثالثة منعه الماعون الذي يستعان وينتفع به بين الجيران، فهو لا يخلص العبادة لله، ولا يحسن لعباده.

فواصل آباتها



- ١- الْكَوْثَر: الخير الكثير وهو مبالغة من الكثرة، وهو اسم نهر في الجنة ، وسميت السورة بذلك لورود لفظ (الكوثر) في افتتاحها في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴿ إِنَّا ﴾، أي نحن أعطيناك يا محمد الخير الكثير الدائم في الدنيا والآخرة، ومن هذا الخير «نهر الكوثر».
- ٢- ٣-﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾، ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها، أو بجزء منها في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾.
- ٤- النَّحْر: الصدر، ونحر البعير: طعنه في منْحَره، وسميت بذلك لوقوع فعل هذا المصدر في قوله تعالى: ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَٱلْحَدُ اللَّهِ عَلَى مَا أُولاك أي فصلٌ لربك الذي أفاض عليك من الخير خالصاً لوجهه الكريم، وانحر الإبل التي هي خيار أموال العرب شكراً له على ما أولاك ربك من الخيرات والكرامات. ولم ترد هذه اللفظة في غير هذه السورة.

|                  |       |                                  |                                              | ولها       | ط          | زمن نزولها               |         |  |
|------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|---------|--|
| ii               |       | الجمل الخب<br>(۲۱ <u>-۲۱</u> )   | المفصل قصار المفصل<br>(۲۲–۲۲) (۲۲–۲۲)        |            |            | مکیة<br>( <u>۸۱</u> –۲۸) | تصنيفها |  |
| أسطرها: ٢        |       | أسطرها: ٢                        | آیاتها ومتوسطها : ۳ (قصیرة) صفحاتها : ۲۲ ، ۰ |            |            |                          | عدد     |  |
| ال               | (١٥): | النزول : (٥،                     |                                              |            | حف : (۱۰۸) | المصح                    | ترتيبها |  |
| بع (٤)'' نهايتها |       | اليتها الجزء (٣٠) الحزب (٦٠) الر |                                              | بدايتها ال | موقعها     |                          |         |  |
|                  |       |                                  | ربع = ٤٠                                     | حجمها      |            |                          |         |  |

ر : (۳)

- أنس على قال : بَيْنَا رَسُولُ الله على ذَات يَوْم بَيْنَ أَظْهُرِنَا، إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟! قَالَ: ((أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ)) فَقَرَأً: ((بِسْمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَرُ ﴾ فَصَلِ رَسُولَ اللهِ ؟! قَالَ: ((أُنْذِلَتْ عَلَيَّ أَنْفِلَ عُلَيَّ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((فَإِنَّهُ لِرَبِّ عَلَيْ فَعُرْ كَثِيرٌ، هُو حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ،...)). رواه مسلم (٤٠٠). إغفاء الرسول عليه منا لبس نومه إنما المقصود الحالة التي كانت تعتريه أثناء نزول الوحي عليه ، فالصحيح أن القرآن لا ينزل على الرسول عليه إلا أثناء بقظته.
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ سَنِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِثِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الكوثر) من المفصل الذي فُضِّل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.

| <ul> <li>٣- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: «لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ، فَنَادَى مُنَادٍ: الصَّلاَةُ،</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَقَدَّمُوا عَبْدَ الْرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ، فَقَرَأَ بِأَقْصَرِ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ ﴿ إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْشَرَ ﴾، و﴿ إِذَا جَآءَ                             |
| نَصُّــرُ ٱللَّهِ ﴾ ». رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦٤ ·٣٧)، وعبدالرزاق في مصنفه (٣٧٠٦٤)، والمستغفري في فضائل                                                                                 |
| القرآن (١٠٢٩)، وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم.                                                                                                                                        |

- ٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَلَّىٰ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي(٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللَّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الكوثر) من المفصل.
  - تعتبر سورة (الكوثر) كالمقابلة لسورة (الماعون) التي قبلها، لأن فيها قد وصف الله - تعالى- المنافق بأمور أربعة: البخل، وترك الصلاة، والرياء فيها، ومنع الزكاة. فذكر هنا في مقابلة البخل ﴿ إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتُرَ ﴾ أي الكثير، وفي مقابلة ترك الصلاة ﴿ فَصَلِّ ﴾ أي دُمْ عليها، وفي مقابلة الرياء ﴿ لَرَبِّكَ ﴾ أي لرضاه لا للناس، وفي مقابله منع منقطع الذكر ومنقطع عنه الخير. الماعون: ﴿ وَٱنْحُرْ ﴾ وأراد به التصدق بلحم الأضاحى.
- تناسب مطلع سورة (الكوثر) مع خاتمتها، حيث افتتحت ببشارة الرسول على بإعطائه الكوثر وهو الخير الكثير ومنه نهر الكوثر، وختمت أيضا ببشارة الرسول ع بأن يكون مبغضه
- ١- سبب نزول السورة : مارواه ابْنُ عَبَّاس- رضي الله عنهما قَالَ: (( لَمَّا قَدِمَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ مَكَّةَ أَتَوْهُ، فَقَالُوا: نَحْنُ أَهْلُ السِّقَايَةِ وَالسِّدَانَةِ، وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ يَثْرِبَ، فَنَحْنُ خَيْرٌ أَمْ هَذَا الصُّنَيْبِيرُ الْمُنْبَيِّرُ مِنْ قَوْمِهِ، يَزْعُمُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنَّا، فَقَالَ: أَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْهُ، فَنَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٣] ...)). الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٦٥٣٨)، وصحح إسناده الألباني. الصُّنَبْيرُ تصغير (صنبور) أي: الأبتر الذي لَا عقب له، وكذلك المنبتر.
- ٢- سورة (الكوثر) تشترك مع سورة الضحى وسورة الانشراح في اختصاصهما بالرسول على، من حيث التسرية عنه وبيان تأييد الله - تعالى - له في مواجهته الدعوية مع قريش، بل إن بعض العلماء وضح بأن وعد الله لرسوله على في سورة الضحى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿ ﴾، تحقق في سورة الكوثر : ﴿ إِنَّاۤ أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْشَرَ ﴿ إِنَّا ﴾ ''.
- ٣- سورة (الكوثر) أقصر سورة في القرآن الكريم في عدد الكلمات والحروف، وأما في عدد الآيات فسورة العصر وسورة النصر مثلها (ثلاث آيات) ولكن كلماتهما وحروفهما أكثر (٢).
- ٤- سورة (الكوثر) هي السورة التي دائما يضربها العلماء مثلا في مسألة التحدي بالقرآن ، فيقولون : تحداهم الله تعالى بالإتيان بمثل أقصر سورة وهي سورة الكوثر<sup>(٣)</sup>.
- ٥- سورة (الكوثر) آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالجملة الخبرية، وعددها إحدى وعشرون سورة: (الأنفال، التوبة، النحل، الأنبياء، المؤمنون، النور، الزمر، محمد، الفتح، القمر، الرحمن، المجادلة، الحاقة، المعارج، نوح، عبس، القدر، البينة، القارعة، التكاثر، الكوثر) $^{(1)}$ .
  - محور السورة : (الامتنان على النبي علي وبيان مكانته ) ، ورغم قصر السورة فإن كل آية فيها تعتبر مقطعا :
- (١) بيان فضل اللَّه الكريم وامتنانه على نبيه ﷺ بإعطائه الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومنه نهر الكوثر في
  - (٢) أمر النبي ﷺ وكذا أمته بالمواظبة على الصلاة، والإخلاص فيها، ونحر الأضاحي شكرا للَّه تعالى.
- (٣) بشارة الرسول على أعدائه، وبخزيهم وإذلالهم وحقارتهم، بسبب انقطاعهم عن كل خير في الدنيا والآخرة.

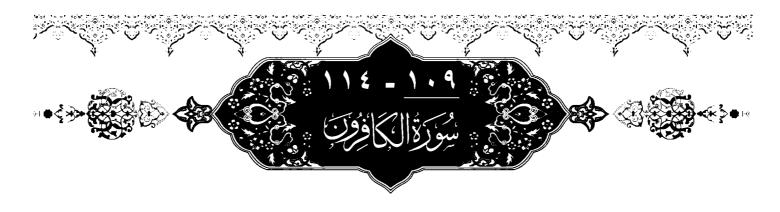

- ١- الكافرون : وسميت السورة بذلك لورود لفظ (الكافرون) في افتتاحها في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلۡكَغِرُونَ ۖ ۞﴾.
- ٧- ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَنْفِرُونَ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها في قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَنْفِرُونَ ۞ ﴾.
- ٣- الْمُقَشْقِشَة : سميت بذلك لأنها تقشقش من النفاق والشرك أي تبرئ منهما. وهذا الاسم مشترك بينها وبين سورتي التوبة والإخلاص.
- ٤- الْإِخْلَاص: سميت بذلك لأنها تُخلِّص مَن اعتقدها وعمل بها من الشرك والنفاق، وهذا الاسم مشترك بينها وبين سورة ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُكُ ﴾.
- ٥- الْعِبَادَة : سميت بذلك لأنها اشتملت على أمر الله تعالى لرسوله على بأن يعلن للمشركين بأنه لا يعبد ما يعبدون من الأصنام.
- ٦- المُنَابذَة : النبذ : طرح الشيء، ولعل سبب هذه التسمية لأن الله أمر رسوله على آخر السورة بنبذ دين الكفار فقال تعالى:
   ﴿ لَكُو دِينُكُو وَلِي دِينِ ٢٠٠٠).
  - ٧- الدِّين : أي الملة والمذهب، وسميت بذلك لقوله تعالى : ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِي دِينِ ١٠٠٠ ﴾.

| زمن                 | زمن نزولها               | 3                                         | طولها    |                        |            |          | فاتح             | L     |           |                 |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------|------------------------|------------|----------|------------------|-------|-----------|-----------------|
|                     | مکیة<br>(۸ <u>۲</u> –۸۸) | المفصل<br>( <u>۲۱</u> –۲۲)                |          | قصار المفصل<br>(۲۲–۱۷) |            | ٦)       |                  | -     | ل﴾<br>-ه) |                 |
| عـد آياته           | آياتها ومتوسطها          | آیاتها ومتوسطها: ٦ (قصیرة) صفحاتها: ۳۶,۰۰ |          |                        | أسطرها : ٣ | كلماتها: | ۲٦ حر            | ۹٥:۱  | لفظ ال    | جلالة (الله): • |
| رتيبها              | المصح                    |                                           | النزول : | (۱۸)                   |            | الط      | رل : (۲۰         | (1    |           |                 |
| موقعها بداي         | بدايتها الج              | نزء (۳۰)                                  | الحزب(١  | ٦) الر                 | بع (٤) ۲۴۰ | نهايتها  | الجزء (۳۰        | الحزب | (٦٠)      | الربع (٤) ۲٤٠   |
| حجمها               | ربع = ۰٫۰٦               |                                           |          | ٠,                     | جزء =      | ٠,٠٠٧    | نسبة حجمها = ۲۹٠ |       |           |                 |
| حـروف<br>إصل آياتها | r):¿                     | ن: (۲)                                    |          |                        |            |          |                  | ۴     | (1)       |                 |

- ١- عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ ﷺ أَنَهُ أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ ، إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي، قَالَ: (( اقْرَأْ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا كَالْ اللّهِ عَلَمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ ، إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي، قَالَ: (( اقْرَأْ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا لَلّهُ عَنْ فَوْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ ﷺ أَنَّهُ إِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ )). رواه الترمذي(٣٤٠٣) وصححه الألباني.
- ٢- عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ شَيْخٍ أَذْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرِ فَمَرَّ بِرَجُلِ يَقْرَأُ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّمُا النَّبِيِّ ﷺ ((بِهَا النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (وَإِذَا آخَرُ يَقْرَأُ: ﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَكُ ﴾، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((بِهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)) وفي رواية ((أَمَّا هَذَا فَقَدْ غُفِرَ لَهُ)). رواهما أحمد (١٦٦١٥) (١٦٦١٧)، وصححهما محققو المسند.
- ٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْوِرُونَ ﴾ حَتَى الْفَجْرِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْوِرُونَ ﴾ حَتَى انقضتِ السُّورَةُ، انْقَضَتِ السُّورَةُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((هَذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ))، وقَرَأَ فِي الْآخِرَةِ: ﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ أَكَدُ لُ ﴾ حتى انقضتِ السُّورَةُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((هَذَا عَبْدٌ آمَنَ برَبِّهِ)). رواه ابن حبان(٢٤٥١)، وصححه الألباني.

\_\_\_

- ٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( مَنْ قَرَأَ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَنْفِرُونَ ﴾، عُدِلَتْ لهُ بِرُبُعِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَنْفِرُونَ ﴾، عُدِلَتْ لهُ بِرُبُعِ الْقُرْآنِ )). رواه الترمذي(٢٨٩٣)، وحسنه الألباني.
- ٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ وَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِشْرِينَ مَرَّةً، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿ قُلْ
   يَتَأَيَّهُا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾، و﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾)). رواه النسائي (٩٩٢) وحسنه الألباني.
- ٣- عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا، تُقْرَآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا السُّورَتَانِ هُمَا، تُقْرَآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا اللّٰهِ ﴾).رواه ابن حبان (٢٤٥٢)، وصححه الألباني.
- ٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بَعْنَى: (( أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِسُورَتَيِ الْإِخْلَاصِ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴾،
   وَ﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَـٰدُ ﴾)). رواه الترمذي(٨٦٩) وصححه الألباني.

- ١ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (الكافرون) من المفصل الذي فُضِّل به النبي ﷺ على سائر الأنبياء.
- ١١ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَحِثُ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي(٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (الكافرون) من المفصل.
- تناسبت سورة (الكافرون) مع سورة (الكوثر)
  السابقة، فالكوثر اشتملت على الرد على الكفار
  السابقة، فالكوثر اشتملت على الرد على الكفار
  البراءة من شركهم، وختمت بالتأكيد على التبرؤ الكامل من دين
  مبغضي الرسول على التبرؤ من
  الكفار وعبادتهم، لأن دينهم الشرك، ودين الإسلام التوحيد، فلا
  يجتمعان.
- ١- سورة (الكافرون) لها فضل كبير فهي تعدل ربع القرآن، لأنها تؤكد على البراءة من الشرك والمشركين، وهو الركن الأول من
   أركان كلمة التوحيد (لا إله إلا الله )، وقد حرص الرسول على قراءتها في سنة الفجر والمغرب والوتر والطواف.
- ٢- استخدمت سورة (الكافرون) أسلوب التكرار، وذلك لتأكيد البراءة من عقيدة الشرك وطريقة المشركين في العبادة، فالتوحيد
   لا يلتقى مع الشرك أبدا، لا في العقيدة ولا في المنهج والطريقة.
- ٣- جُمِعَتْ سورة (الكافرون) مع سورة (الإخلاص)؛ لأنهما يكونان معا حقيقة التوحيد الخالص، ففي الكافرون نفي الألوهية عن غير الله، وفي الإخلاص إثباتها لله وحده، وهذا معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)(١).
  - البراءة من الشرك عقيدةً وعبادةً ، ووضع الحد الفاصل النهائي بين الإيمان والكفر، وبين أهل التوحيد وأهل الشرك.

- ٢-٣- ﴿إِذَا بَكَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتَـُحُ ﴾ ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول آية افتنحت بها، أو بأول جملة منها في قوله تعالى: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتَـُحُ ﴿ ﴾.
  - ٤ التوديع: سميت بذلك لما فيها من الإشارة إلى وفاة الرسول على وتوديعه الدنيا وما فيها.
- ٥- الفتح: وسميت السورة بذلك لورود لفظ (الفتح) في افتتاحها في قوله تعالى: ﴿ إِذَا جَكَاءَ نَصَّـرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتَحُ ﴿ آَلَ ﴾، أي فتح مكة وكان في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، وهذا الاسم مشترك بينها وبين سورة ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا ﴾.

|                       | زمن نزولها                |                                        | طولها                                  |          |           |                    | فا          | فاتحتها       |                            |                                  |               |  |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| تصنيفها               | مدنیة<br>( <u>۲۸</u> –۲۸) |                                        | المفصـل قصار المفصل<br>(۲۲–۲۲) (۲۲–۲۲) |          |           | سرط<br>(-۷)        | <b>&gt;</b> | ﴿ إِذَا جَكَآ | ءَ نَصِّ وَ<br>ءُ نَصِّ رُ | ، نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـنَّحُ ﴾ |               |  |
| عدد                   | آياتها ومتوس              | سطها: ٣ (قصيرة) صفحاتها: ٣٣, ١ أسطرها: |                                        |          |           | ۲ کلماتها:         | حروفها :    | ۸۰:           | لفظ ال                     | جلالة (الله):٢                   |               |  |
| ترتيبها               | الم                       | صحف: (۱۱۰)                             | (                                      |          | النزول :  | (۱۱٤)              |             |               | الطول                      | ، : (۱۰۹                         | (')(          |  |
| موقعها                | بدايتها                   | الجزء (٣٠)                             | الحزب                                  | (٦٠) الر | بع (٤)۲٤٠ | نهايتها            | الجزء (     | (٣٠)          | الحزب (                    | (٦٠)                             | الربع (٤) ٢٤٠ |  |
| حجمها                 | ربع =                     | ربع = ۲۰٫۰۱ حزب = ۰٫۰۱۵                |                                        |          | ٠,٠       | جزء = <sup>'</sup> |             | •             | نسبة                       | حجمها                            | %·,•۲٩=       |  |
| حـروف<br>فواصل آياتها |                           | :1                                     | (٢)                                    |          |           |                    |             | ح:            | (١)                        |                                  |               |  |

- ١- عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: ((سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ))
   قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: ((جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا. ﴿إِذَا جَمَاتُ نَصَّرُ ٱللّهِ وَٱلْفَحَتْحُ ﴾)). رواه مسلم (٤٨٤).
- ٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَ عَنْ قَالَ:قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،
   وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ)). رواه البيهقي في شعب الإيمان(٢١٩٢)، وحسن إسناده الألباني في السلسة (١٤٨٠). وسورة (النصر)
   من المفصل الذي فُضِّل به النبي عَلَى سائر الأنبياء.

- ٤- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: « تَعْلَمُ.. آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ، نَزَلَتْ جَمِيعًا؟ قُلْتُ: «نَعَمْ، ﴿ إِذَا جَآاً نَصُـرُ ٱللّهِ وَٱلْفَـــَّةُ ﴾»، قَالَ: صَدَقْتَ».رواه مسلم (٣٠٢٤).
- ٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: «لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْض حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ، فَنَادَى مُنَادٍ: الصَّلاة، فَقَرَأَ بِأَقْصَرِ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثُـرَ ﴾، و﴿ إِذَا جَاءَ فَقَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِم، فَقَرَأَ بِأَقْصَرِ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثُـرَ ﴾، و﴿ إِذَا جَاءَ نَصَـرُ ٱللّهِ ﴾،.. ». رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠٠٦)، وعبدالرزاق في مصنفه (٢٠٧٩)، والمستغفري في فضائل القرآن (٢٠٧٩)، وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم.
- ٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ عَشْدَ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (النصر) من المفصل.
  - تناسبت سورة (النصر) مع سورة (الكافرون) السابقة ،فقد ختمت ببيان اختلاف دين الإسلام عن دين الكفار وأنه لا لقاء بين الدينين: ﴿ لَكُرُ دِينَكُمْ وَ لِل دِينِ الله ، جاءت البشارة في سورة النصر بأن دين الكفار سيضمحل ويزول، ودين الإسلام سيعلو وينتصر وقت مجيء الفتح والنصر، حيث يصبح دين الأكثرين.
- تناسب مطلع سورة (النصر) مع خاتمتها، حيث افتتحت ببيان بالبشارة بنصر الله للمؤمنين وفتح مكة، وخُتِمت ببيان الواجب نحو هذا النصر هو التسبيح لله وحمده على نعمة النصر والاستغفار من التقصير أو من أي شائبة ساورت القلب لطول المعركة بين الفريقين ولتعويد المنتصر على التواضع وعدم التكبر.
- ١- سورة (النصر) آخر سورة مدنية بحسب ترتيب المصحف-، وهي ثمانٍ وعشرون سورة بحسب روايات ترتيب النزول، وهي على النحو التالي: (البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، الرعد، الحج، النور، الأحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الرحمن، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة ، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الإنسان، البينة، الزلزلة، النصر). وقد رجحنا أن: (الرعد والرحمن والإنسان والزلزلة) من السور المكبة (٣).
- ٢- سورة (النصر) آخر سورة تفتتح بأسلوب الشرط بحسب ترتيب المصحف ، وهي سبع سور جاءت مرتبة على نحو التالي:
   (الواقعة، المنافقون، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الزلزلة، النصر)<sup>(1)</sup>، وكلها من المفصل، وجاءت في السدس الأخير من المصحف.
- ٣- سورة (النصر) آخر سورة نزلت كاملة على الرسول على الصحيح من أقوال العلماء ، وآخر آية نزلت على الصحيح آية: ﴿وَإَنَّـقُواْ يُوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ... (١٩٠٠) من سورة البقرة (٥٠).
- ٤- سورة (النصر) احتوت على الآية الوحيدة ختمت بحرف (الحاء)، وهي الآية التي افتتحت بها: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَــتُــُ ثُلُّهِ.
   وَٱلْفَــتُــُ ثُلُّهِ.
- بشارة الله تعالى لرسوله على بالنصر وفتح مكة وبدخول أفواج الناس في دين الله، والإشارة بدنو أجل النبي على المراه وأمره بالمواظبة على تسبيح الله وحمده واستغفاره.

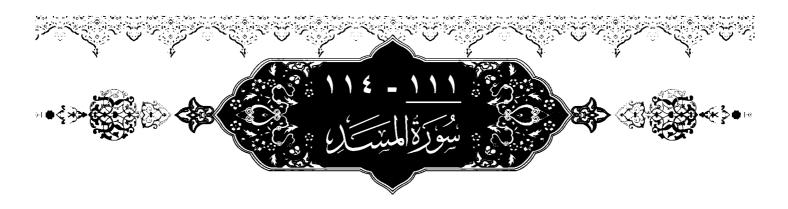

- ٢- ﴿تَبَتَ ﴾: هلكت، والتبابُ: الهلاك والخسران، وسميت السورة بذلك لافتتاحها بهذا اللفظ في قوله تعالى: ﴿تَبَتُ يَدَا الله لَهُ وَتَبَ الله لافتتاحها بهذا اللهظ في قوله تعالى: ﴿تَبَتُ يَدَا الله لافتتاحها بهذا اللهظاك، والثاني إِخبارٌ إِفَى لَهَبٍ وَتَبَ الله لاك.
   بوقوع وتحقق هذا الهلاك.
- ٣- أبي لهب: أبولهب: هو أحد أعمام رسول الله على واسمه: عبد العزى بن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي «أبا لهب» لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله على والبغض له، والازدراء به، والتنقص له ولدينه على وسميت السورة بـ (أبي لهب) لوقوع هذه الكنية في أول آية منها في قوله تعالى: ﴿تَبَتْ يَدَا آ أَبِي لَهَبِ وَتَبَ اللهِ ﴾.
- ٤- اللهب: أَلْسِنَةُ النَّارِ إِذَا اشْتَعَلَتْ وَزَالَ عَنْهَا الدُّخَانُ، وسميت بذلك لوقوع هذه الكلمة في الآية الثالثة من السورة في قوله تعالى:
   ﴿ سَسَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ( ) ﴿ مَنْ سَدخل ناراً حامية، ذات اشتعال وتوقُّد عظيم، وهي نار جهنم.
- ﴿ وَتَبَّتْ يَدَا ٓ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها، في قوله تعالى: ﴿ تَبَتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ
   وَتَبَّ ( ) ﴾.

|                                                                          |                  | فاتحتها |           |                    |                   |     | زولها طولها                      |                                     |    |  |             | زمن نزولو                |         |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|--------------------|-------------------|-----|----------------------------------|-------------------------------------|----|--|-------------|--------------------------|---------|----------------------|--|
| لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾                                                         | يَدَآ أَبِي      |         |           |                    | الدعاء<br>(٣-٣)   |     |                                  |                                     |    |  |             | مکیة<br>(۸۲ <u>–۸۳</u> ) | تصنيفها |                      |  |
| لفظ الجلالة (الله): •                                                    | ۸۱:              | حروفها  | ۲۳ حروفړ  |                    | أسطرها: ٣ كلماتها |     | ٠,٣                              | ا ومتوسطها: ٥ (قصيرة) صفحاتها: ٣٣,٠ |    |  | آياتها ومتو | عدد                      |         |                      |  |
| <sup>(1)</sup> (1•V):                                                    | الطول : (۱۰۷)(۱) |         |           | النزول : (٦)       |                   |     |                                  | المصحف: (۱۱۱)                       |    |  |             |                          | ترتيبها |                      |  |
| (٦٠) الربع (٤) ٢٤٠                                                       | الحزب            | ۽ (٣٠)  | الجز      | بع (٤) ۲۴۰ نهایتها |                   | الر | بدايتها الجزء (٣٠) الحزب (٦٠) ال |                                     |    |  | بدايتها     | موقعها                   |         |                      |  |
| حجمها = ۲۸ ، ۰ ٪                                                         | نسبة             | • .     | , • • V : | ٠ ,                |                   |     | ٠١٥:                             | ِب=                                 | حز |  | ٠,          | • ٦ =                    | ાં      | حجمها                |  |
| (1):5                                                                    |                  |         |           |                    |                   |     | ب: (٤)                           |                                     |    |  |             |                          |         | حروف<br>فواصل آياتها |  |
| مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ،<br>مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، |                  |         |           |                    |                   |     |                                  |                                     |    |  | _           |                          |         |                      |  |

- ١- عَنْ وَاثِلَةً بْنِ الأَسْقَعِ وَعَنَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنِينَ اللَّبْيِ عَنْ وَاثِلَةً بْنِ الأَسْقَعِ وَعَنَى اللَّبْيِ عَنْ وَاثِلَةً بْنِ الأَسْقَعِ وَعَنَى اللَّبِي عَنْ وَاثِلَةً اللَّبِي الْمَثَانِي، وَمَكَانَ الأَبْيِي الْمَثَانِي، وَمَكَانَ الأَبْيِي الْمَثَانِي، وَمَكَانَ الأَبْيِي اللَّمْنَانِ اللَّبِي الْمَثَانِي، وَسُورة (المسد)
   من المفصل الذي فُضِّل به النبي على سائر الأنبياء.
- ٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «... وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ». رواه الدارمي (٣٤٢٠) وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني. اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. وسورة (المسد) من المفصل.

• تناسبت سورة (المسد) مع سورة (النصر) السابقة، ففي سورة (النصر) جاء فيها الوعد بحصول النصر والفتح والاستعلاء للمطيع، وفي سورة (المسد) جاء فيها الوعيد بالخسران والهلاك للعاصي.

- تناسب مطلع سورة (المسد) مع خاتمتها، حيث افتتحت بالوعيد الشديد لأبي لهب، وختمت أيضا بالوعيد الشديد لزوجته أم جميل ؛ لأنها كانت تعينه في أذية الرسول عليه.
- ا- سبب نزول سورة (المسد): عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ الْأَنَّ النَّبِي ﷺ خَرَجَ إِلَى البَطْحَاءِ، فَصَعِدَ إِلَى الجَبَلِ فَنَادَى: ((يَا صَبَاحَاهُ)) فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، فَقَالَ: ((أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّنْتُكُمْ أَنَّ العَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّيكُمْ، أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي؟)) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ))، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا تَبًّا لَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ تَبَتْ يَدَا آلِي لَهُ يَ رَدِيهُ إِلَى آخِرِهَا). رواه البخاري (٤٩٧٢).
- ٢- سورة (المسد) آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالدعاء، وهي ثلاث سور مرتبة على النحو التالي: (المطففين، الهمزة، المسد)(۱)، وكلها سور مكية، ومن المفصل، وجاءت جميعها في الجزء الأخير من المصحف.
- ٣- سورة (المسد) تعتبر دليلا واضحا على إعجاز القرآن الكريم ، لأن الله تعالى يخبر في هذه السورة بأمر غيب وهو دخول
   أبي لهب وزوجته نار جهنم ، وكان بإمكان أبي لهب وزوجته أن يعلنا إسلامهما، فيتبين عدم صدق القرآن، ولكن رغم ذلك
   أصرا على الكفر حتى ماتا ، فكانت هذه السورة دليلا واضحا على إعجاز القرآن ونبوة الرسول على
- ٤ علل العلماء ذكر (أبولهب) بكنيته رغم ما في الكنية من تشريف وتكرمة بثلاث أسباب: أحدها: أنه كان مشتهراً بالكنية دون الاسم فلو ذكره باسمه لم يعرف.الثاني: أنه كان اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك. الثالث: أنه لما كان من أهل النّار ومآله إلى النار والنار ذات لهب وافقت حاله كنيته، وكان جديراً بأن يذكر بها(٢).
- ٥- استنبط الإمام الشافعي من قوله تعالى : ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ ، حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴿ الله على صحة أنكحة الكفار؛ فلو كان عقد النّكاح بينهما باطلا بسبب الكفر لما أضافها إليه. والمراد بالاستنباط : استخراج ما خفي من الأحكام من القرآن بطريق صحيح (٣).
- ٦- سورة ( المسد ) تشبه سورة ( الكوثر ) في الموضوع، من حيث الدفاع عن الرسول على فيما يلاقيه من قريش وبعض أقاربه من أذى.
  - ٧- سورة ( المسد) وسورة ( الماعون ) هما السورتان الوحيدتان اللتان ورد اسمهما في ختام آخر آية منهما(١٠).
- توعد «أبي لهب» بالهلاك، لأنه كان شديد العداوة لرسول الله على فقد كان يترك شغله ويتبع الرسول على الفسد عليه دعوته، ويصد الناس عن الإيمان به، وقد توعدته السورة في الآخرة، بنار موقدة يصلاها ويشوى بها، وقرنت زوجته به في ذلك، لأنها كانت تعينه في أذية الرسول الله على المنار، واختصتها بلون من العذاب الشديد، وهو حبل من ليف تجذب به في النار، زيادة في التنكيل والدمار.

محورها الرئيسم



- ١- الإخلاص: اشتهر هذا الاسم لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة، فهي تتحدث عن التوحيد الخالص لله عز وجل -،
   وتنزيهه عن كل نقص وشرك ، وتعليم الناس إخلاص العبادة لله تعالى.
  - ٧- ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾: وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها ، في قوله تعالى : ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ۗ ۗ ۗ ﴾.
    - ٣- الأساس: لاشتمالها على توحيد الله تعالى وهو أساس الإسلام.
    - ٤- التوحيد: لاشتمالها على إثبات أنه تعالى واحد في ذاته وربوبيته وألوهيته.
    - ه- الْمُقَشْقِشَة : لأنها تبرئ صاحبها من النفاق والشرك. وهذا الاسم مشترك بينها وبين سورتي التوبة والكافرون.

|                      | زمن نزولها      |                                           | طولها                                  |         |            |             | فا      | فاتحتها        |                           |                |                |  |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------|-------------|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|--|
| تصنيفها              | مکیة<br>(۸۲–۸٤) | _                                         | المفصـل قصار المفصل<br>(۲۲–۲۲) (۲۲–۲۲) |         |            | أمر<br>(-٦) |         |                | ﴿قُلَ ﴾<br>( <u>۳</u> -٥) |                |                |  |
| عدد                  | آباتها ومتوسد   | يَاتها ومتوسطها: ٤ (قصيرة) صفحاتها: ٢٦,٠٠ |                                        |         | أسطرها : ٢ | ۱ کلماتها : | 10      | حروفها         | ٤٧:                       | لفظ الجا       | جلالة (الله):٢ |  |
| ترتيبها              | المع            | المصحف: (۱۱۲)                             |                                        |         |            | (۲۲):       |         |                | الطول                     | (11٣):         | ('             |  |
| موقعها               | بدايتها         | الجزء (٣٠) الحزب (٦٠) الر                 |                                        | ٦٠) الر | بع (٤) ۲٤٠ | نهايتها     | الجزء ( | (٣٠)           | الحزب (                   | ۱ (٦٠          | الربع (٤) ۲٤٠  |  |
| حجمها                | ربع =           | ربع = ۰,۰٤ حزب = ۰                        |                                        |         | ٠,         | •,••0       | •       | ا نسبة مساحتها |                           | /. • , • \ E = |                |  |
| حروف<br>فواصل آباتها |                 |                                           |                                        |         | د:(٤)      |             |         |                |                           |                |                |  |

- ١- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (( أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ )) قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: (( ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـــُ لَ ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن)). رواه مسلم (٨١١).
- ٢- عَنْ عَائِشَةَ ﴿ (أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْنِمُ: ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَــكُ ﴾،
   فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ((سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِك؟))، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِإِنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْحَبُ أَنْ اللَّهَ يُحِبُّهُ)). رواه البخاري (٧٣٧٥).
- ٣- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَشَى قَالَ: (( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰ لُ ﴾. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ)). رواه أحمد (١٢٤٣٢) وصححه محققو الكتاب.
- ٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَشِي قَالَ: (أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحَــُدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الصَــَمَدُ ﴾ فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَجَبَتْ)). قُلْتُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: ((الجَنَّةُ))). رواه الترمذي(٢٨٩٧)، وصححه الألباني.
- ٥- عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَس الْجُهَنِيِّ يَعْنَى.. عَنْ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: ((مَنْ قَرَأَ: ﴿قُلْ هُو اللّهُ أَحَـٰذُ ﴿ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ، بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ))، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذًا نَسْتَكْثِرَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((اللهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ)). رواه أحمد(١٥٦١٠)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٥٨٩).



- ١ الفلق : الصبح الذي ينشق عن ظلمة الليل فينبلج به الضياء، وسميت السورة بذلك لاختصاصها بذكر هذا اللفظ في أول آياتها: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ( ) ﴾.
- ٢- ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ۗ ٱلْفَكَقِ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها،في قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ﴿ ١٠ ﴾ ، أي قل يا رسولنا أعوذ أي أستجير وأتحصن برب الصبح الذي ينفلق عن ظلمة الليل.
- ٣- الْمُعَوِّذَتَان أو الْمُعَوِّذَتَيْنِ: مثنى مفرده (الْمُعَوِّذَة) اسم فاعل بمعنى المفعول، لأن قارئهما يَتَعَوَّذ ويتحصن بهما، والمقصود
   بـ(المعوذتين) سورتا الفلق والناس لأنَّهما تبدآن بـ (قُلْ أَعُوذُ...)، ولأنّهما تُعوِّذان قارئهما وتعصمانه من كلِّ سُوء. وسمَّاها ابن عطية في تفسيره بـ (الْمُعَوِّذَةِ الْأُولَى).
- ٤ الْمُقَشْقِشَتين : وهما سورتا الفلق والناس ، وسميتا بذلك لأنهما تبرئان من النفاق، فيكون اسم (الْمُقَشْقِشَة) مشتركا بين خمس
   سور : براءة والكافرون والإخلاص والفلق والناس.
- ٥- الْمُشَقْشِقَتَيْن: (بتقديم الشينين على القافين) من قولهم: خَطِيبٌ مُشَقْشِقٌ، أي مسترسل القول تشبيها له بالفحل من الإبل يهدر بشقشقة وهي كاللحم يبرز من فيه إذا غضب. قال ابن عاشور: (ولم أحقق وجه وصف المعوذتين بذلك).

|                       |                 |                             |          |               |            | •        |            |                        |             |                       |  |  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|----------|---------------|------------|----------|------------|------------------------|-------------|-----------------------|--|--|
|                       | زمن نزولها      |                             | طولها    |               |            |          | فاتحتها    |                        |             |                       |  |  |
| تصنيفها               | مکیة<br>(۸۵–۸۸) | المفصـل<br>( <u>٦٥</u> –٦٦) |          | لمفصل<br>-۲۲) |            |          |            | ﴿قُلُا<br>( <u>٤</u> ) | لَ ﴾<br>-ه) |                       |  |  |
| عدد                   | آياتها ومتوسع   | ها : ٥ (قصيرة)              | صفحاته   | ۱: ۳۱: ۱      | أسطرها : ٣ | كلماتها: | ۲۳ حروفه   | ۷۱:۱                   | لفظ ال      | جلالة (الله): ٠       |  |  |
| ترتيبها               | عماا            | حف : (۱۱۳)                  |          |               | النزول : ( | (٢٠)     |            | الطو                   | ړل : (۱۱    | (1                    |  |  |
| موقعها                | بدايتها         | جزء (۳۰)                    | الحزب (٠ | ٦) الر        | بع (٤)٠٤٠  | نهايتها  | الجزء (۳۰) | الحزب                  | (٦٠)        | الربع (٤) ٢٤٠         |  |  |
| حجمها                 | ربع = ـ         | ٠,٠                         | >        | ب = ١٥        | *,         | جزء =    | ٠,٠٠٧      | نسبة                   | ، حجمها     | /. • , • <b>۲</b> ۱ = |  |  |
| حـروف<br>فواصل آياتها |                 | د: (۲)                      | ·        |               | ق : (۲     | (۲       |            | ب                      | ب: (۱)      |                       |  |  |

- ١- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَسِكَ قَالَ: (التَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُو رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ: أَقْرِ ثِنِي سُورَةَ هُودٍ، أَقْرِ ثِنِي سُورَةَ بُوسُفَ.
   فَقَالَ: ((لَنْ تَقْرَأً شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾)).رواه النسائي (١٣٩٥)، وصححه الألباني.
- ٢- عَنْ أَبِي سَعِيد رَبِّ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ، وَعَيْنِ الإِنْسَانِ، حَتَّى نَزَلَتِ المُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا؛ أَخَذَ بِهِمَا،
   وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا)). رواه الترمذي (٢٠٥٨)، وصححه الألباني.
- ٣- عن ابْنِ عَابِسِ الْجُهَنِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: (( يَا اَبْنَ عَابِسِ أَلَا أَدُلُّكَ أَوْ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُ وَنَ؟)) قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ هَاتَئِينِ السُّورَتَئِينِ)).
   رواه النسائي (٤٣٧)، وصححه الألباني.
- ٤- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَاكِقِ ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَاكِقِ ﴾). رواه مسلم(٨١٤).
- ٥- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرَ عَنْ كَانَ النّبِي ﷺ كَانَ (( يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنّاسِ ﴾)).
   رواه ابن خزيمة (٥٣٦) وصحح إسناده محقق الكتاب الدكتور محمد مصطفى الأعظمي.

- ٦- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها -: (( أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلُ اللهُ عَنْ حَلَيْهِ مَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ هُو ٱللّهُ أَحَكُدٌ ﴾ وَ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنّاسِ ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِه، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ )). البخاري(١٧) ٥).
- ٧- عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبُيهِ عَنْ أَبُيهِ عَنْ أَبُولُ؟ قَالَ: (( قُلْ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَكُدُ ﴾، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ فَأَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ:.. ((قُلْ))، فَقُلْتُ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: (( قُلْ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَكُدُ ﴾، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ )). رواه الترمذي (٣٥٧٥)، وحسنه الألباني.
- ٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُتُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ
   كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا))رواه البخاري(١٦٥٥). والمقصود بالمعوذات: الإخلاص والفلق والناس. (فتح الباري٩/ ٦٢).
- ٩- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر وَ عَنْ قَالَ: ((أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ)). النسائي (١٣٣٦) وصححه الألباني.
   ١٠- عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ قَالَ: لَدَغَتِ النَّبِيَ عَنْ عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَب، لَا يَدَعُ مُصَلِّيًا، وَلَا غَيْرَهُ))، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ وَمِلْحٍ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا، وَيَقْرَأُ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْوِرُونَ ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾)). رواه الطبراني في الأوسط(٩٨٠)، وصححه الألباني في السلسة(٨٤٥).
- ١١ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ ﴿ إِنَّي شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: ((كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى بِهِ النَّالِيَةِ ﴿ قُلُ هَوَ ٱللَّهُ أَحَكُ ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ)).
   بِ ﴿ سَيِّجِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾، وَفِي النَّانِيَةِ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ ، وَفِي النَّالِثَةِ ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَكُ ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ)).
   رواه ابن ماجه (١١٧٣) وصححه الألباني.
  - الما ذكر اللَّه تعالى في سورة (الإخلاص) السابقة أنه الصمد أي السيد المقصود في قضاء الحاجات، ناسب أن تأتي سورة (الفلق) بعدها لتوجه العباد إلى الاستعادة بالله وحده من شر جميع المخلوقات. ثم إن سورة الإخلاص والفلق يشتركان باسم (المعوذات) وكلاهما بدأ بصيغة الأمر (قل).
- و تناسب مطلع سورة (الفلق) مع خاتمتها، حيث بدأت بالاستعادة بالله من عموم الشرور، ثم ذكرت بعض أنواع الشرور وختمت بالاستعادة من أشرها وهو الحسد لانتشاره بين الناس، ولأنه أول معصية وقعت من إبليس اللعين.
- ١- سبب نزول السورة: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ صَنِى قَالَ: ((سَحَرَ النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ. قَالَ: فَاشْتَكَى، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، وَالسِّحْرُ فِي بِغْرِ فُلَانٍ. قَالَ: فَأَرْسَلَ عَلِيًّا فَجَاءَ بِهِ، قَالَ: فَأَمْرَهُ أَنْ يَحُلَّ الْمُقَدَ وَتَقْرَأَ
   آيَةً، فَجَعَلَ بَقْرَأُ وَيَحُل، حَتَّى قَامَ النَّبِيُ ﷺ كَأَنَمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ)). رواه عبدالحميد في مسنده (٢٧١) وصحح إسناده محقق الكتاب الشيخ مصطفى العدوى.
- ٢- ذهب بعض المفسرين كابن كثير وغيره إلى اعتبار (المعوذتين) من السور المدنية ؛ لسبب نزول السورتين وهو سحر اليهودي
   (لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ) للرسول ﷺ ، ومعلوم أن اليهود كانوا في المدينة. ولكن معظم روايات ترتيب النزول تسلكها في سلك السور المكية المبكرة في النزول، وأسلوبها يسوغ ترجيح مكيتها وتبكير نزولها(١٠).
- ٣- جاءت المعوذتان في آخر المصحف الشريف لتعلمنا كيف نتحصن بالله تعالى من شرور كثيرة، لأن الحياة حافلة بما يسوء (٢).
- ٤- يستحب قراءة سورة ( الإخلاص ) مع المعوذتين في أذكار الصباح والمساء والنوم وبعد الصلاة المفروضه وعلى المريض؛
   لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا(٣).
- بث السكينة والطمأنينة في النفس، وتعليم اللجوء إلى الله تعالى وحده والاستعاذة به من الشرور، ومن مخافة اللّيل، ومن آفات الماكرين والحاسدين.

محورها الرثيسي ومقاطعها



- ١- الناس: سميت السورة بسورة (الناس) لافتتاحها بذكر هذا اللفظ في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴿ النَّاسِ وَلَتَكُرارُهُ فَي قَولُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴿ النَّاسِ الللَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ
- ٢- ﴿ قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها، في قوله تعالى: ﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها، في قوله تعالى: ﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها، في قوله تعالى: ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها، في قوله تعالى: ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها، في قوله تعالى: ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها، في قوله تعالى: ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها، في قوله تعالى: ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها، في قوله تعالى: ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها، في قوله تعالى: ﴿قُلُ أَعُوذُ أُبِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ : وهي تسمية للسورة بأول آية افتحت بها، في قوله تعالى: ﴿قُلُ أَعُوذُ أَي أَستجير وأتحصن بخالق الناس ومربيهم ومدبر شؤونهم، الذي أحياهم وأوجدهم من العدم، وأنعم عليهم بأنواع النعم.
- ٣- الْمُعَوِّذَتَان أو الْمُعَوِّذَتَيْنِ: مثنى مفرده (الْمُعَوِّذَة) اسم فاعل بمعنى المفعول، لأن قارئهما يَتَعَوَّذ ويتحصن بهما، والمقصود
   بـ(المعوذتين) سورتا الفلق والناس لأنَّهما تبدآن بـ (قُلْ أَعُوذُ...)، ولأنّهما تُعوِّذان قارئهما وتعصمانه من كلِّ سُوء. وسمَّاها ابن عطية في تفسيره بـ (الْمُعَوِّذَةِ الثَّانِيَةِ).
- ٤- الْمُقَشْقِشَتين: وهما سورتا الفلق والناس، وسميتا بذلك لأنهما تبرئان من النفاق، فيكون اسم (الْمُقَشْقِشَة) مشتركا بين خمس
   سور: براءة والكافرون والإخلاص والفلق والناس.
- ه- الْمُشَقْشِقَيْن : (بتقديم الشينين على القافين) من قولهم : خَطِيبٌ مُشَقْشِقٌ، أي مسترسل القول تشبيها له بالفحل من الإبل يهدر
   بشقشقة وهي كاللحم يبرز من فيه إذا غضب. قال ابن عاشور : (ولم أحقق وجه وصف المعوذتين بذلك).

| فاتحتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                             | لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | زمن نزولها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿قُلْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | الأمر                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المفصـل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تصنيفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>o</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (٦                                                                                                                                                                          | – <u>ד</u> )                                | (۲۲ <u>-۲۲</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٦٦- <u>٦٦</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (۸٦– <u>۸٦</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | أسطرها : ٣                                  | صفحاتها : ۳۸,۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱: ۲ (قصيرة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آياتها ومتوسطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الطول : (.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الط                                                                                                                                                                         |                                             | النزول : (۲۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المصحف: (١٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ترتيبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                             | عزب (٦٠) الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جزء (٣٠) الــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بدايتها ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | موقعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۰ حزب = ۰,۰۱٥ جزء = ۰,۰۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | • ,                                         | ربع = ۰,۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲)                                                                                                                                                                          | س : (۱                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حـروف<br>فواصل آياتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نهاية النصف الثاني، والثلث الثالث، والربع الرابع، والخمس الخامس، والسدس السادس، والسبع السابع، والثمن الثامن، آخر والتسع التاسع، والعشر العاشر، وحزب الصحابة السابع. السورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تحزيب<br>القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>١- عَنْ أَبِي سَعِيد عِثْ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ، وَعَيْنِ الإِنْسَانِ، حَتَّى نَزَلَتِ المُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا؛ أَخَذَ بِهِمَا، وصححه الألباني.</li> <li>٢- عن ابْنِ عَابِسِ الْجُهْنِيِّ عِثْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: (( يَا ابْنَ عَابِسٍ أَلاَ أَذُلُكَ - أَوْ قَالَ: - أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ لا اللهِ عَلَى السُّورَتَيْنِ)). رواه السُّعَوِّذُونَ؟)) قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلنَّاسِ ﴾ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ)). رواه النسائي (٣٣٤)، وصححه الألباني.</li> <li>٣- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرَ عِثْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلنَّاسِ ﴾)). رواه مسلم (١٤٨).</li> <li>٤- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرَ عِثْ أَنَ النَّبِيَ ﷺ كَانَ ((يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ: ﴿ قُلْ آعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾، و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلنَّاسِ ﴾)). رواه</li> </ul> |                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فذيل م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٥)  حروفها: ٥٠ (٥)  الطول: (٥)  جزء (٣٠) الحزب  ر, ، السبع السابع، والثه  مَخَتَّى نَزَلَتِ المُعَوِّذَتَا  لُ أَعُودُ بِرَتِ النَّاسِ ﴾  مِثْلُهُنَّ قَطُّ: ﴿قُلْ أَعُونُ | ره (٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) ( | الأمر (٥-١) (١-٦) (٥) (٥) (١-١) (١٠) (١٠) الطول : (١٠) الطول : (٢١) الطول : (٢١) الطول : (٢١) الحزير (٤) (٢٠) الحزير (٤) (٢٠) الحزير (٢٠) الحزير (٢٠) الحزير (٣٠) الحزير (٣٠) الحزير (٣٠) الحزير (٣٠) الحزير (٣٠) الحزير العاشر، وحزب الصحابة السابع. والثه يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ، وَعَيْنِ الإِنْسَانِ، حَتَّى نَزَلَتِ المُعَوِّذُ تَا رَبِّ الْمَائِي (٤) أَوْ قَالَ : - أَلَا أَوْ قَالَ : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ ((أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِنْلُهُنَّ قَطُّ : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ ((أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِنْلُهُنَّ قَطُّ : ﴿ قُلْ أَعُودُ اللَّهُ اللَه | قصار المفصل (٢-٦) (٢-٢)  (٥) (١-٦) (٢٠-٢٢)  (٥) (١-٦) (٢٠-٢٠)  صفحاتها: ٣٨, ١ أسطرها: ٣ كلماتها: ٢٠ حروفها: ٨٠ الطول: ( (٢١) النزول: (٢١) اللورات (٢٠) الله عنه والخمس الخامس، والسدس السادس، والسبع السابع، والله الله عنه والعشر العاشر، وحزب الصحابة السابع. ان رَسُولُ اللّهِ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ الهُ ا | المفصل قصار المفصل الأمر (٦-١٦) (١٦-١٦) (١٦-١٦) (٥) (١٦-١٦) (١٦-١٦) (١٦-١٦) (١٠-١٦) (١٠-١٦) (١٠-١٦) (١٠-١٦) (١٠-١٦) (١٠-١٦) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١٠) (١٠-١) (١٠-١) (١٠-١) (١٠-١) (١٠-١) (١٠-١) | مكية المفصل قصار المفصل الأمر (٦٦-٨٦) (٨٦-٨٦) (٥) (٥) (٥) (٥) (٨٦-٨٦) (٨٦-٨٦) (٨٦-٨٦) (٨٦-٨٦) (٨٦-٨٦) (٨٦-٨٦) (٨٦-٨٦) (٨٦-٨٦) (٨١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) (١١٤) |

ابن خزيمة (٥٣٦) وصحح إسناده محقق الكتاب الدكتور محمد مصطفى الأعظمي.

- ٥- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها -: (( أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُو أَللَّهُ أَحَكُ ﴾ وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ )). البخاري (١٧ ٥ ٥).
- ٣- عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلَى قَالَ: ((خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٍ نَظْلُبُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يُكَا، قَالَ: (فَلْ)، فَقُلْتُ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: (( قُلْ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللّهُ أَحَكُدُ ﴾، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ فَأَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ:.. ((قُلْ))، فَقُلْتُ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: (( قُلْ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللّهُ أَحَكُدُ ﴾، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ )). رواه الترمذي (٣٥٧٥)، وحسنه الألباني.
- ٧- عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُتُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ
   كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا))رواه البخاري(١٦٥٥). والمقصود بالمعوذات: الإخلاص والفلق والناس. (فتح الناري ٩٠١٥).
- ٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر سَفِي قَالَ: ((أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ)). النسائي (١٣٣٦) وصححه الألباني.
- ٩- عَنْ عَلِيٍّ وَهُ قَالَ: لَدَغَتِ النَّبِيِّ عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ، لَا يَدَعُ مُصَلِّيًا، وَلَا غَيْرَهُ))، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ وَمِلْحٍ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا، وَيَقْرَأُ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَنْفِرُونَ ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾، و﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾). رواه الطبراني في الأوسط( ٥٨٩٠)، وصححه الألباني في السلسة (٤٨).
- ١٠ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ ﷺ : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: ((كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ ﷺ : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: ((كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَكُمُ ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ)).
   رواه ابن ماجه(١١٧٣) وصححه الألباني.
- تعتبر سورة (الناس) امتدادا لسورة (الفلق) السابقة ، ومتممة لما يستعاذ بالله منه ، ولذا سميتا بـ (المعوذتين)، ولكن يلاحظ أن سورة الفلق كانت الاستعاذة باسم (الرب) فقط، أما الشرور المستعاذة منها فكانت متعددة وكلها شرور واقعة على الإنسان من الخارج، أما سورة الناس فكانت الاستعاذة بثلاثة أسماء وهي (الرب، والملك، والإله)، أما الشر المستعاذ منه فكان واحدا وهو شر داخل الإنسان وهو وسوسة شياطين الجن والإنس؛ مما يدل على خطورة هذا الشر على الإنسان.
- ا- سبب نزول السورة: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ صَفَى قَالَ: ((سَحَرَ النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ. قَالَ: فَاشْتَكَى، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، وَالسِّحْرُ فِي بِنْرِ فُلَانٍ. قَالَ: فَأَرْسَلَ عَلِيًّا فَجَاءَ بِهِ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَحُلَّ الْمُقَدَ وَتَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، وَالسِّحْرُ فِي بِنْرِ فُلَانٍ. قَالَ: فَأَرْسَلَ عَلِيًّا فَجَاءَ بِهِ، قَالَ: فَأَمْرَهُ أَنْ يَحُلَّ الْمُقَدَ وَتَقْرَأَ
   آيَةً، فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَيَحُل، حَتَّى قَامَ النَّبِيُ ﷺ كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ)). رواه عبدالحميد في مسنده (۲۷۱) وصحح إسناده محقق الكتاب الشيخ مصطفى العدوي.
- ٢- سورة (الناس) آخر سور القرآن الكريم البالغة مئة وأربع عشرة سورة، وهي آخر السور المكية بحسب ترتيب المصحف البالغة ست ستا وثمانين سورة بحسب روايات ترتيب النزول ، وهي آخر السور المفتتحة بالأمر بحسب ترتيب المصحف والبالغة ست سور، جاءت مرتبة على النحو التالي: الجن، العلق، الكافرون ، الإخلاص، الفلق ، الناس<sup>(۲)</sup> ، وكلها سور مكية وجاءت في العُشر الأخير من المصحف.
- ٣- يستحب قراءة سورة (الإخلاص) مع المعوذتين في أذكار الصباح والمساء والنوم وبعد الصلاة المفروضة وعلى المريض؛ لما
   اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا(٣).
- 3 افتتح القرآن الكريم بسورة الفاتحة التي ذكر فيها الاستعانة بالله تعالى : ﴿... وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞ وختم بالمعوذتين التي ذكر فيها اللجوء إلى الله تعالى -، ليجمع بين حسن البدء ، وحسن الختم ، وذلك غاية الحسن والجمال، لأن العبد يستعين بالله ويلتجئ إليه ، من بداية الأمر إلى نهايته.
- الاستجارة والاحتماء برب الناس ومليكهم وإلههم، من شر أعدى الأعداء ، إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن ، الذين يغوون الناس بأنواع الوسوسة والإغواء.



- (۲) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٦/ ٢٣٢.
- (٣) التحرير والتنوير ٣٠/ ٤٨٩، المكي والمدني ٥٨٢.
  - (٤) تفسير ابن كثير ٤/٣٧٤.

### (۱۰۰) سورة العاديات

- (١) نحو تفسير موضوعي (سورة العاديات).
  - (٢) وظيفة الصورة الفنية في القرآن ٤١١.
    - (٣) تفسير ابن کثير ٤/٤٧٤.
  - (٤) مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه ٢٨٤.
- (٥) ١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن ٢١٣.
  - (٦) الإتقان ٢/ ٩٨٣.
  - (٧) التحرير والتنوير ٣٠/ ٢٧٥.

### (۱۰۱) سورة القارعة

- (۱) مباحث في علوم القرآن لصبحي صالح ١٧٩.
  - (٢) صفوة التفاسير ٣/٥٦٩.
  - (٣) نحو تفسير موضوعي (سورة القارعة).
  - (٤) المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة ١٤٧.

### (۱۰۲) سورة التكاثر

- تفسير الشعراوي ٥/٣١٩٣.
- (٢) التحرير والتنوير ٣٠/ ٤٥٣.
- (٣) في ظلال القرآن ٦/ ٣٩٦٣.

### (۱۰۳) سورة العصر

- (١) سورة العصر عدد حروفها يساوي عدد حروف سورة الفلق، ولكن قدمت سورة الفلق في ترتيب الطول؛ لأنها أكثر من سورة العصر بعدد الكلمات والأسطر.
  - (٢) في ظلال القرآن ٦/ ٣٩٦٤.
  - (٣) تفسير ابن كثير ١/ ٥٨، تفسير الشافعي ٣/ ١٤٦١.
    - (٤) البرهان ١٢٧، علوم القرآن الكريم ٨٦.
      - (٥) الإتقان ٢/ ٣٨٩.
      - (٦) التحرير والتنوير ٣٠/ ٥٢٧.

### (١٠٤) سورة الهمزة

- (١) شرح مشكل الآثار ٣/٤٠٩.
- (٢) نحو تفسير موضوعي (سورة الهمزة).
- (٣) الاستيعاب في بيان الأسباب ٣/٥٥٦.

### (۹۳) سورة الضحي

- (١) معجم علوم القرآن ٢٧٣.
- (٢) في ظلال القرآن ٦/ ٣٩٢٥.
- (٣) المقدمات الأساسية في علوم القرآن ٥٠٥.

### (٩٤) سورة الشرح

- (١) أسرار ترتيب القرآن للسيوطي ١٦١.
  - (٢) تفسير ابن كثير ٤٥٨/٤.
- (٣) وقد ضعف الألباني رفعه للرسول ﷺ في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٤٣٤٢).
  - (٤) تفسير ابن كثير ٤/ ٥٩.

### (٩٥) سورة التين

- (١) تفسير جزء عم ١٨١.
- (٢) ومن أنواع التفسير الموضوعي : أن يحدد للسورة هدفا أساسيا، ويكون هذا الهدف هو محور التفسير الموضوعي للسورة.
  - انظر : مباحث في التفسير الموضوعي ٢٧.

### (٩٦) سورة العلق

- (١) الإتقان ١/٦٠١، في ظلال القرآن ٦/ ٣٩٣٨.
  - (٢) التبيان في آداب حملة القرآن ١٣٤.
- (٣) الإتقان ١/ ٥٣٦، جمال القراء وكمال الإقراء ٧٤٧.

### (۹۷) سورة القدر

- (١) المحرر في علوم القرآن ٧٣.
- (٢) المحرر في علوم القرآن ٧٤.
- (٣) انظر أقوال العلماء في تحديد ليلة القدر: تفسير ابن كثير ٤٦٦/٤.
  - (٤) جمال القراء وكمال الإقراء ٦٩، معجم علوم القرآن ٢٢٧.

### (٩٨) سورة البينة

- (١) المكي والمدنى ٥٧٦.
- (۲) شرح النووي على مسلم ١٦/ ٢١، فتح الباري ٧/ ١٢٧، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ٣/ ٢٢٧.
  - (٣) نحو تفسير موضوعي (سورة البينة).

### (٩٩) سورة الزلزلة

(١) فتح الباري ٦/ ٦٥.

DE CONCENTED CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE



- (٢) تفسير الخازن ٤٩٤/٤.
- (٣) البرهان ٣٣٢، منهج الاستنباط من القرآن الكريم ٤٤.
  - (٤) ١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن ٢١٣.

### (١١٢) سورة الإخلاص

- (١) تفسير القاسمي ٩/ ٥٧٢ ،أمهات مقاصد القرآن ٢٧٨.
  - (٢) انظر: أمهات مقاصد القرآن ٢٧٤.
  - (٣) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ١٤،٤١٤.
    - (٤) التفسير القيم ٥٩٤.
    - (٥) فتح الباري ١٩٥/١٥.
    - (٦) ١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن ٢١٥.

### (۱۱۳) سورة الفلق

- (١) التفسير الحديث ٢/ ٤٥، المكي والمدني ٦٤٤.
  - (٢) نحو تفسير موضوعي (سورة الفلق).
    - (٣) فتح الباري ١٩٥/١٥.

### (۱۱٤) سورة الناس

- (۱) سورة الناس عدد حروفها يساوي عدد حروف سورة النصر، ولكن قدمت عليها في ترتيب الطول؛ لأنها أكثر من سورة النصر بعدد الكلمات والأسطر.
  - (٢) البرهان ١٢٧، علوم القرآن الكريم ٨٦.
    - (۳) فتح الباري ۱۹۰/۱۹٥.

- تابع : سورة الهمزة
- (٤) تفسير الزمخشري ٤/ ٧٩٥.
  - (٥) الإتقان ١/١٢٣.
- (٦) دراسات في علوم القرآن الكريم ١٤٢.

### (١٠٥) سورة الفيل

- دلائل النبوة ٧/ ١٤٢.
- (۲) تفسیر ابن کثیر ۱/۶۸۰.
- (٣) دراسات في علوم القرآن الكريم ١٤٩.
- (٤) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ٣١٧.

### (۱۰٦) سورة قريش

- (١) البرهان ١٢٧، علوم القرآن الكريم ٨٦.
- (٢) المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة ١٤٧.

### (۱۰۷) سورة الماعون

- (١) التحرير والتنوير ٣٠/ ٥٦٣.
  - (٢) البرهان ١٢٧.
- (٣) التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم للدكتور عبدالعظيم المطعني ١/٣.
  - (٤) جمال القراء ٦٧٤.
  - (٥) ١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن ٢١٢.
  - (٦) ١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن ٢١٣.

### (۱۰۸) سورة الكوثر

- (۱) تفسير الرازى ۳۰۸/۳۲، لمسات بيانية ٤٣٦.
  - (٢) الإتقان ٢/ ٣٨٨.
- (٣) تفسير الرازي ٢/ ٣٤٩، التحرير والتنوير ١/ ٣٣٧.
  - (٤) البرهان ۱۲۷ ، علوم القرآن الكريم ٨٦.

### (١٠٩) سورة الكافرون

(١) تفسير الألوسى ١٥/ ٤٨٥.

### (۱۱۰) سورة النصر

- (۱) سورة النصر عدد حروفها يساوي عدد حروف سورة الناس، ولكن قدمت سورة الناس في ترتيب الطول؛ لأنها أكثر من سورة النصر بعدد الكلمات والأسطر.
  - (٢) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ٣٦٨.
- (٣) المقدمات الأساسية في علوم القرآن ٦١، دراسات في علوم القرآن ١٣٧.
  - (٤) البرهان ١٢٧.
  - (٥) المقدمات الأساسية في علوم القرآن ٦٩.

### (١١١) سورة المسد

(١) البرهان ١٢٧.



وبعد هذه الجولة مع مفاتيح سور القرآن الكريم، التي أرجو أن تكون قد حققت الهدف منها، وهو إعطاء تعريف عام بجميع سور القرآن الكريم، ثم فتح الباب أمام محبي كتاب الله – تعالى – لتدبر معانيه وفهم أحكامه، ليتحقق الهدف الأكبر وهو اتباع كتاب الله والعمل بأحكامه والاتعاظ بمواعظه، فتحل بركة هذا الكتاب الكريم على صاحبه، قال تعالى: ﴿ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ سورة الأنعام.

وأخيرا وليس آخر...

انطلاقا من قول الحبيب المصطفى عَلَيْ : ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ)) رواه مسلم.

فأرجو كل مَن لديه نقد على الكتاب، أو ملاحظة علمية أو لغوية أو فنية، أو مقترح يمكن أن يستفاد منه في الطباعات القادمة - إن قدر الله - تعالى - القبول للكتاب -، فأرجو أن يراسلني على العنوان البريدي الإلكتروني التالي :salahalqabandi@gmail.com

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

صلاح القبندي دولة الكويت الاثنين ٢٦ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ ١١/ ٢/ ٥٢٠١ م



### حرف (أ)

- (۱) الإتقان في علوم القرآن، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ)، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٢١هـ – ٢٠٠١م.
- (٢) أحكام القرآن، المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٥٤٣هـ)، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة: ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣م.
- (٣) الأدب المفرد،المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (المتوفى: ٢٥٦هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار البشائر الإسلامية بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩م.
- (٤) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية: مده ١٤٠٥هـ م.
- (٥) أسرار ترتيب القرآن، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ)، الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع.
- (٦) أسلوب القسم في القرآن الكريم (دراسة وإحصاء)، تأليف: د.وضحة عبدالكريم الميعان، الناشر: مكتبة الكويت الوطنية، طبعة سنة: ٢٠٠٦م.
- (۷) الاستيعاب في بيان الأسباب، تأليف: سليم بن عيد الهلالي، ومحمد بن موسى آل نصر، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية: ١٤٣٠هـ.
- (A) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، المؤلف: أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٣٤هـ)، المحقق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل، بيروت، الطبعة: الأولى: ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- (٩) أسماء سور القرآن وفضائلها، تأليف: د. منيرة محمد ناصر الدوسري، الناشر: دار ابن الجوزي الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٦هـ.
- (۱۰) أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته، تأليف: الدكتور آدم بمبا، الناشر: مركز جمعية الماجد للثقافة والتراث دبي، الطبعة الأولى: ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م.
- (۱۱) أسرار ترتيب القرآن، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ۹۱۱هـ)، الناشر: دار الفضيلة للنشر

### والتوزيع.

- (۱۲) أصل صفة صلاة النبي ﷺ، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م.
- (۱۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ۱۳۹۳هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت لبنان،عام النشر: ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- (١٤) اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث، المؤلف: محمد بن عبد الرحمن الخميس، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية: الطبعة: الأولى: ١٤١٩هـ.
- (١٥) المؤلل وجواب في القرآن، المؤلف: قاسم عاشور، الناشر: دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م.
- (١٦) أمهات مقاصد القرآن وطرق معرفتها ومقاصدها، تأليف: الدكتور عز الدين بن سعيد كشنيط الجزائري، الناشر: دار مجدلاوي عمان، الطبعة الأولى: ٢٠١١م.
- (۱۷) آيات بيّنات (التعريف بكتاب الله مواضع السور تفسير جزء عم)، إعداد: الدكتور ياسر بن عواض الطويرقي، إصدار: دار الطرفين للنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية، طبعة: ٢٠١٢م.
- (۱۸) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الخامسة: ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.

### حرف (ب)

- (۱۹) البرهان في تناسب سور القرآن، تأليف: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر (المتوفى: ۷۰۸هـ)، تحقيق: محمد شعباني، دار النشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب، عام النشر: ۱٤۱۰ هـ ۱۹۹۰م.
- (۲۰) البرهان في علوم القرآن، تأليف: الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (المتوفى: ۷۹۱هـ)، تحقيق: أبي الفضل الدمياطي، الناشر: دار الحديث القاهرة، سنة الطبع: ۱٤۲۷هـ ۲۰۰۲م.
- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تأليف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (المتوفى: ١٧٨هـ)،

تحقيق : محمد على النجار،الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي- القاهرة.

(٢٢) البلاغة ٢- المعاني، كود المادة: LARB (١٠٣)، المرحلة: بكالوريوس، المؤلف: مناهج جامعة المدينة العالمية، الناشر: جامعة المدينة العالمية.

### حرف (ت)

- (۲۳) تاريخ الطبري=تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ۳۱۰هـ)، الناشر: دار التراث بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٨٧
- (٢٤) التبيان في آداب حملة القرآن، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)، حققه وعلق عليه: أبوعبدالله أحمد بن إبراهيم أبي العينين، الناشر: دار المودة المنصورة، الطبعة الخامسة: ٢٠١٤م.
- (٢٥) تحزيب القرآن، تأليف: د. عبدالعزيز بن علي الحربي، الناشر: دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٣١هـ ٢٠١٠م.
- (٢٦) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: ١٣٥٣هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
- (۲۷) ترتیب سور القرآن، للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفی: ۹۱۱هـ)، تحقیق: الدكتور: السید الجمیلي، الناشر: دار ومكتبة الهلال بیروت، الطبعة الأولى: ۱۹۸٦.
- (۲۸) التسهيل لعلوم التنزيل، المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد ابن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ۱۵۷هـ)، المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ.
- (٢٩) تفسير ابن كثير للإمام الحافظ عماد الدين أبوالفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، الناشر: دار القلم بيروت.
- (٣٠) التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم، تأليف الدكتور عبدالعظيم إبراهيم المطعني، مكتبة وهبة القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- (٣١) التفسير الحديث، المؤلف: دروزة محمد عزت، الناشر: دار إحياء
   الكتب العربية القاهرة، الطبعة: ١٣٨٣هـ.
- (٣٢) تفسير الإمام الشافعي،المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد ابن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ)، جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّان (رسالة دكتوراه)، الناشر: دار التدمرية المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى:

- (٣٣) تفسير الشعراوي الخواطر، المؤلف: محمد متولي الشعراوي (المتوفى: ١٤١٨هـ)، الناشر: مطابع أخبار اليوم.
- (٣٤) تفسير الفاتحة والبقرة، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١٤٢١هـ)، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ.
- (٣٥) تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم للدكتور محمد بن حامد المطيري، الناشر: دار التدميرية الرياض، الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ-٢٠١١م.
- (٣٦) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ٣٢٧هـ)، المحقق: أسعد محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة: ١٤١٩هـ.
- (٣٧) تفسير الماوردي = النكت والعيون، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ)، المحقق: السيد ابن عبد المقصود، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
- (٣٨) تفسير المراغي، المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: ١٣٧١هـ)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده مصر، الطبعة الأولى: ١٣٦٥هـ ١٩٤٦م.
- (٣٩) تفسير المنار، المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى: ١٣٥٤هـ)، الناشر: ١٩٩١م.
- (٤٠) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، إعداد: نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن بإشراف الدكتور مصطفى المسلم، الناشر : كلية الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة الشارقة، إصدار عام: ١٤٣١هـ، ٢٠١٠م.
- (٤) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، المؤلف: د وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر: دار الفكر المعاصر دمشق، الطبعة الثانية: ١٤١٨ هـ.
- (٤٢) التفسير الوسيط للقرآن الكريم، المؤلف: الدكتور: محمد سيد طنطاوي، الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، الطبعة الأولى: ١٩٩٧ ١٩٩٨م.
- التفسير الوسيط للقرآن الكريم،المؤلف: مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الناشر: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، الطبعة الأولى: (١٣٩٣ هـ = ١٩٧٣ م) (١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م).
- (٤٤) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ. ١٩٨٩م.
- التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم، تأليف: الدكتور فاضل صالح السامرائي، دار ابن الجوزي الدمام، الطبعة الأولى: ١٤٣٢هـ.

(٤٦) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: ١٣٧٦هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠ م.

### حرف (ج)

- (٤٧) جامع الأصول في أحاديث الرسول، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٢٠٦هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط التتمة تحقيق بشير عيون، الناشر: مكتبة الحلوانى مطبعة الملاح مكتبة دار البيان، الطبعة: الأولى.
- (٤٨) جامع البيان في تأويل القرآن، المشهور بتفسير الطبري، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.
- (٤٩) الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (المتوفى: ٦٧١هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية القاهرة، الطبعة الثانية: ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م.
- الجامع لشعب الإيمان، تصنيف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي الهند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م.
- (٥١) الجامع في فضائل سور وآيات القرآن، تأليف :حسان بن عبدالرحيم، الناشر : الدار العالمية للنشر والتوزيع الإسكندرية، الطبعة الأولى : ١٤٣١ هـ ٢٠١٠ م.
- (٥٢) جمال القراء وكمال الإقراء،المؤلف: علي بن محمد علم الدين السخاوي (المتوفى: ٦٤٣هـ)،دراسة وتحقيق: عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي،الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.

### حرف (خ)

- (٥٣) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، المؤلف: عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني (المتوفى: ١٤٢٩هـ)، الناشر: مكتبة وهبة،الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ ١٩٩٢ م.
- (٥٤) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، المؤلف: أبو نعيم الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠هـ)، الناشر: السعادة بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م.
- (٥٥) خواطر قرآنية نظرات في أهداف سور القرآن -، تأليف :

الأستاذ: عمرو خالد،الناشر : الدار العربية للعلوم – بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٥ هـ – ٢٠٠٤ م.

### حرف (د)

- (٥٦) دراسات في علوم القرآن، المؤلف: محمد بكر إسماعيل (المتوفى: ١٤١٩هـ)، الناشر: دار المنار، الطبعة الثانية: ١٤١٩هـ-١٩٩٩م.
- (٥٧) دراسات في علوم القرآن الكريم، تأليف : أ.د/ فهد بن عبدالرحمن بن سليمان الرومي، الرياض، الطبعة الثامنة عشر: ٢٠١٢هـ، ٢٠١٢م.
- الدعوات الكبير، المؤلف: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٨٨هـ)، المحقق: بدر بن عبد الله البدر، الناشر: غراس للنشر والتوزيع الكويت، الطبعة الأولى للنسخة الكاملة:
   ١٤٢٩هـ ٢٠٠٩م.
- (٥٩) دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها، المؤلف: عبد المحسن بن زبن بن متعب المطيري، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى: ١٤٢٧
- (٦٠) دليل القرآن الكريم، إعداد: مصطفى محمود أبوصالح، إصدار:جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية، طبعة :١٤١٣هـ،١٩٩٢م.
- (٦١) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، المؤلف: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (المتوفى: ٧٥٠ هـ)، اعتنى بها: خليل مأمون شيحا، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الرابعة: ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤م.

### حرف (ر)

- (٦٢) الرحيق المختوم، تأليف: الشيخ صفي الرحمن المباركفوري، الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت.
- (٦٣) روح البيان، المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء (المتوفى: ١١٢٧هـ)، الناشر: دار الفكر بيروت.
- (٦٤) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: 
   ١٢٧هـ)، المحقق: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ.

### حرف (ز)

(٦٥) زهرة التفاسير، المؤلف: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى: ١٣٩٤هـ)، دار النشر: دار الفكر العربي.

### حرف (س)

- (٦٦) سبل السلام، المؤلف: محمد بن إسماعيل الصنعاني (المتوفى: ١١٨٢هـ)، الناشر: دار الحديث.
- (٦٧) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، تأليف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى.
- (٦٨) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة،المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هــ)، دار النشر: دار المعارف، الرياض الممكلة العربية السعودية،الطبعة الأولى: ١٤١٢هــ/ ١٩٩٢م.
- (٦٩) سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، المؤلف: أبو عبد الله مصطفى بن العدوي شلباية المصري، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها http://www.islamweb.net
- (٧٠) سنن ابن ماجه، تأليف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد (المتوفى: ٣٧٣هـ)، تحقيق: الشيخ محمد ناصر الألباني، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى.
- (۷۱) سنن أبي داود، تصنيف: الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (المتوفى ۲۷۵هـ)، مراجعة وضبط: محمد محى الدين عبدالحميد، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
- (۷۲) سنن الترمذي، تصنيف : الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ( المتوفى : ۲۷۹هـ)، الناشر : دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى : ۲۶۲۲هـ ۲۰۰۲م .
- ٧٣) السنن الكبرى، تصنيف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ)، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ ٢٠٠١م.
- (٧٤) السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ)، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، عام النشر: ١٣٩٥هـ ١٩٧٦م.

### حرف (ش)

- (٧٥) شرح مشكل الآثار،المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ٣٢١هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ، ١٤٩٤م.
- (٧٦) شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، المؤلف: د. مُساعِدُ بن سُلَيْمَان بن نَاصِر الطَّيَّار، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية: ١٤٢٨هـ.

### حرف (ص)

- (۷۷) صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى: ٢٥٦هـ)، حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة الدليل السعودية، الطبعة الرابعة: ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.
- (۷۸) صحيح ابن حبان، تصنيف: الإمام أبي حاتم محمد بن حبان التميمي المتوفى(٢٥٤هـ)، اعتنى به: جاد الله الخداش، الناشر: بيت الأفكار الدولية لبنان، طبعة: ٢٠٠٤م.
- (۷۹) صحيح البخاري، تصنيف: الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى: ٢٥٦هـ)، الناشر: دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م.
- صحيح سنن الترمذي للإمام محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ)، تأليف: الشيخ محمد ناصر الألباني، إصدار: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.
- (۸۱) صحيح مسلم، تصنيف: الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (المتوفى: ۲٦١هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.
- مفوة التفاسير، تأليف: الشيخ محمد على الصابوني، الناشر:
   دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، الطبعة
   الأولى١٤١٧هـ ١٩٩٧م.

### حرف (ض)

(۸۳) ضعيف سنن الترمذي، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، الناشر: مكتبة المعارف – الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ – ٢٠٠٠م.

### حرف (ع)

- (٨٤) عتاب الرسول في القرآن (تحليله وتوجيه)، للدكتور صلاح عبدالفتاح الخالدي، الناشر: دار القلم دمشق، الطبعة الأولى: ٢٠٠٤هـ،٢٠٠٤م.
- أعجالة الرّاغب المُتَمَنِّي في تخريج كِتابِ «عَمَلِ اليَوم وَالليلة»
   لابن السُّنِّي،المؤلف: أبو أسامة، سليم بن عيد الهلالي، الناشر:
   دار ابن حزم للطّبَاعة وَالنشر وَالتَوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م.
- (٨٦) علوم القرآن الكريم سلسلة العلوم الإسلامية (١٣)، تأليف : د. أحمد القضاة، د. أحمد شحروري، د. ياسين خليل، اصدار : دار المنهل عمان، الطبعة الأولى : ٢٠٠٥م.

(۸۷) عمل اليوم والليلة سلوك النبي على مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد، المؤلف: أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بـ «ابن السُّنِّي» (المتوفى: ٣٦٤هـ)، المحقق: كوثر البرني، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن – جدة / بيروت.

### حرف (ف)

- (۸۸) فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بن علي بن
   حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (المتوفى: ۸۵۲هـ)، الناشر:
   دار المعرفة بيروت، سنة الطبع: ۱۳۷۹.
- (۸۹) فتح القدير، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ۱۲۵۰هـ)، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب دمشق، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ.
- (۹۰) فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة ،المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازي (المتوفى: ۲۹۵هـ)، تحقيق: غزوة بدير ،الناشر: دار الفكر، دمشق سورية، الطبعة الأولى: ۲۰۸ هـ ۱۹۸۷م.
- (٩١) فضائل القرآن، تأليف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ)، تحقيق: أبواسحاق الحويني، الناشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة،الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ.
- (٩٢) فضائل القرآن، تأليف: الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (المُتوفي سنة ٢٢٤هـ)، تحقيق: الشيخ مجدي فتحي السيد، الناشر: دار الصحابة للتراث طنطا، الطبعة الأولى: ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م.
- (٩٣) فضائل القرآن، تأليف: الحافظ أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري ( المُتوفي سنة٤٣٢هـ)، تحقيق : الدكتور أحمد بن فارس السلوم، الناشر : دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى : 
  ٧٤٢٧هـ ٢٠٠٦م.
- (٩٤) فضائل القرآن الكريم، تأليف: الدكتور عبدالسلام بن صالح بن سليمان الجارالله، الناشر: دار التدمرية الرياض، الطبعة الأولى: 1279هـ ٢٠٠٨م.
- (٩٥) في ظلال القرآن، تأليف: الأستاذ سيد قطب، الناشر: دار الشروق ١٩٨٧ م. القاهرة وبيروت، الطبعة السابعة: ١٣٩٧ هـ ١٩٨٧ م.
- (٩٦) فيض القدير شرح الجامع الصغير، المؤلف: زين الدين محمد المناوي القاهري (المتوفى: ١٠٣١هـ)، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى مصر، الطبعة الأولى: ١٣٥٦هـ.

### حرف (ق)

(٩٧) القرآن وإعجازه العلمي، المؤلف: محمد إسماعيل إبراهيم،

الناشر: دار الفكر العربي - دار الثقافة العربية للطباعة.

- (۹۸) قصص القرآن الكريم، للأستاذ الدكتور فضل حسن عباس، الناشر: دار النفائس الأردن، الطبعة الثالثة: ۱٤۳٠هـ ۲۰۱۰م.
- (٩٩) القصص القرآني، للدكتور صلاح الخالدي، الناشر: دار القلم دمشق، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- (۱۰۰) القواعد الحسان لتفسير القرآن، المؤلف: أبو عبدالله، عبد الرحمن ابن ناصر آل سعدي (المتوفى: ١٣٧٦هـ)، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- (۱۰۱) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، تأليف: الدكتور عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني، الناشر: دار القلم – دمشق، الطبعة الثانية: ۱۶۰۹هـ، ۱۹۸۹م.

### حرف (ك)

(۱۰۲) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ۲۳۰هـ)، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة الأولى: ۱٤۰۹.

### حرف (ل)

- (۱۰۳) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، المؤلف: الدكتور فاضل صالح السامري، دار عمار عمان، الطبعة الثانية : ۱٤۲۲هـ ٢٠٠١م .
- (۱۰٤) لباب التأويل في معاني التنزيل، المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن (المتوفى: ٢٤٧هـ)، المحقق: تصحيح محمد علي شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى: ١٤١٥ هـ.

### حرف (م)

- (١٠٥) مباحث في إعجاز القرآن، تأليف: الدكتور مصطفى مسلم، الناشر: دار المنارة جدة، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- (١٠٦) مباحث في التفسير الموضوعي، تأليف : أ.د. مصطفى المسلم، الناشر : دار القلم دمشق، الطبعة الثالثة : ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- (۱۰۷) مباحث في علوم القرآن، المؤلف: صبحي الصالح، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة السادسة والعشرون: يناير ۲۰۰۵م.
- (١٠٨) مباحث في علوم القرآن، تأليف : مناع القطان، الناشر : مؤسسة الرسالة ١٩٩٩م .
- (۱۰۹) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: ۸۰۷هـ)، المحقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي- القاهرة، عام النشر: 1818 هـ- ١٩٩٤م.

(١١٠) المحرر في أسباب النزول، الدكتور خالد بن سليمان المزيني، دار ابن الجوزي، الطبعة الثالثة : ١٤٣٣هـ.

- (۱۱۱) المحرر في علوم القرآن، إعداد: د.مساعد سليمان بن ناصر الطيار، الناشر: معهد الإمام الشاطبي جدة، الطبعة الثانية: ١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المشهور بتفسير ابن عطية،المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: ٢٤٥هـ)، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٣٢هـ.
- (۱۱۳) المدخل لدراسة القرآن الكريم، المؤلف: محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة (المتوفى: ۱٤٠٣هـ)، الناشر: مكتبه السنة القاهرة، الطبعة الثانية: ۱٤۲۳ هـ ۲۰۰۳ م.
- (۱۱٤) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،المؤلف: علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: ۱۰۱٤هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت لبنان،الطبعة الأولى: ۲۲۲۸هـ ۲۰۰۲م.
- (١١٥) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المؤلف: أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (المتوفى: ١٤١٤هـ)، الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء الجامعة السلفية بنارس الهند، الطبعة الثالثة: ١٤٠٤هـ هـ- ١٩٨٤م.
- (۱۱٦) المستدرك على الصحيحين، تصنيف: أبو عبد الله الحاكم محمد ابن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٠٥هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى: ١٤١١ه ١٩٩٠م.
- (۱۱۷) مسند أبي داود الطيالسي، المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى (المتوفى: ٢٠٢هـ)، المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر مصر، الطبعة: الأولى: ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
- (۱۱۸) مسند السراج، للإمام محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الخراساني النيسابوري المعروف بالسَّرَّاج (المتوفى: ٣١٣هـ)، حققه الأستاذ رشاد الحق الأثري، الناشر: دار العلوم باكستان، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- (۱۱۹) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، تأليف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: ٨٨٥هـ)، تحقيق: د.عبدالسميع محمد أحمد حسين، الناشر: مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٨ هـ ١٩٨٧م.
- (١٢٠) مشكاة المصابيح، المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب العمري،

- أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي (المتوفى: ٧٤١هـ)،المحقق: محمد ناصر الدين الألباني،الناشر: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثالثة: ١٩٨٥.
- (۱۲۱) معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، المؤلف: محيى السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: ١٥٥هـ)، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة: ١٤١٧ هـ ١٩٩٧م.
- (۱۲۲) مع قصص السابقين في القرآن، للدكتور صلاح الخالدي، الناشر: دار القلم دمشق، الطبعة الأولى ك ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- (۱۲۳) معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)، المؤلف: جلال الدين السيوطي (المتوفى: ۹۱۱هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى: ۱۶۸۸هـ ۱۹۸۸م.
- (١٢٤) المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة، المؤلف: أحمد عمر أبو شوفة، الناشر: ١٠٠٣.
- (۱۲۰) معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم، وضعه: د. إسماعيل أحمد عمايره، د. عبدالحميد مصطفى السيد، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الرابعة: ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
- (۱۲٦) المعجم الأوسط، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين القاهرة، طبعة سنة: 1810هـ ١٩٩٣م.
- (۱۲۷) المعجم الكبير، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة. الطبعة: الثانية.
- (۱۲۸) معجم علوم القرآن، تأليف: إبراهيم محمد الجرمي، إصدار: دار القلم دمشق، الطبعة الأولى: ۱٤۲۲هـ، ۲۰۰۱م.
- (۱۲۹) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضعه : محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر : دار الفكر بيروت، طبعة سنة : ۱۶۰۱هـ ۱۹۸۱م.
- (۱۳۰) المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم، إعداد: عكاشة الطيبي وأشرف الوحش، الناشر: دار الفضيلة- القاهرة.
- (۱۳۱) المغني، تأليف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ۲۲۰هـ)، تحقيق: الدكتور عبدالله التركي، والدكتور عبدالفتاح الحلو، الناشر: هجر القاهرة، الطبعة الثانية: ۲۱ ۱۶۱۲هـ، ۱۹۹۲م.
- (١٣٢) مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن

- عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٢٠٦هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٢٠هـ.
- (۱۳۳) المكي والمدني في القرآن الكريم، تأليف: عبدالرزاق حسين أحمد، الناشر: دار ابن عفان القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م.
- (١٣٤) مناهل العرفان في علوم القرآن، تأليف: الأستاذ الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني (المتوفى: ١٣٦٧هـ)، الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- (۱۳۵) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ۲۷٦هـ)، الناشر: دار الفكر، سنة الطبعة: ۱۹۸۱هـ، ۱۹۸۱م.
- (۱۳۲) منهج الاستنباط من القرآن الكريم، تأليف: فهد بن مبارك الوهبي، الناشر: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الشاطبي جدة، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م.
- (۱۳۷) موسوعة فضائل سور وآيات القرآن القسم الصحيح –، تأليف: الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني، الناشر: مكتبة العلم جدة، الطبعة الثالثة: ۱٤۲۳هـ، ۲۰۰۳م.
- (١٣٨) الموسوعة الفقهية الكويتية، إصدار: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، الطبعة: (من ١٤٠٤ ١٤٢٧هـ).
- (١٣٩) الموسوعة القرآنية، المؤلف: إبراهيم بن إسماعيل الأبياري (المتوفى: ١٢٩) الناشر: مؤسسة سجل العرب، الطبعة: ١٤٠٥هـ.
- (۱٤٠) الموسوعة القرآنية، خصائص السور، المؤلف: جعفر شرف الدين، المحقق: عبد العزيز بن عثمان التويجري، الناشر: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ.
- (١٤١) الميسر في علم عد آي القرآن، تأليف: أ.د. أحمد خالد شكري، إصدار: معهد الإمام الشاطبي جدة المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: ١٤٣٣هـ، ٢٠١٢م.
- (١٤٢) المقدمات الأساسية في علوم القرآن تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع توزيع مؤسسة الريان بيروت الطبعة الخامسة الريان . ٢٠١١
- (١٤٣) البيان في عد آي القرآن، تأليف: أبو عمرو الداني الأندلسي، تحقيق : الدكتور غانم قدوري الحمد، إصدار: مركز المخطوطات والتراث والوثائق دولة الكويت، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م.

### حرف (ن)

(١٤٤) نداءات الرحمن لأهل الإيمان، المؤلف: أبو بكر الجزائري، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة: ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م.

(١٤٥) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تأليف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: ٨٨٥هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي- القاهرة.

- (١٤٦) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، تأليف : الشيخ محمد الغزالي، الناشر: دار الشروق القاهرة، الطبعة الثانية : 1818هـ،١٩٩٢م.
- (١٤٧) نحو تفسير موضوعي، المؤلف: الشيخ محمد الغزالي، الناشر: دار نهضة مصر.
- (١٤٨) نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٩٥٥هـ) تحقيق: محمد أشرف علي المليباري، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة.
- (۱٤۹) النهاية في غريب الحديث والأثر، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٢٠٦هـ)، الناشر: المكتبة العلمية بيروت، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى محمود محمد الطناحي.

### حرف (و)

- (۱۵۰) الواضح في علوم القرآن، المؤلف: مصطفى ديب البغا، محيى الدين ديب مستو، الناشر: دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية ۱۹۹۸ م.
- (۱۰۱) وظيفة الصورة الفنية في القرآن، المؤلف: عبد السلام أحمد الراغب،الناشر: فصلت للدراسات والترجمة والنشر حلب، الطبعة الأولى: ۱٤۲۲هـ ۲۰۰۱م.

## فهرس الموضوعات

| الصفحة     | المسورة                     | رقم<br>السورة |
|------------|-----------------------------|---------------|
| 7          | سورة النحل                  | 17            |
| ٦٨         | سورة الإسراء                | ١٨            |
| ٧٠         | سورة الكهف                  | ۱۹            |
| <b>V Y</b> | سورة مريم                   | ۲.            |
| ٧٤         | سورة طه                     | ۲۱            |
| 77         | سورة الأنبياء               | 77            |
| ٧٨         | سورة الحج                   | 74            |
| ۸۰         | سورة المؤمنون               | 7 8           |
| ٨٢         | سورة النور                  | 40            |
| ٨٤         | سورة الفرقان                | 77            |
| 71         | سورة الشعراء                |               |
|            | مراجع القسم الثاني : المئون |               |
| ۸۹         |                             |               |
| 47         | القسم الثالث: المثاني       | **            |
| 9 8        | سورة النمل                  | 41            |
| 97         | سورة القصص                  | 49            |
| 41         | سورة العنكبوت               | ٣.            |
| ١          | سورة الروم                  | ٣١            |
| 1.7        | سورة لقمان                  | 44            |
| ١٠٤        | سورة السجدة                 | 44            |
| 1.7        | سورة الأحزاب                | 48            |
| ۱۰۸        | سورة سبأ                    | 40            |
|            | talà =                      | اییا          |
| 11.        | سورة فاطر                   | 47            |

| الصفحة   | - 11                            | رقم    |
|----------|---------------------------------|--------|
| الصفحة   | الـــسورة                       | السورة |
| <b>.</b> | التصدير                         |        |
| ٣        | المقدمة                         |        |
| ٤        | عناوين المفاتيح                 |        |
| 74       | أقسام الكتاب                    |        |
| 40       | القسم الأول:السبع الطوال        | ١      |
| 44       | سورة الفاتحة                    | ۲      |
| ٣.       | سورة البقرة                     | ٣      |
| 44       | سورة آل عمران                   | ٤      |
| 48       | سورة النساء                     | ٥      |
| 47       | سورة المائدة                    | ٦      |
| 47       | سورة الأنعام                    | ٧      |
| ٤٠       | سورة الأعراف                    | ٨      |
| ٤٢       | سورة الأنفال                    | ٩      |
| ٤٤       | سورة التوبة                     |        |
| ٤٦       | مراجع القسم الأول: السبع الطوال |        |
|          |                                 |        |
| ٤٩       | القسم الثاني : المئون           | ١.     |
| ٥٢       | سورة يونس                       | 11     |
| ٥٤       | سورة هود                        | ١٢     |
| ٥٦       | سورة يوسف                       | ۱۳     |
| ٥٨       | سورة الرعد                      | ١٤     |
| ٦.       | سورة إبراهيم                    | 10     |
| 77       | سورة الحجر                      | ١٦     |



| الصفحة | الــــورة      | رقم<br>السورة |
|--------|----------------|---------------|
| 107    | سورة الرحمن    | 6             |
| ١٥٨    | سورة الواقعة   | ٥٧            |
| ١٦٠    | سورة الحديد    | ٥٨            |
| 177    | سورة المجادلة  | ٥٩            |
| 178    | سورة الحشر     | ۲.            |
| ١٦٦    | سورة الممتحنة  | 71            |
| ۱٦٨    | سورة الصف      | 77            |
| 17.    | سورة الجمعة    | 74            |
| 177    | سورة المنافقون | ٦٤            |
| ۱۷٤    | سورة التغابن   | 70            |
| ۱۷٦    | سورة الطلاق    | 77            |
| ۱۷۸    | سورة التحريم   | ٦٧            |
| ۱۸۰    | سورة الملك     | ٦٨            |
| ١٨٢    | سورة القلم     | 79            |
| ۱۸٤    | سورة الحاقة    | ٧٠            |
| ١٨٦    | سورة المعارج   | ٧١            |
| ۱۸۸    | سورة نوح       | ٧٢            |
| 19.    | سورة الجن      | ٧٣            |
| 197    | سورة المزمل    | ٧٤            |
| 198    | سورة المدثر    | ٧٥            |
| 197    | سورة القيامة   | ٧٦            |
| 191    | سورة الإنسان   | ٧٧            |
| ۲.,    | سورة المرسلات  |               |

| الصفحة | الــــورة                   | رقم السنة           |
|--------|-----------------------------|---------------------|
| 11.    | سورة يس                     | السورة<br><b>۳۷</b> |
| 117    | سورة الصافات                | ٣٨                  |
| 118    | سورة ص                      | 49                  |
| 117    | سورة الزمر                  | ٤٠                  |
| ۱۱۸    | سورة غافر                   | ٤١                  |
| 14.    | سورة فصلت                   | ٤٢                  |
| 177    | سورة الشوري                 | ٤٣                  |
| 178    | سورة الزخرف                 | ٤٤                  |
| ١٢٦    | سورة الدخان                 | ٤٥                  |
| ١٢٨    | سورة الجاثية                | ٤٦                  |
| ۱۳۰    | سورة الأحقاف                | ٤٧                  |
| ۱۳۲    | سورة محمد                   | ٤٨                  |
| 148    | سورة الفتح                  | ٤٩                  |
| ١٣٦    | سورة الحجرات                |                     |
| ۱۳۸    | مراجع القسم الثالث: المثاني |                     |
|        |                             |                     |
| ١٤١    | القسم الرابع: المفصل        |                     |
| 180    | (أ) طوال المفصل :           | ٥٠                  |
| 127    | سورة ق                      | ٥١                  |
| ١٤٨    | سورة الذاريات               | ٥٢                  |
| 10.    | سورة الطور                  | ٥٣                  |
| 107    | سورة النجم                  | 0 £                 |
| 108    | سورة القمر                  | 00                  |



| الصفحة   | السسورة           | رقم<br>السورة |
|----------|-------------------|---------------|
| 757      | سورة العلق        | 4٧            |
| 7 & A    | سورة القدر        | 91            |
| 70.      | سورة البينة       | 99            |
| 707      | سورة الزلزلة      | ١٠٠           |
| 408      | سورة العاديات     | ١٠١           |
| 707      | سورة القارعة      | ١٠٢           |
| Y01      | سورة التكاثر      | 1.4           |
| 77.      | سورة العصر        | ١٠٤           |
| 777      | سورة الهمزة       | 1.0           |
| 475      | سورة الفيل        | ١٠٦           |
| 777      | سورة قريش         | 1 • •         |
| 777      | سورة الماعون      | ١٠٨           |
| **       | سورة الكوثر       | ١٠٩           |
| 777      | سورة الكافرون     | ١١٠           |
| 475      | سورة النصر        | 111           |
| 777      | سورة المسد        | 114           |
| ***      | سورة الإخلاص      | ۱۱۳           |
| ۲۸۰      | سورة الفلق        | ١١٤           |
| 717      | سورة الناس        |               |
| 475      | مراجع قصار المفصل |               |
| ۲۸٦      | خاتمة ورجاء       |               |
| <b>Y</b> | المراجع           |               |
| 498      | الفهرس            |               |
|          |                   |               |

| الصفحة | الــــورة          | رقم<br>السورة |
|--------|--------------------|---------------|
| 7.7    |                    |               |
| 7.0    |                    | ٧٨            |
| 7.7    | سورة النبأ         | <b>V9</b>     |
| ۲٠۸    | سورة النازعات      | ۸۰            |
| ۲۱.    | سورة عبس           | ۸۱            |
| 717    | سورة التكوير       | ٨٢            |
| 415    | سورة الانفطار      | ۸۳            |
| 717    | سورة المطففين      | ٨٤            |
| 711    | سورة الانشقاق      | ٨٥            |
| 77.    | سورة البروج        | ٨٦            |
| 777    | سورة الطارق        | ۸٧            |
| 778    | سورة الأعلى        | ۸۸            |
| 777    | سورة الغاشية       | ٨٩            |
| 777    | سورة الفجر         | ٩.            |
| 74.    | سورة البلد         | 91            |
| 747    | سورة الشمس         | 97            |
| 344    | سورة الليل         |               |
| 747    | مراجع أوساط المفصل |               |
|        |                    |               |
| 749    | (ج) قصار المفصل:   | 94            |
| 7 2 .  | سورة الضحي         | 9 £           |
| 7 5 7  | سورة الشرح         | 90            |
| 7 £ £  | سورة التين         | 97            |

# احدارات الوعبر الإسلامبر

mid night righn din di thailt aig aig an highlan dhigh riadh in in in an an aighe right aig aig an an a



- القدس في القلب والذاكرة
- حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية
- المجموعة القصصية للأطفال (الأولى)
- الحوار مع الآخر المنطلقات والضوابط
  - النقد الذاتي رؤية نقدية إسلامية
  - المرأة المعاصرة بين الواقع والطموح
    - الحج ولادة جديدة
- الفنون الإسلامية تنوع حضاري فريد
  - لا إنكار في مسائل الاجتهاد
  - المجموعة الشعرية للأطفال
- التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط
- مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوعي الإسلامي
- مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلة الوعي الإسلامي
  - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام
  - موسوعة الأعمال الكاملة الخضر حسين
  - علماء وأعلام كتبوا في الوعي الإسلامي
  - براعم الإيمان نموذج رائد في صحافة الأطفال
  - الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره
    - الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام
      - الحوالة
- التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف فيها عن الإمام مالك بن أنس
  - الأصول الاجتهادية التي يبني عليها المذهب المالكي
    - الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة

- التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد

- فقه المريض في الصيام
  - القسمة
- أصول الفقة عند الصحابة- معالم في المنهج
- السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادات
  - لطائف الأدب في استهلال الخطب
    - نظرات في أصول البيوع الممنوعة
    - الإعلاء الإسلامي للعقل البشري
      - ديوان شعراء الوعي الإسلامي
        - ديوان خطب ابن نباتة
        - الإظهار في مقام الإضمار
  - مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم
- الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي وجهوده في كتابه تهذيب الكمال
  - في رحاب آل البيت النبوي
  - الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية
    - منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب
      - معجم القواعد الفقهية ومصادرها
        - كيف تغدو فصيحا
      - موائد الحيس في فضائل امرؤ القيس
    - إتحاف البرية فيما جد من المسائل الفقهية
      - تبصرة القاصد على منظومة القواعد
      - حقوق المطلقة في الشريعة الإسلامية
        - اللغة العربية الفصحي
  - المذهب عند الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة
    - منظومات أصول الفقه
      - أجواء رمضانية
    - المنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند الشافعية

- نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده
- دراسات وأبحاث نشرت في مجلة الوعي الإسلامي

- ابن رجب الحنبلي وأثره في الفقه
- التقصي لما في الموطأ من حديث النبي
- المجموعة القصصية للأطفال (الثانية)
  - كراسة لون للأطفال
    - موسوعة رمضان
      - جهد المقل
- العذاق الحواني على رسالة القيرواني
  - قواعد الإملاء
  - العربية والتراث
- النسمات الندية في الشمائل المحمدية
  - اهتمامات تربوية
- أثر الاحتساب في مكافحة الإرهاب
  - القرائن وأثرها في علم الحديث
- جهود علماء الحديث في توثيق النصوص وضبطها
  - سيرة حميدة ومنهج مبارك
  - أبحاث مؤتمر الصحافة الإسلامية الأول
    - نظام الوقف
    - قراءة في دفتر قديم الأصمعيات
    - قراءة أخرى في دفتر قديم الكامل
      - الترجيح بين الأقيسة المتعارضة
      - التلفيق وموقف الأصوليين منه
      - التربية بين الدين وعلم النفس
        - مختصر السيرة النبوية
    - معجم الخطاب القرآني في الدعاء
  - المسائل الطبية المعاصرة في باب الطهارة

- المسائل الفقهية المستجدة في النكاح
  - دليل قواعد الإملاء
  - علم المخطوط العربي
    - التراث العربي
- من قضايا أصول النحو عند علماء أصول الفقه
- نهاية المرام في معرفة من سماه خير الأنام (ذخائر مجلة الوعي الإسلامي ١)

- الجزء المسلسل بالأولية والكلام عليه (ذخائر مجلة الوعى الإسلامي ٢)
- مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذخائر مجلة الوعى الإسلامي ٣)
  - السراج الوهاج في ازدواج المعراج (ذخائر مجلة الوعي الإسلامي ٤)
    - الاستدراك (ذخائر مجلة الوعى الإسلامي ٥)
    - جواب العلامة السفاريني (ذخائر مجلة الوعي الإسلامي ٦)
      - مآخذ العلم (ذخائر مجلة الوعي الإسلامي ٧)
  - تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين (ذخائر مجلة الوعى الإسلامي ٨)
    - تلوين الخطاب
    - التاريخ في الإسلام
      - رسالة في الوقف
        - أغاريد البراعم
        - أخلاقنا الجميلة
      - قصص للأطفال
    - قواعد العدد والمعدود
      - أسرار العربية
    - علماؤنا وتراث الأمم، القوس العذراء وقراءة التراث
- المسائل الأصولية المستدل لها بقوله تعالى: « أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا »
  - إتحاف المهتدين بمناقب أئمة الدين
    - الحسبة على المدن والعمران

- عبقرية التأليف
- الأمالي اللغوية في المجالس الكويتية
  - التقريب والإرشاد
  - سلسلة أشيائي «قصص للأطفال»
    - حكايات لا تنسى مع ديمة
    - علاج السمنة أحكامه وضوابطه
- المسجد الأقصى أربعون معلومة نجهلها
- تفسير عبدالله بن مسعود الهذلي جمعا وتحليلا
  - الإرفاد لمن غدى على نظم قطر الندى
  - القول المأثور في إحياء الصواب المهجور
    - أساليب الخطاب في القرآن الكريم
      - الأشربة والأطعمة
      - قواعد اللغة العربية
        - الصرف العربي
          - علم البلاغة
      - بحور الشعر العربي
        - المجموعة العربية



